



عراقة أوالم والنيا

مؤسدة فقده الشيعة



النَّابِحُ الفِقَهُ يَتِينَا الْفِقَهُ يَتِينَا الْفِقَهُ يَتِينَا الْفِقَهُ يَتِينَا الْفِقَهُ يَتِينَا الْفِقَالُمِينَا الْفُلْمِينَا الْفُلْمِينَا الْفُلْمُ الْفُلْمِينَا الْفُلْمُ الْفُلْمِينَا الْفُلْمُ الْفُلْمِينَا الْفُلْمُ الْمُعْلِمِينَا الْفُلْمُ الْمُنْفِقِينَ الْفُلْمِينَا الْفُلْمُ الْمُنْفِقِينَ الْمُعْلَمِينَا الْفُلْمُ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِيلِينَا الْمُعْلَمِينَا الْمُعْلَمِينَا الْمُعْلَمِينَا الْمُعْلَمِينَا الْمُعْلَمِينَا الْمُعْلَمِينَا الْمُعْلَمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلَمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلَمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعِلَّالِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعِلَّالِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعِلَّالِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعِلَّالِمِينَا الْمُعِلَمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِين

حُقُوق الطَّبِح مُحَفُوطَة الطَبِعَ مُحَفُوطَة الطَبِعَ الطَبِعَ الأولى الطبعَة الأولى الماه ما ١٩٩٠م

البَّالِزُالِلْيْنِالْمِيَّةُ

حَارة حَرَيْك ، شَكَرِج **دَكَاثُ** صَرِب: ۱٤٥٦٨ ، هَاتَف، ۸۳۵٦٧٠

مېكيروت د لېسنكان تىكش، ۲۳۱۲-غىدىر موسيسي من من المستنبع من المس

## سلسلة السابيع الفقهيّة

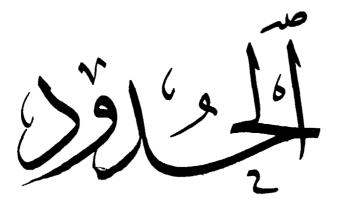

أشرف على مبع أصولها آلخطية وترتيبها حسبالتشكسل الزمني وعلى تحقيقها ولبخراجها وعسم للقواميسها على المستجمول لا

## مرك توى فقهيته من اربعي نه وهِ فت بن مسنًا فقه سيًا

المهذب لابن البراح فقه القرآن للراوندي فقه القرآن للراوندي الغنية لحمرة بن عكي الوسيئلة لابن حمث نق الوسيئلة لابن حمث نق المسباح المشيعة للكيذري المسباح المشيعة للكيذري المسكرة المسترا المسكرة المحقق الحيلي بن أي الفضل للخيق المسكرة المحقق الحيلي المحتون المنافع للمحقق الحيلي المحامع للشرائع ليحيي المحامع للشرائع ليحيي المحامع المحتون المح

فقت دالرضك المقنع في الفقد للشيخ الصدوق المفنع في الفقد للشيخ الصدوق المقنعة للشيخ المستوق المقنعة للشيخ المقيد مجل العالم والعمل للسيد المسائل لناص المستول المستول المسائل لناص المستول الم

## التعريف

سلسلة الينابيعالفقهية

موسوعة فقهية متكاملة جمعت بين دفّيها أهم المتون الفقهيّة الأصيلة بتحقيق المنع وينقيح أكاديمي ، ومن أحدث المناهج المعلمية لفنّ التحقيق .

تعنى الموسوعة بالتقسيم الموضوعي لأبواب الفقة الإسلمي - كافة أبوايه - وبذلك تهي المباحث والمحقق والأستاذائهل الطرق لاستنباط ما يحتاجه ، واستخلاص ما يبتغيه ، بعيدًا عن عناء الاستقصاء والبحث .

تميّزت هذه الدورة الكبرى باعتمادها الأصولت الخطيّت المنصيلة لكل المتون الفقهية بمثابة الأصول الأساسيّة لتحقيق النصوص التي بقيت لفترة ليست بالقصية الهية الطبعات السقيعة . بالإضافة إلى احتوايحًا النصوص التي تطبع لأول مرة ، موزعة حسب الأبواب الفقهية .

تفيدالمتخصصين براسة الفقه المقارن واختلف الفياوي على مدى عثرة قرون .

## الهن كلون كلا...

الحك ...

كُلِّ الْفِسَاقَ يُؤْمِنَ بِأَنَّ الْشُرْيِعِيَ الْسُعَاءِ لِسُاسٌ جَمِيعٌ الْقُولِيْنِي فِي الْعَالَمُ...

ررس... اللاينَ يَمْخُونَ بِشُؤُونِ الْجِمْمَعَاتِ اللِّبْرَيِّنَ وُسِّيَعُونَ الَّى الْصْلَاحَمَا عَىٰ طُرْيِقِ اللَّقِ شِمْ اللَّهُ سُلَامِيَّ ،

والحك ...

كُلِّ الْاَزْمِينَ يَعْشَقُونَ الْاَفْقَى الْلاُسْلامِ باحِبَارِهِ الْفَضَى السِبُلُ وَالْبَحِ الْقُولِنِينَ الْعُسَمَّدَةَ مِن الْمُعُولِينِينَ الْعُبُولِينِينَ الْعُبِينِينَ الْعُبِينِينَ الْعُبُولِينِينَ الْعُبِينِينَ الْعُبُولِينِينَ الْعُلِينِينَ الْعُبُولِينِينَ الْعُلِينِينَ الْعُلِينِينِينَ الْعُلِينِينَ الْعُلِينِينِينَ الْعُلِينِينِينَ الْعُلِينِينِينَ الْعُبُولِينِينِينَ الْعُلِينِينِينَ الْعُلِينِينِينَ الْعُلِيلِينِينِينَ الْعُلِينِينِينَ الْعُلِيلِينِينِينَ الْعُلِينِينِينِينَ

لأتسر هذل العجهد الفِمت تَواضع ...

وُلاَ بِسَعِنى - فِي عِنْ رَقِ مِرَعَاهِ فِي وسرورِي وَلَوْا لِرُى سلسلة لِالْينابِيسِعِ لِلْفَقَهَ اللهِ عَنْ اللهِ الْمَرْ الْفَقَهَ اللهِ اللهُ ال

إِن سَمَيَ عَجِيبِ. على اصْغُرم واربيه

# الله أن المنظمة الجرارات

| $\sim$                              |                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المَّنَع فِي الفِقِّهُ ٥            | فِقُهُ الرضا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                            |
| القُنْعَة ١٦                        | الْهِدَاية بالخَيرُ                                                                                           |
| الاثنتِصَار ٧٧                      | جُمَلُ العِلْم وَالعَل                                                                                        |
| الكافي ٦٣                           | المسَائِلُ النَّاصِرِيَّات                                                                                    |
| البُجَلُ وَالعُقُودُ                | النَّهَاتِ قُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                             |
| جَوَاهِ رَالفِقْه ١١٧               | المَوَاسِمُ العَكُوِيَّةِ ١٠٩                                                                                 |
| فِقُه القرآنُ                       | المَهَنَّ بَ الْمُعَنَّ بَ الْمُعَنَّ بَ الْمُعَنَّ بَ الْمُعَنِّ بَ الْمُعَنِّ بَ الْمُعَنِّ بَالْمُعَنِّ بَ |
| الوَسِيلَة ١٩١                      | غُنَيْهَ النَّزُوعُ١٨٥                                                                                        |
| السَّرائِرْ ١٢٩                     | احْسَاحُ الشِيعَة                                                                                             |
| شَرائعُ الإسلامُ ٢٢٧                | الْشَارَةُ السَّبِقُ                                                                                          |
| الجُامِعُ للشَّرائِعِ ٢٧٣           | المُخْتَصَرُ النَّافِعُ ٢٥٩                                                                                   |
| اللَّمُعَةُ الدِّمِشْقَيَّة اللَّهُ | فَواعِدُ الأَحْكَامُ ٣٩٥                                                                                      |
|                                     |                                                                                                               |



فتنكراتض

المنسوب الإمامعة بن موسى الرضاعلية التلام ٢٠٢٠١٥٣ من

#### باب النوادر في الحدود:

أروى عن العالم عليه السّلام أنّه قال: حَبْسُ الإمام بعد الحدّ ظلم، وأروى انّه قال: كلّ شيء وضع الله فيه حدًّا فليس من الكبائر الّتي لا تُغفّر، وقال: لا يُعفى عن الحدود الّتي لله عزّوجل دون الإمام فإنّه غيّر إن شاء عفا وإن شاء عاقب، فأمّا ما كان من حقّ بين النّاس فلا بأس أن يُعفَى عنه دون الإمام قبل أن يبلغ الإمام، وما كان من الحدود لله تعالى دون النّاس مثل الزّنا واللّواط وشرب الخسر فالإمام غيّر فيه إن شاء عفا وإن شاء عاقب وما عفا الإمام عنه فقد عفا الله عنه وما كان بين النّاس فالقصاص أولى، وكان أمير المؤمنين عليه الصّلاة والسّلام يولّى كان بين النّاس فالقصاص أولى، وكان أمير المؤمنين عليه الصّلاة والسّلام يولّى الشّهود في إقامة الحدود، وإذا أقرّ الإنسان بالجرم الّذي فيه الرّجم كان أوّل من يرجمه البيّنة ثمّ الإمام ثمّ النّاس.

أصحاب الكبائر كلّها إذا أتيم عليهم الحدّ مرّتين قُتِلوا في النّالثة وشارب الخمر في الرّابعة ، وإن شرب الخمر في شهر رمضان جُلد مائة ثمانون جلدة لحدّ الخمر وعشرون لحرمة شهر رمضان.

ومن أتى بهيمة عُزَّر والتَعزير ما بين بضعة عشر سوطًا إلى تسعة وثلاثين والتَاديب ما بين ثلاثة إلى عشرة ، وإن قامت البينة على قواد مجلد خسة وسبعين ونُفيى عن المصر الذى هو فيه وروى: أنّ التفى هو الحبس سنة أو يتوب .

قلت : لاحد على مجنون حتى يفيق ولا على صبى حتى يدرك ولا على النائم

حتَّى يستيقظ ، ومن تخطَّى حريم قوم حلَّ قتله .

وقال العالم عليه السّلام: اتّى أمير المؤمنين عليه الصّلاة والسّلام بصبى قد سرق فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدّم، ثمّ أتّى به ثانية وقد سرق فأمر بأصابعه فشُرَطت، ثمّ أتّى به ثالثة وقد سرق فقطع أنامله.

وقال العالم عليه السّلام: إذا زنا المملوك جُلِد نصف الحدّ وإذا قذف الحرَّ جُلِد ثمانين وإذا سرق فعلى مولاه إمّا تسليمه للحدّ وإمّا أن يغرمه عمّا قام عليه الحدّ، فإن أقرر العبد على نفسه بالسّرقة لم يُقطع ولم يُغرَم مولاه لأنّه أقرّ في مال غيره، فإذا شرب الخمر جُلِد ثمانين وإن لاط حُكِم فيه بحكم الحدّ.

ومن اطلع فى دار قوم رُجِم ، فإن تنخى فلا شيء عليه ، فإن وقف فعليه أن يُرجم ، فإن أعماه أو أصمه فلا دية له . آلمِقنْ ع فالفقة فالفقة

للسِّيخ أبيج غرمخ دبن على بن الحيين بن موسى بربابويد آلعتى السين المستدوق المتوفي المسين المستدوق المتوفي ال

#### بالبالفالفافا وفالتجنف للغمر لكالك

اجتنب الزّنا واللّواط ، واعلم أنّ اللّواط أشدّ من الزّنا ، والزّنا يقطع الرّزق ويقصر العمر ويخلّد صاحبه في النّار ويقطع الحياء من وجهه .

فإن زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين فعليه وعلى المرأة جلد مائة لقول الله عزوجل: آلزَّانِيَةُ وَآلزَّانِي فَاجُلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما مِأْتَةَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْ كُمْ عِنْ وَجَلَ الله عَنْ مَا يَضْرَبَان أَشَدَ ضرب يكون على جسديهما إلا الوجه والفرج ويُجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا ، فإن عادا جُلِدا مائة ، فإن عادا قُتِلا .

فإن زنى رجل بامرأة والامرأة محصنة والرّجل غير محصن ضُرِب الرّجل الجلد (الحدّ) مائة جلدة ورُجِمت المرأة ، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرّجل محصن رُجِم الرّجل وضُرِبت المرأة مائة جلدة ، وإن كانا محصنين ضُرِبا مائة جلدة ثمّ رُجِما .

والرّجم أن يُحفَر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها فتكون بطوله إلى عنقه فيُرجَم ويبدأ الشّهود برجمه ، فإن فرّ من الحفيرة رُدّ ورُجِم حتى يموت إذا شهد عليه الشهود بالزّنا ، وإن أقرّ على نفسه بالزّنا من غير أن شهد عليه الشّهود بالزّنا لم يُردّ إذا فرّ ولم تُقبّل شهادته .

واعلم أنّ اللواط هوما بين الفخذين فأمّا الدّبر فهو الكفر بالله العظيم، واعلم أنّ حرمة الدّبر أعظم من حرمة الفرج لأنّ الله أهلك أمّة بحرمة الدّبر ولم يُهلِك أحدًا بحرمة الفرج .

واعلم أنّ عقوبة من لاط بغلام أن يُحرَق بالنّار أو يُهدّم عليه حائط أو يُضرَب ضربة بالسّيف، وإذا أحبّ التوبة تاب من غير أن يُرفّع خبره إلى إمام المسلمين، فإن رُفِع إلى الامام هلك فإنّه يقيم عليه إحدى هذه الحدود الّتي ذكرناها.

وللإمام أن يعفوعن كلّ ذنب بين العبد وخالقه فإن عفا عنه جاز عفوه ، وإذا كان الذّنب بن العبد والعبد فليس للإمام أن يعفو .

وإذا تباب اللّوطيّ والزّاني فانّ الله يقبل توبتهما إذا عرف من نيّتهما الصّدق ولم يـؤاخذهما به ، وإن نويا التوبة في حال إقامة الحدّ عليهما فقد تخلّصا في الآخرة ، وإن لم ينويا التّوبة كانا معاقبين في الآخرة إلّا أن يعفو الله تبارك وتعالى عنهما .

واعلم أنّ الله أوحى إلى موسى عليه السّلام: ياموسى بن عمران عق يعق أهلك، ياموسى بن عمران إن أردت أن يكثر خير بيتك فإيّاك والزّنا، يابن عمران كما تدين تدان.

والبكر والبكرة إذا زنيا جُلِدا مائة جلدة ثمّ يُنفّيان سنة إلى غير مصرهما .

وإذا جامع الرّجل وليدة امرأته فعليه جلد مائة ، وإن زوّج الرّجل أمته رجلاً ثمّ وقع عليها ضُرِب الحدّ ، وإن افتضّت جارية جارية بإصبعها فعليها المّهْر وتُضرّب الحدّ .

وإذا وقع الرّجل على مكاتبته فإن كانت أدّت الرّبع ضُرِب الحدّ وإن كان عصناً رُجِم، وإن لم يكن أدّت شيئاً فليس عليه شيء.

وإن زنا غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة جُلِد الغلام دون الحد وتضرب المرأة الحدّ، وإن كانت محصنة لم تُرجّم لأنّ الذى نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رُجِمت، وكذلك إن زنا رجل بجارية لم تدرك ضُرِبت الجارية دون الحدّ وضُرب الرّجل الحدّ تاماً.

وروى أنّ أمير المؤمنين عمليتًا عليه السّلام الّتي برجل زوّج جاريته مملوكه ثمّ وطأها فضربه الحدّ.

وإذا وُجِد رجلان في لحاف واحد ضُرِبًا الحَدّ مائة جلدة.

وضرب أمير المؤمنين عليه السلام رجلاً زُوِّج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد . وأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل كبير البطن عليل قد زنى فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة مكان الحد ، وكره أن يُبطِل حدًّا من حدود الله .

وقال أبو جعفر عليه السّلام: لو أنّ رجلاً أخذ حزمة من قضبان أو أصلاً فيه قضبان فضربه ضربة واحدة أجزأه من عدّة ما يريد أن يجلده عدّة القضبان.

وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام فى امرأة زنت فحبلت فلمّا ولدت قتلت ولدها : فأمرها فجُلِدت مائة جلدة ثمّ رُجمت وقال : الإمام أحقّ من بدأ بالرّجم .

وإذا تزوّجت المرأة ولها زوج رُجِمت ، وإن كان للّذى تزوّجها بيّنة على تزويجها وإلّا ضرب الحدّ ، وقال أبوجعفر عليه السّلام : المحصن يُجلّد مائة جلدة ويُرجَم ومن لم يُحصَن يُجلّد مائة جلدة ولا يُنفّى والّذى قد أملك ولم يدخل بها يُجلّد مائة ويُنفّى .

وإن أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به امرأة فحملت فإن المرأة تُرجَم وتُحلّد الجارية الحدّ ويُلحَق الولد بأبيه .

وإن تزوّجت امرأة فى عدّتها فإن كانت فى عدة طلاق لزوجها عليها فيها الرّجعة رُجِمت، وإن كانت فى عدّة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ضُرِبت الحدّ مائة جلدة، وإن كانت تزوّجت فى عدّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأجل من الأربعة الأشهر والعشرة أيّام فلا تُرجَم وتُجلد مائة جلدة.

ومن زنى بذات محرم يُضرَّب ضربة بالسيف أخذ منها ما أخذ وهو إلى الإمام إذا رُفِعًا إليه ، وإن غصب رجل امرأة على فرجها قُتِل محصنًا كان أو غير محصن .

وإذا زنت المجنونة لم تُحَد ، وإذا زنى المجنون حُدَّ ، وإن أوجب رجل على نفسه الحدّ فلم يُضرَب حتّى خولط وذهب عقله فإن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّمة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحدّ كائناً ما كان .

وإن زنى رجل في بلد وامرأته في بلد آخر ضُرِب الحدّ مائة جلدة ولم يُرجّم،

وكذلك إذا كمان معهما في بـلد وهو محبوس في سجن لا يقدر على الحزوج إليها ولا تدخل هي عليه وزني عليه مائة جلدة لأنّه بمنزلة الغائب.

وإن الخِذت امرأة مع رجل قد فجر بها فقالت المرأة: استكرهني ، فإنّه يدرأ عنها الحدّ به لأنّها قد أوقعت شبهة ، وقال أمير المؤمنين عليه السّلام: ادرؤا الحدود بالشّبهات .

وإذا كمان تحت عبد حرّة فأُعتِق ثمّ زنا فإن كان قد غشيها بعد ما أُعتِـق رُجِم وإن لم يكن غشيها بعد ما أُعتِـق ضُرب الحدّ.

وإذا أتى رجل رجلاً وهو مُحصّن فعليه القتل ، وإن لم يكن مُحصّنـًا فعليه الحدّ ، وعلى المأتى القتل على كلّ حال مُحصّنـًا كان أوغير مُحصّن .

وإذا أتى الرّجل البهيمة فإنه يقام قائماً ثمّ يضرب ضربة بالسّيف أخذ منه ما أخذ ، وروى : عليه الحدّ ، وروى الحسن بن محبوب : أنّه يُجلَد دون الحدّ ويغرّم قيمة البهيمة لصاحبها لأنّه أفسدها عليه وتُذبّح وتُحرّق وتُدفّن إن كانت ممّا يؤكل لحمه وإن كانت ممّا يُركّب ظهره أغرم قيمتها وجُلِد دون الحدّ وأخرجها من المدينة التى فُعِل بها ذلك إلى بلاد أخرى حيث لا تُعرّف فيبيعها فيها حتّى لا يُعيّر بها .

وإذا أقر الرجل على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم لم يُرجَم وضُرِب الحد، وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يبيّن أى حد هو: أن يُجلد حتى يبلغ ثمانين، فجُلِد، ثمّ قال: لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه بيّنة غير نفسك.

فإن زنى رجل فى يوم واحد مرارًا فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حد واحد، وإن هو زنى بنساء شتى فعليه فى كل امرأة زنى بها حد.

وروى فى عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثمّ أنّ العبد أتى حدًّا من حدود الله: أنّه إن كان العبد حيث أعيّق نصف قيمته فنصف حرّ يُضرَب نصف حدّ العبد وإن لم يكن قُوم فهو عبد يُضرَب حدّ العبد.

وإذا وقع الرَّجل على جارية له فيها حصّة ادرىء عنه من الحـد بقدر حصّته فيها ويضرب ما سوى ذلك، وإن أتى رجل وليدة امرأته بغير إذنها فعليه الحدّ مائـة جلدة.

ولا يُرجَم إن زنا بيهوديّة ولا نصرانيّة ولا أمّة، فإن فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة فإنّ عليه الرّجم، وكما لا تحصنه الأمّة والنّصرانيّة واليهوديّة لو زنى بحرّة فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنا بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة.

وإن زنا عبد بمحصنة أو غير محصنة ضُرِب خمسين جلدة، فإن عاد ضُرِب خمسين جلدة، فإن عاد ضُرِب خمسين إلى أن يزني ثبان مرّات ثم يُقتَل في الثّامنة، والحرّ إذا زنى بغير محصنة ضُرِب مائة جلدة، فإن عاد الثّالثة قُتِل.

واذا غشى الرّجل امرأته بعد انقضاء العدّة جُلِد الحد وإن غشيها قبل انقضاء العدّة كان غشيانه إيّاها رجعة لها.

وإذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها جُلِدوا الثَّلاثة ولاعنها زوجها وفُرِّق بينهما ولا تحلَّ له أبداً.

#### باب حدّ القاذف وما يجب في ذلك من الحكم:

إن قذف رجل رجلًا فقال له: يا زاني، ضُرِب الحدّ ثهانين جلدة، وكذلك إذا قال له: يا لوطى إنّك تنكح الرّجال، ضُرَب ثمانين جلدة.

وإذا قذف عبد حرًّا ضُرُب ثمانين جلدة.

وقال الصّادق عليه السّلام: لا حـد لمن لا حدّ عليه، ولو أنّ مجنوناً قـذف رجلًا لم يكن عليه حدّ، ولو قذفه رجل فقال له: يا زان، لم يكن عليه حدّ.

وإذا قال الرَّجل لامرأته: لم أجدك عـذراء، لم يكن عليه الحـد، وإذ قذف الرَّجل امرأته لا عنها وفرق بينهما ولم تحلّ له أبداً وإن كـذّب نفسه قبـل أن يلاعنها جُلِد الحدِّ ولم يفرق بينهما وأُلزِم الـولد، وإذا قـذف الرَّجل ابن الملاعنة جُلِد الحدِّ ثمانين، وإذا قذف الرَّجل امرأته فليس لها أن تعفو.

وإِن قذف رجل رجلًا فجُلِد ثمّ عاد عليه بالقذف فان قال: إنّ الذي قلت لك

حقّ ، لـم يُجلّد وإن قذفه بالزّنا بعد ما جُلِد فعليه الحدّ ، فإن قذفه قبل أن يُجلّد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حدّ واحد .

وإن قذف قومـًا بكلمة واحدة حد واحد إذا لم يسمّهم بأسمائهم وإذا سمّى فعليه لكلّ رجل سمّاه حدّ ، وروى فى رجل يقذف قومـًا : أنّهم إن أتوا به متفرّقين ضُرب لكلّ رجل منهم حدًّا وان أتوا به مجتمعين ضُرِب حدًّا واحدًا .

#### باب حد السرفة:

سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن أدنى ما يُقطَع فيه السّارق ، فقال : ثلث دينار ، وفي حديث آخر : يُقطع السّارق في ربع دينار ، وروى : أنّه يُقطع في خس دينار أو في قيمة ذلك ، وروى : أنّه يُقطع في عشرة دراهم .

وكان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا سرق الرّجل أوّلا قطع يده ، فإن عاد قطع رجله ، فإن عاد في الثّالثة خلّده السّجن وأنفق عليه من بيت المال .

وإذا دخل السّارق دار رجل فجمع الثياب فأنجذ في الدّار ومعه المتاع فقال: دفعه إلى ربّ الدّار، فليه القطع أو إذا خرج بالمتاع من باب الدّار فعليه القطع أو يجىء بالمخرج منه.

وإذا أمر الإمام بقطع يمين السارق فتُقطع يساره بالغلط فلا تُقطع يمينه إذا قُطِعت يساره.

وإذا أُخِذ السّارق مرّة قُطِعت يده من وسط الكف، فإن عاد قُطِعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استُودِع السّجن، فإن سرق في السّجن قُتِيل.

والصّبى إذا سرق مرّة يُعفَى عنه ، فإن عاد قُطِعت أنامله أو حُكَّت حتّى تدمى ، فإن عاد قُطِعت أصابعه ، فإن عاد قُطِع أسفل من ذلك .

فإن سرق رجل فلم يُقدر عليه ثمّ سرق مرّة أخرى فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسّرقة الأولى، ولا تُقطع رجله بالسّرقة الأولى، ولا تُقطع رجله بالسّرقة الأخيرة لأنّ الشّهود شهدوا عليه جميعًا في مقام واحد بالسّرقة الأولى والأخيرة قبل

أن تُقطَع يده بالسّرقة الأولى ، ولو أنّ الشّهود شهدوا بالسّرقة الأولى ثمّ أمسكوا حتّى تُقطّع يده ثمّ شهدوا عليه بالسّرقة الأخيرة قُطِعت رجله اليسرى .

وقال على عليه السلام: لا أقطع فى الدّغارة المعلنة وهى الخلسة ولكن أعزره، وليس على الّذى يطرّ الدّراهم من ثوب الرّجل قطع، وليس على الأجير ولا على الضيف قطع لأنّهما مؤتمنان.

وإن وُجِد رجل ينبش قبرًا فليس عليه قتل إلّا أن يُؤخّذ وقد نبش مرارًا فإذا كان كذلك قُطِعت يمينه ، والأشل إذا سرق قُطِعت يمينه على كلّ حال ، وضيف الضّيف إذا سرق قُطِع لأنّه دخل دار الرّجل بغير إذنه .

فإن أتى رجل رجلاً وقال: أرسلنى إليك فلان لترسل إليه بكذا و كذا ، فدفع إلى أتى رجل رجلاً وقال: أرسلنى إليك فلان لترسل إليه بكذا و كذا ، فدفع إلى ذلك الشّىء فلقى صاحبه فزعم أنّه لم يرسله إليه ولا أتاه بشىء وزعم الرّسول أنّه قد أرسله إليه وقد دفعه إليه ، فإن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قُطِعت يده وإن لم يجد بيّنة فيمينه بالله ما أرسله ويستوفى من الرّسول المال ، فإن زعم أنّه حمله على ذلك الحاجة قُطِع لأنّه قد سرق مال الرّجل .

واعلم أنَّه لا يجب القطع إلَّا فيما يُسرَق من حرز أو خفاء.

وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع ، والحرّ إذا أقرّ على نفسه لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قُطع .

والعبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق لم يُقطع وهو ابق لأنّه مرتد عن الإسلام

ولكن يُدعَى إلى الرّجوع إلى مواليه والدّخول في الإسلام، فإن أبي أن يرجع إلى مواليه قُطِعت يده بالسّرقة ثمّ يُقتَل، والمرتذ إذا سرق بمنزلته.

وإذا أكل الرّجل من بستان بقيمة ربع دينار أو أكثر لم يكن عليه قطع إذا لم يحمل منه شيئًا .

وسئل أبوعبد الله عليه السلام عن قول الله عزّوجل: إنَّما جَزَآءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُون ٱلله وَرَسُولَسهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُسقَطَّع أَيْدِيهِم وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ، قال: ذلك إلى الإمام إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء نفى ، قال : النَّفَى إلى أين ؟ قال : من مصر إلى مصر غيره فإنّ عليمًا عليه السّلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة .

#### باب شرب الخمر والغناء وما يجب في ذلك من الحدّ والحكم:

اعلم أنّ الله تبارك وتعالى حرّم الخمر بعينها وحرّم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم كلّ شراب مسكر ولعن بائعها ومشتريها وآكل ثمنها وساقيها وشاربها ، ولها خسة أسامى: العصير وهو من الكرم ، والتقيع وهو من الرّبيب ، والبِثْع وهو من العسل ، والميزْر وهو من الحنطة ، والنّبيذ وهو من التّمر .

واعلم أنّ الخمر مفتاح كلّ شرّ، واعلم أنّ شارب الخمر كعابد وثن فإذا شربها حُبِستْ : صلاته أربعين يوماً ، فإن تاب فى الأربعين لم تُقبَل توبته وإن مات فيها دخل النّار، وكلّ ما أسكركثيره فقليله حرام ، ولا تجالس شارب الخمر فإنّ اللّعنة إذا نزلت عمّت من فى المجلس .

ولا تأكل على مائدة يُشرَب عليها خر، ولا تصلّ فى بيت فيه خر محصور فى آنية وقد روى فيه رخصة ، ولا بأس أن تُصلّى فى ثوب أصابه خر لأنّ الله حرّم شربها ولم يحرّم الصّلاة فى ثوب أصابته .

قال والدى (ره) فى وصيته إلى : اعلم يابنى إن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النّار أو غلا من غير أن تصيبه النّار فيصير أسفله أعلاه فهو خمر لا يحلّ شربه إلّا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، فإن نشّ من غير أن تصيبه النّار فدعه حتى يصير خلّا من ذاته من غير أن تلقى فيه ملحنا أو غيره حتى يتحوّل خلّا ، وإن صُبّ فى الحلّ خر لم يجز أكله حتى يُعزّل من ذلك الخمر فى إناء ويُصبر حتى يصير خلّا ، فإذا صار خلّا أكل ذلك الحلل المنتى صُبّت فيه الحمر .

وإيّاك أن تُزوِّج شارب خمر فإن زوّجتها فكأنّما قدتها إلى الزّنا ، ولا تصدّقه إذا حدّث ولا تقبل شهادته ولا تأتمنه على أمانة فليس لك على الله ضمان .

وإذا شرب الرّجل حسوة من خمر جُلِد ثمانين جلدة ، فإن أُخِذ شارب النّبيذ ولم

يسكر لم يُجلّد حتى يُرى سكران ، وإذا شرب الرّجل مرّة ضُرِب ثمانين جلدة فإن عاد جُلِد حتى فإن عاد جُلِد حتى يفعل ثمانى مرّات ثمّ يُقتَل في الثّامنة .

وإياك والغناء فإنّ الله توقد عليه النّار، والصّادق عليه السّلام يقول: شر الأصوات الغناء، وقال الله: وَآجْتَنِبُوا قَوْلَ ٱلزُّور، وهو النناء، وقال: وَمِنَ النَّصوات الغناء، وقال الله: وَآجْتَنِبُوا قَوْلَ ٱلزُّور، وهو النناء، وقال فَرُوا النَّساسِ مَنْ يَشْتِرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَخِذَهَا هُزُوا أَوْلَئُكَ لَهُمْ عَذَابٌ مَهِينٌ، ولهو الحديث في التفسير هو الغناء.

#### باب الملاهى:

اتّىق اللّعب بالترد فإنّ الصّادق عليه السّلام نهى عن ذلك ، إنّ مثل من ينعب بالنّرد قمارًا مثل من يأكل لحم الخنزير ومثل من يلعب بها من غير قمار مثل الّذى يضع يده في لحم الخنزير أو في دمه .

واعلم أنّ الشّطرنج قد روى فيه نهى وإطلاق ، ولكنّى رويت أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه ، فوجدنا الله يقول فى كتابه : فَاجَتَيْبُوا قَوْلَ ٱلزُّورِ ، وفى التفسير أنّ كتابه : فَاجَتَيْبُوا قَوْلَ ٱلزُّورِ ، وفى التفسير أنّ الرّجس من الأوثان الشّطرنج وقول الزور الغناء ، فالصّواب والاحتياط فى ذلك نهى النّفس عنه واللّعب به ذنب .

ولا تلعب بالصّوالج فإنّ الشّيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك ، وروى : إنّ من عشرت دابّته فمات دخل النّار . واجتنب الملاهى كلّها واللّعب بالخواتيم والأربعة عشر وكلّ قمار فإنّ الصّادقين عليهما السّلام قد نهوا عن ذلك أجمع .

المائلين المنابذ على

للشيخ أبجب غرمج تدبن على بن المحيين بن موسى بربابويد اَلفتى اَلْلَقْتِ بِالْصَدُ وَوَالْتُوفُ ٢٨١مُنَ

# بالملج في الألح

حدة الزّانى والزّانية مائة جلدة إذا كانا غير محصنين وإن كانا محصنين فعليهما الرّجم ، وإذا كان أحدهما محصنًا والآخر غير محصن رُجم المحصن ومجلد الّذي ليس محصن .

ولا يُحد الزّانى حتى يشهد عليه أربعة شهود عدول أو يقرّ على نفسه أربع مرّات فحينئذ يقام عليه الحدّ، فإن شهد أربعة على رجل بالزّنى ولم يعدلوا أو لم يعدل بعضهم ضُربوا حدّ المفترى ثمانين جلدة .

وإذا جُلد الرّجل في الزّنى ثلاث مرّات ثمّ زنى قُتل في الرّابعة ، والمملوك إذا زنى ضُرب خسين جلدة محصناً كان أو غير محصن ويُقتَل في الثّالثة ، والغاصب فرج امرأة مسلمة يُقتَل محصناً كان أو غير محصن ، والذّمّي إذا زنى بمسلمة قُتل ، والمجنون إذا زنى جُلد مائة جلدة ، والمجنونة إذا زنت لم تُحدّ لأنّها تُؤتى والمجنون بحد لأنّه يأتي .

ومن قذف رجلا ضرب ثمانين جلدة ، والعبد إذا قذف ضرب أربعين ، والتصراني إذا قذف مسلمًا ضُرب ثمانين جلدة إلّا سوطًا لحرمة الإسلام .

من افترى على قوم مجتمعين فأتوا به مجتمعين ضُرب حدًّا واحدًا ، وإن أتوا به متفرّقين ضُرب لكلّ من أتى به حدًّا ، وقد روى : أنّه إن سمّاهم فعليه لكلّ رجل سمّاه حدًّا وإن لم يسمّهم فعليه حدّ واحد .

واللُّواط هو ما بين الفخذين وأمّا الدبّر فهو الكفر بالله العظيم .

ومن لاط بغلام فعقوبته أن يُهدّم عليه حائط أو يُضرّب ضربة بالسّيف أو يُحرّق بالنّار وكذلك يُفعَل بالمفعول به ، فإن تاب من قبل أن يُقدّر عليه تاب الله عليه .

ومن سبّ رسول الله صلّى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين عليه السّلام أو أحد الأئمة صلوات الله عليهم فقد حلّ دمه من ساعته .

وحد شارب الخمر والتبيذ والمسكر والفقّاع ثمانون جلدة ، وكلّ ما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام .

وآكل الميتة والدّم ولحم الخنزير يؤدّب فإن عاد يؤدّب وليس عليه القتل ، وآكل الرّبا بعد البيّنة يؤدّب فإن عاد أذّب فإن عاد تُتـل .

وأدنى ما يُقطَع فيه السّارق ربع دينار .

والمحارب يُقتَل أو يُصلّب أو تُقطّع يده ورجله من خلاف أو يُنفَى من الأرض كما قال الله عزّوجل ، وذلك مفوّض إلى الإمام إن شاء صلب وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف وإن شاء نفاه من الأرض . المقنع

في الأضول والفنسروع

للشيخ آلفيد أبى عبداً تسمخد براكن الكادتى البغدادى المعروف بابراكس لو ٢٣٦ - ٤١٣ من

# المائلة

#### حدود الزّنا:

والزّنا الموجب للحد هو وطء من حرّم الله تعالى وطئه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطء في الفرج دون ما سواه ، ولا يجب الحدّ إلّا بإقرار من الفاعل أو ببيّنة عادلة بشهادة أربعة رجال عدول يشهدون للرؤية للفرج في الفرج على التّحقيق ، فإن شهد أربعة شهود على رجل بالزّنا ولم يشهدوا بالرؤية على ما بيّناه وجب على كلّ واحد منهم حدّ المفترى ثمانون جلدة ولم يجب على المشهود عليه بذلك حدّ .

فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع فى إزار والتصاق جسم بجسم وما أشبه ذلك ولم يشهدوا عليه بالزنا قبلت شهادتهم ووجب على الرّجل والمرأة التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين جلدة ولا يبلغ التعزير فى هذا الباب حد الزنا المختص به فى شريعة الإسلام، وإن اختلفت الشّهود فى الرّؤية بطلت شهادتهم.

فإن كانت وقعت بالزنا جلدوا الحد وإن كانت وقعت بغيره ممّا ذكرناه وجب عليهم التأديب ، فإن تفرّقوا في الشّهادة بالزّنا ولم يأتوا بها مجتمعين في وقت واحد في مكان واحد جلدوا حدّ المفترى ، ولا يقبل في الزّنا واللّواط ولا شيء ممّا يوجب الحدود شهادات الرّجال العدول البالغين .

وإذا أقرّ الإنسان على نفسه بالزّنا أربع مرّات على اختيار منه للإقرار وجب عليه الحدّ وإن أقرّ مرّة أو مرّتين أو ثلاثـًا لم يجب عليه حدّ بهذا الإقرار، وللإمام أن يؤدّبه

بإقراره على نفسه حسب ما يراه اللّهم إلّا أن يقرّ على نفسه بالزّنا بامرأة بعينها فالتمس حقّها منه لقذفه إيّاها فعلية جلد ثهانين حدّ الفرية.

وإذا قامت البينة على رجل حرّ مسلم بالزّنا وأقرّ بذلك على نفسه كها ذكرناه وكان محصناً وجب عليه جلد مائة ثمّ يُترَك حتى يبرأ جلده ثمّ مُحفَر لـه حفيرة إلى صدره ثمّ يُرجَم بعد ذلك، فإن فرّ من البئر وقت الرّجم وكان عليه شهود بالزّنا وُدً إليها ورُجِم حتى يموت وإن فرّ منها ولم يكن عليه شهود وإنّما أُخِذ بـإقراره تُـرِك ولم يُردّ لأنّ فراره رجوع عن الإقرار وهو أعلم بنفسه.

وإذا أُريد رجم المحصن على الزّنا بدأ الحاكم برجمه إن كان الحدّ وجب عليه بإقرار منه ثمّ رجمه بعد ذلك النّاس، فإن كان الحدّ وجب عليه بالشّهود بدأ برجمه الشّهود ليتولّوا منه ما وجب بشهادتهم عليه.

وإن كان المحدود على الرّنا غير محصن جلد مائة جلدة من أشدّ الجلد بالسّياط ويجلد قائماً في ثيابه التي وُجِد فيها زانياً ويضرب بدنه كلّه ويبقى فرجه ولا يضرب على رأسه ووجهه، وإن وُجِد عرياناً في حال الزّنا جُلِد عرياناً بعد أن يُستَر فرجه، وإن مات في الحدّ فلا دية له ولا قود له.

والمحصن الذي يجب عليه الجلد ثمّ الرّجم هو الـذي له زوجة أو ملك يمين يستغني بها عن غيرها ويتمكن من وطئها، فإن كانت زوجته مريضة لا يصل إليها بنكاح أو صغيرة لا يُوطأ مثلها أو محبوسة أو غائبة لم يكن محصناً بها ومتى زنا وجب عليه الجلد دون الرّجم على ما قدّمناه.

ولسنا نعتبر في الإحصان الحرة دون الأمة والمسلمة دون الذّميّة، ونكاح المتعة لا يحصن بالأثر الصّحيح عن أثمّة آل محمّد عليهم السّلام وهو يجري في ظاهر الحال مجرى نكاح الغائب عن زوجته لأنّه نكاح مشترط بأيّام معلومات وأوقات محدودات وليس هو على الدّوام فرّبما تخلّل الأيّام فيه والأوقات المشترطة من الزّمان ما يمنع صاحبه من الاستغناء عيّا سواه كما تمنع الغيبة صاحبها من الاستغناء فيخرج بذلك عن الإحصان والله وأعلم.

ومن أقرّ بالفجور بامرأة فى عجزها أو شهد عليه بذلك أربعة شهود وجب عليه من الحدّ ما يجب على من أقرّ بفجور امرأة فى قبلها أو شهد عليه الشّهود بذلك لا يختلف حكمه فى الأمرين جميعًا والحدّ فيهما على السّواء ، فإن أقرّ بأنّه فجر بامرأة فوطئها دون الموضعين أو شهد عليه بذلك على ما قدّمناه لم يجب عليه حدّ الزّانى لكنّه يُعزّر بما يراه الإمام أو خليفته المنصوب لذلك فى النّاس .

ومن زنا وهوغير محصن فجُلِد ثمّ عاد إلى الزّنا مرّة أخرى جُلِد وكذلك إن عاد ثالثة ، فإن عاد رابعة بعد جلده ثلاث مرّات قُتِل وإن كان غير محصن فالإمام مخيّر في قتله بالرّجم أو بالسّيف أو حسب ما يراه .

والحكم على المرأة إذا زنت كالحكم على الرّجل سواء متى أقرّت أربع مرّات بالزّنا أو يشهد عليها أربعة رجال عدول جُلِدت ثمّ رُجِمت إن كانت من الإحصان على ما ذكرناه ، وإن لم تكن محصنة جُلِدت مائة جلدة كما بيّناه وتُقتَل في الرّابعة بعد جلدها على الزّنا ثلاث مرّات .

ومن زنا وهو غير محصن فلم يحدّ لعدم بيّنة عليه بذلك أو توبة منه قبل القدرة عليه ثمّ عاد عشر مرّات أو أكثر من ذلك لم يُقتّل عند الظّفر به بل يقام عليه الحدّ بالجلد، وإنّما يُقتّل في الرّابعة إذا فعل الزّنا فيها وقد أقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات حسب ما شرحناه.

ومن زنا وتاب قبل أن تقوم الشهادة عليه بالزّنا درأت عنه التّوبة الحدّ ، فإن تاب بعد قيام الشّهادة عليه كان للإمام الخيار في العفوعنه أو إقامة الحدّ عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك له ولأهل الإسلام ، فإن لم يتب لم يجز العفوعنه في الحدّ بحال .

ومن زنا ولم تقم عليه بينة بذلك فأقر به عند الإمام ليقيم عليه الحد ويطهره بذلك من الآثام كان محسناً مأجورًا ، فإن قتله الحد أو لم يقتله فقد أدى ما عليه وتبرع بما يستحق به الثواب ، فإن ستر على نفسه وتاب فيما بينه وبين الله عزّوجل ولم يُبدِ صفحته للإمام كان أفضل له وأعظم ثواباً وذلك لما رُوى عن النّبي صلّى

الله عليه وآله أنه قال: من أتى منكم شيئًا ممّا يوجب عليه حدًّا أو عقابًا فليستتر بظل الله عزّوجل ويتوب إليه فيما بينه وبينه فإنه أقرب إلى الله عزّوجل من إظهاره ما ستر عليه ولا يُبدِ أحدكم صفحته بالذّنوب فإنّه من أبدى صفحته الإقامة الحدّ عليه هلك ولم يصبر على الحقّ فيه .

وإذا زنا الذّمتى بالمسلمة ضُرِبت عنقه واثّقيم على المسلمة الحدّ إن كانت محصنة جلدت ثمّ رُجمت وإن كانت غير محصنة جُلِدت مائة جلدة .

ومن زناً بذات محرم له كعمّته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته ضُرِبت عنقه محصناً كان أو غير محصن ، وكذلك الحكم فيمن زنا بأمّه أو ابنته أو أخته والإثم له فى ذلك أعظم والعقوبة له أشد .

ومن عقد على واحدة متن ستيناه وهويعرف رحمه منها ثمّ وطئها ضُرِبت عنقه وكان حكمه حكم الواطىء لهنّ بغير عقد بل وطئهنّ بالعقد الباطل أعظم فى المأثم لأنّه بالعقد مخالف للشّرع محتقب لعظيم الوزر مستخفّ بالدّين متلاعب بأحكام ربّ العالمين وبالوطء أعظم ما يكون من الفجور فهو جامع بين عظائم موبقات وأوزار مثقلات وقبائح مهلكات.

وإذا وطىء من غير عقد لذات محرم منه فقد أتى بالإثم بعض ما أتاه الجامع بين العقد والفعل كما ذكرناه وهذا يضد ما ذهب إليه شيطان النّاصبة المكنّى بأبى حنيفة وزعم: أنّه من عقد على أمّه أو أخته أو ابنته وهو يعرفهن ولا يجهل الرّحم بينه وبينهن ثمّ وطئهن سقط عنه الحدّ لموضع الشّبهة ، زعم بالعقد فجعل تعاظم الذّنب مسقطاً للعقاب والاستخفاف بالشّرع شبهة تبطل حدود الجنايات وهذا هدم للإسلام.

ومن غصب امرأة على نفسها ووطئها مكرهـًا لها ضُرِبت عنقه محصنـًا كان أو غير محصن .

وإذا زنا اليهودي باليهودية أو التصرانية كان الإمام مخيرًا بين إقامة الحدّ عليه بما تقتضيه شريعة الإسلام في أهله وبين تسليمه إلى أهل دينه أو دين المرأة ليقيموا فيه

حدود فعله عندهم.

ومن زنا بأمّة غيره حُدّ كما يُحدّ إذا زنا بالحرّة وتحدّ الأمة تُجلّد خمسين سوطًا ، وحدّ العبد كحدّ الأمة خمسون جلدة .

وإذا زنا العبد في الأمة فأقيم عليهما الحدّ ثمّ عاد إلى الزّنا أقيم عليهما الحدّ، فإن زنيا شماني مرّات بعد إقامة الحدّ عليهما سبع مرّات قُتِلا في الثّامنة بالسّيف وإن شاء الإمام قتلهما بالرّجم كما ذكرنا ذلك في باب الأحرار.

ومن زنا بصبيّة خُد ولم تُحد الصبيّة لكتها تؤدّب بما تُزجَر به عن مثل ذلك الفعال .

والمرأة إذا مكنت الصبى من وطئها بغيرنكاح التيم عليها الحد ولم يُقم على الصبى لكنه يُؤدَّب على ما ذكرناه.

والمجنونة إذا فجر بها العاقل حُد ولم تُحد هي ، والمجنون إذا زنا أُقيم عليه الحد فجُلِد إن كان بكرًا وجُلِد ورُجِم إن كان محصنًا وليس حكمه حكم المجنونة لأنه يقصد إلى الفعل بالشهوة والمجنونة ربّما كان الفعل بها وهي مغلوبة .

والمرأة العاقلة إذا أمكنت المجنون من نفسها ففجر بها حُدّت أيضًا وحُدّ كما يَننَاه .

والمسلم إذا زنا بالذّميّة حُد على ذلك وحُدّت أيضاً وإن شاء الإمام دفعها إلى أهل دينها ليحكموا بما عندهم في شريعتهم.

ومن عقد على المرأة وهي في عدة من زوجها مع العلم بذلك ثمّ وطئها حُدّ حدّ الرّاني وتُحدد المرأة أيضاً ، ولا يُلتفَت إلى إنكارها العلم بتحريم ذلك إن أنكرته وتُجلد إن كانت في عدّة ليس للزّوج عليها فيها رجعة وتُرجَم إن كانت في عدّة لزوج عليها فيها رجعة .

والمكاتب إذا زنا جُلِد بحساب ما عُتِق منه بالأداء وحساب ما بقى عليه من الرق ، وكذلك حكم المكاتبة إذا زنت والمدبّر رق وأحكامه أحكام العبيد .

وإذا زنا الرّجل وقد أملك بامرأة وكان زناه قبل أن يدخل بها جُزَّت ناصيته

وجُلِد مائة جلدة ونفى عن المصر حولاً كاملاً ، وإن زنت المرأة وهى مملكة قبل أن يدخل بها الزّوج جُلِدت مائة جلدة وليس عليها جزّ ولا نفى ، ويُجلّد الرّجل فى الزّنا وغيره قائماً وتُضرّب المرأة فى ثيابها وهى جالسة قد رُبطت فى شىء يصونها لئلا تنهتك فتبدو عورتها .

وإذا وجب على المرأة رجم حُفِر لها بئر إلى صدرها كما يُحفَر للرّجل ثمّ تُدفَن فيها إلى وسطها وتُرجَم هذا إذا كان عليها شهود بالزّنا ، وإن كانت مقرّة بلا شهود لم تُدفَن ونُزِّلت كما يُنزَّل الرّجل فإن خرجت هاربة لم تردّ .

وإذا أراد الإمام أو خليفته جلد الزّانيين نادى بحضور جلدهما ، فإذا اجتمع النّاس جلدهما بمحضر منهم لينزجر من يشاهدهما عن مثل ما أتياه ويكونا عبرة لغيرهما وموعظة لمن سواهما ، قال الله تعالى : ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هُما مِنْهُما مِنْدُة وَلاَ تَأْخُذُ كُمْ بِهَما رَأْفَةٌ فِي دينِ ٱلله ِ إِنْ كُنْتُمْ تُومْمِنُونَ بِالله ِ وَٱلْيَسُومُ ٱلله وَلا ينبغى أن يحضر الجلد وَالْيَشْهَدْ عَذَابَهُما طَآئِفَةٌ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ، ولا ينبغى أن يحضر الجلد على الزّناة إلا خيار النّاس ولا يرجهم من في جنبه حدّ لله تعالى .

وإذا زنا الرّجل بجارية أبيه جُلِد الحدّ، وإن زنا الأب بجارية ابنه أو ابنته لم يُجلّد لكنّه يُعزَّر بحسب ما يراه السّلطان، ويُجلّد الزّاني بجارية زوجته كما بُجلّد إذا زنا بجارية الأجنبيّ من النّاس.

وإذا اشترك نفسان فى ملك جارية ثمّ وطئها أحدهما جُلَد نصف الحدّ ، ومن وطئها أحدهما جُلَد نصف الحدّ ، ومن وطىء جارية فى المغنم قبل أن تقسم عزّره الإمام بحسب ما يراه من تأديبه وقوّمها عليه وأسقط من قيمته سهمه وقسّم الباقى بين المسلمين .

ولا يجوز إقامة الحدود على الجناة فى أرض العدة وبلاده مخافة أن يحملهم ذلك عن اللّحوق بالمشركين، ولا يقام الحدّ فى البرد الشّديد حتّى تحمل الشّمس ولا فى الحرّ الشّديد ووقت الهواجر لئلّلا تتلف نفس المحدود.

وإذا زنت المرأة فحملت وشربت دواء فأسقطت أُقيم عليها حدّ الزّنا وعزّرها الحاكم جنايتها بسقوط الحمل حسب ما يراه في الحال من المصلحة لها ولغيرها من

السَّأديب ، وإذا زنت المرأة وهي حامل حبست حتّى تضع حملها وتخرج من مرض نفاسها ثمّ يقام عليها الحدّ بعد ذلك .

ومن زنا فى شهر الصّيام نهارًا أتّيم عليه الحدّ وعوقب زيادة عليه لانتهاكه حرمة شهر رمضان واللّزم الكفّارة بالإفطار، وإن زنا ليلاً كان عليه الحدّ والتّعزير ولم يكن عليه كفّارة الإفطار، وكذلك الحكم فى شارب الخمر فى شهر رمضان وكلّ من فعل شيئاً من المحظورات إن كان عليه فيه حدّ أقيم عليه وعُزّر لانتهاكه حرمة شهر الصّيام.

ومن زنا في حرم الله وحرم رسوله عليه السلام أو في حرم إمام حُد للزّنا وعُرَّر لانتهاكه خرمة حرم الله وأوليائه ، وكذلك من فعل شيئًا يوجب عليه حدًّا في مجسد أو موضع عبادة وجب عليه مع الحدّ التعزير ، ويُغلِّظ عقاب من أتى محظورًا في ليالى الجمع وأيّامها وليالى العبادات وأيّامها كليلة النصف من شعبان وليلة الفطر ويومه ويوم سبعة وعشرين من رجب وخسة وعشرين من ذى القعدة وليلة سبعة عشر من ربيع الأوّل ويومه وليلة الغدير ويومه وليلة عاشوراء ويومه ، ولا تقام الحدود في الحرم إلّا على من انتهك حرماته بفعل ما يوجب عليه الحدّ فيه ، ولا تقام الحدود في المساجد ولا في مشاهد الأئمّة عليهم السّلام ، ومن فعل في المساجد أو المشاهد ما يوجب إقامة الحدّ عليه الحدّ ويها إن شاء الله .

وإذا فجر ذمّى بمسلمة كان حدّه القتل ، فإن أسلم عند إقامة الحدّ عليه قُبِل إسلامه والمُضِى فيه الحدّ بضرب عنقه ولم يمنع إظهاره الإسلام من قتله ، فإن كان قد أسلم فيما بينه وبين الله عزّوجل فسيعوضه على قتله بأكثر ممّا ناله من الألم به ويدخله الجنّة بإسلامه ، وإن كان إنّما أراد دفع الحدّ عنه بإظهاره خلاف ما يبطن من الكفر لم ينفعه ذلك وأقيم حدّ الله تعالى عليه وأرغم أنفه وبطلت حيلته فى دفع العقاب عنه .

وإذا أقر الإنسان على نفسه بالزّنا بامرأة بعينها وكانت المرأة منكرة لدعواه عليها اتُّهيم عليه حدّان حدّ للقذف وحدّ للزّنا ، وكذلك إن ادّعت امرأة أنّ إنسانًا بعينه

فجر بها وأنكر ذلك الإنسان دعواها أقيم عليها حدّان للقذف والزّنا اللّهمّ إلّا أن يصدق كلّ واحد منهما صاحبه فيما ادّعاه عليه أو تقوم البيّنة بذلك فيجب عليه الحدّ إذ ذاك حسب ما ذكرناه.

وإذا زنا السكران أقيم عليه حدّان حدّ السكر وحدّ الزنا ولم يسقط عنه حدّ الزّنا للسكره، وإذا قتل بما يكون الصّاحى متعمّدًا به القتل في حكم الشّرع حكم عليه بالعمد وأقيم حدّ الله تعالى فيه ولم يسقط عنه لسكره.

ويحة الأعمى إذا زنا ولا يُقبَل له عذر لعماه ، وإذا ادّعى أنّه اشتبه الأمر عليه فظن أنّ الّتى وطئها زوجته لم يسقط ذلك عنه الحدّ لأنّه قد كان ينبغى له أن يتحرّز ويتحقّظ من الفجور ولا يقدم على غيريقين ، وقد روى : أنّ امرأة تشبّهت لرجل بجاريته واضطجعت على فراشه ليلاً فظنّها زوجته فوطئها من غير تحرّز فرُفِع خبرها إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فأمر بإقامة الحدّ عليه سرًّا وإقامة الحدّ عليها جهرًا .

والعقود الفاسدة تدرأ الحد إذا كانت ممّا يدخل فى صحّتها الشبهات ، فأمّا المعقود على ذوات الأرحام المحرّمات فى نصّ القرآن والسّنة الظّاهرة على الإجماع وعلى ذوات العدد من النّساء فإنّها لا تسقط حدّ الارتفاع الشّبهة فى فسادها عن جميع أهل الإسلام ، ولا يحدّ من ادّعى الزّوجيّة إلّا أن تقوم عليه بيّنة بخلاف دعواه ، ولا حدّ مع الاضطرار والإجبار وإنّما تجب الحدود بالأفعال المحظورة على الاختيار .

وإذا زنا السقيم فخيف من تلف نفسه بضرب السياط جمع له بعدد الحد من أجزاء السياط وهو مائة جزء ثمّ ضُرِب بها ضربة واحدة لا تبلغ بها تلف النفس، فإن كان ممّن يجب عليه الرّجم رُجِم وإن كان سقيمًا لأنّ الغرض في الرّجم إتلاف الأنفس بما اقترفه من الآثام.

ومن افتض جارية بإصبعه ضُرِب من ثلاثين سوطًا إلى ثمانين عقوبة على ما جناه والزم صداق المرأة لذهابه بعذرتها .

وإذا اجتمع على الإنسان ثلاثة حدود لشرب الخمر والسّرق والزّنا بُدِيء بحد الخمر ثمّ بحد السّرق ثمّ بحد الزّنا إن شاء الله .

باب الحدّ في اللُّواط:

واللُّواط هو الفجور بالذِّكران وهو على ضربين:

أحدهما: إيقاع الفعل فيما سوى الدّبر من الفخذين ففيه جلد مائة للفاعل والمفعول به إذا كانا عاقلين بالغين ولا يراعى فى جلدهما عدم الإحصان ولا وجوده كما يراعى ذلك فى الزّنا بل حدّهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه.

والشَّانى : الإيلاج في الدّبر ففيه القتل سواء كان المتفاعلان على الإحصان أو على غير الإحصان .

ولا يجب حدّ اللّواط إلّا بالإقرار أو شهادة أربعة رجال مسلمين عدول بالرّؤية للفاعل، فإن شهد الأربعة على رؤيتهما فى إزار واحد مجرّدين من الشّياب ولم يشهدوا برؤية الفعال كان على الاثنين الجلد دون الحدّ تعزيرًا وتأديبًا من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطئا بحسب ما يراه الحاكم من عقابهما فى الحال وبحسب التّهمة لهما أو الظّن بهما السّيئات، وإن شهدوا برؤية الفعال دون الإيقاب كان على كلّ واحد منهما جلد مائة كما ذكره.

فإن شهدوا برؤية الإيقاب وعاينوا الفعل كالميل في المكحلة كان الحدّ هو القتل على ما قدّمناه ، والإمام مخيّر في القتل بين أن يستعمل فيه السّيف فيضرب عنق المحدود وبين أن يلقى عليه جدارًا يتلف نفسه تحته أو يلقيه من فوق جداريكون هلاكه بذلك الإلقاء أو يرميه بالأحجار حتى يموت بذلك ثبت الخبر عن أمير المؤمنين عليه السّلام .

وإذا تلوط الرّجل بصبى لم يبلغ أقيم على الرّجل الحدّ وأدّب الصبى بما ينزجر به عن السّمكين من نفسه لذلك الفعال ، وإن وقع هذا الفعل بين صبيّين لم يبلغا الحلم أدّبا ولم يبلغ في أدبهما الحدّ الواجب على الرّجال .

وإذا لاط المجنون حُدّ كما يُحَدّ في الزّنا لما تقدّم به الذّ كر من حصول القصد منه إلى ذلك بالشّهوة والاختيار، ولا يُحَدّ المجنون إذا ليط به كما لا تُحَدّ المجنونة إذا زُنى بها لجواز أن يكونا مغلوبين في الحال بالجنّة ومسلوبي الاختيار.

وإذا تلوط الذّمتى بالمسلم قُتِل الذّمتى على كلّ حال وحد المسلم بما ذكرنا الحكم فيه وفضلناه، وإذا لاط الذّمتى بالذّمتى كان الإمام بالخيار إن شاء أقام عليهما حدود الإسلام وإن شاء دفعهما إلى أهل دينهما ليقيموا عليهما من الحدّ ما توجبه ملّتهما في الأحكام.

وإذا لاط المسلم بغلام فأوقبه ولم تقم عليه بيّنة بذلك و لا كان منه فيه إقرار فيمقام فيه الحدّ بالقتل ثمّ تاب من ذلك أو لم يتب حرم عليه بما فعله بالغلام نكاح أخته وابنته وأمّه بعد ذلك ولم تحلّ واحدة منهن له باستئناف عقد النّكاح على حال ، وهذا قد مضى فيما سلف وأعدناه في هذا المكان للتّأكيد والبيان.

وإذا لاط رجل بعبده وذكر العبد أنّه كان مكرهاً صُدِّق ودُرىء عنه الحدّ وأقيم على السّيّد ما يوجبه حكم الإسلام من حدّ الفعال .

وإذا تاب اللوطى قبل قيام البينة عليه بفعله عند السلطان سقط عنه الحد ودرأت التوبة عنه العقاب وكذلك إن تاب المفعول به فلا حدّ عليه ولا عقاب ، وإذا أحدثنا التوبة بعد قيام البينة عليهما بالفعال كان السلطان بالخيار في العفو عنهما أو العقاب بهما حسب ما يراه الإمام في الحال من التدبير والصلاح ، فإن لم تظهر منهما توبة لم يجز إسقاط الحدّ عنهما مع التمكّن منه والاختيار .

#### باب الحدة في السّحق:

وإذا قامت البيّنة على امرأتين بأنّهما وجدتا فى إزار واحد مجرّدتين من الثيّاب وليس بينهما رحم يبيحهما ذلك مُجلِدت كلّ واحدة منهما دون الحدّ من عشر جلدات إلى تسع وتسعين جلدة ، فإن قامت البيّنة عليهما بالسّحق جلدت كلّ واحدة منهما مائة جلدة حدّ الزّانية والزّاني محصنتين كانتا أو على غير إحصان ، فإن قامت البيّنة عليهما بتكرّر هذا الفعال منهما ولم يكن منهما توبة منه وكانتا فيه على الإصرار كان للإمام قتلهما كما أنّ له ذلك في حدّ اللّواط ، فإن تابتا قبل قيام البيّنة عليهما بذلك سقط عنهما الحدّ والعقاب وإن تابتا بعد قيام البيّنة عليهما كان

الإمام فى العفوعنهما والعقاب لهما بالخيار على ما قدّمناه فى باب الزّنا واللّواط، فإن لم تظهر منهما التّوبة قبل قيام البيّنة ولا بعدها وجب عليهما الحدّ ولم يسقط مع التّمكّن منه والاختيار.

ويجب حدّ السّحق واللّواط بالإقرار كما يجب حدّ الزّنا بذلك ولا يجب حتّى يكون الإقرار به مع الاختيار أربع مرّات كما يجب حدّ الزّنا بإقرار أربع مرّات والبيّنة فيه بشهادة أربعة رجال عدول من أهل الإسلام كما تكون البيّنة في الزّنا واللّواط على ما ذكرناه.

وإذا كان السحق بين أمراة وصبية كان الحدّ على المرأة دون الصبية وكان على المصبية التعزير كما ذكرناه فى باب الزّنا واللّواط ، فإن كان بين صبيّتين لم يكن على عليهما حدّ كامل وأدّبتا بحسب ما يراه السّلطان ، وإن كان بين مجنونتين حُدّت الفاعلة دون المفعول بها ، وإن كان بين مجنونة وعاقلة فالحكم فيه ما تقدّم تُحدّ الفاعلة دون المفعول بها لما ذكرناه فيما سلف من الاعتدال .

وإذا كان السّحق بين المرأة وجاريتها فادّعت الجارية إكراهاً من السّيّدة لها دُرىء عنها الحدّ وحُدَّت السّيّدة بما ذكرناه .

## باب الحد في نكاح البهائم والاستمناء بالأيدى ونكاح الأموات:

ومن نكح بهيمة وجب عليه التعزير بما دون الحدّ في الزّنا واللّواط ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها ، فإن كانت البهيمة ممّا تقع عليها الذّكاة كالشّاة والبقرة والبعير وحر الوحش والغزلان ذُبِحت وحُرِقت بالنّار لا يأكل من لحمها أحد من النّاس وليس ذبحها وتحريقها على وجه العقاب لأنّها ممّا لا يستحقّ العقاب لكنّه لدفع العار عن صاحبها بوجودها ومنع النّاس من أكل لحمها بعد الذبح لها لما حصل بها من التّنجيس بفاحش الفعال ، وإن كانت ممّا لا يقع عليها الذّكاة كالدّواب والحمر الأهليّة والبغال وأشباه ذلك أخرجت من البلد الذي كان الفعل بها فيه إلى بلد آخر لا يعرف أهله ما فُعِل بها ولا ما كان لنزول الشّنعة بها عن صاحبها بلد آخر لا يعرف أهله ما فُعِل بها ولا ما كان لنزول الشّنعة بها عن صاحبها

والفاعل أيضًا ولا يُعيّر بها في النّاس.

وإن كانت البهيمة ملكاً للفاعل بها ذُبِحت إن كانت ممّا تقع عليها الذّكاة وحُرِقت بعد ذلك بالنّار كما يفعل بما لا يملكه من ذلك، وإن كانت ممّا لا تقع عليها الذّكاة المُخرِجت إلى بلد آخر وبيعت هناك وتصدّق بثمنها ولم يُعطّ صاحبها شيئاً منه عقوبة له على ما جناه ورجاء لتكفير ذنبه بذلك بالصدقة عنه بثمنها على المساكين والفقراء.

وإن كانت البهيمة لغير الفاعل بها أغرم لصاحبها ثمنها وكان الحكم فيه ما ذكرناه من ذبح ما تقع عليه الذّكاة وتحريقه بالنّار ليزول أثره من النّاس وإخراج ما لا تقع عليه الذّكاة إلى بلد آخر ليباع فيه ويتصدّق بثمنه على الفقراء.

ومن نكح امرأة ميّتة كان الحكم عليه الحكم في ناكح الحيّة سواء وتُغلَّظ عقوبته لجرأته على الله عزّوجل في انتهاك محارمه والاستخفاف بما عظّم فيه الزّجر ووعظ به العباد اللّهم إلّا أن تكون الميّتة زوجةً تُوفِّيت في حباله أو أمّة في ملكه فلا يُحدّ حدّ الزّاني بل يعاقبه الإمام بما يراه مردعاً له عمّا أتاه ، وكذلك حكم المتلوّط بالأموات من الذّكران وعقابه في الدّنيا والآخرة أعظم من عقاب فاعل ذلك بالأحياء .

والبيّنة على ناكح البهيمة شهادة رجلين مسلمين عدلين وكذلك في الموتى، والفرق بين ذلك وبين ما يوجب الحدّ في الزّنا واللّواط بالأحياء أنّ الحدّ في فعلهما يتوجّه إلى نفسين وهو حدّان لكلّ واحد منهما حدّ وليس في نكاح البهيمة والأموات أكثر من حدّ واحد لنفس واحدة.

وإذا استمنى الرّجل بيده وهو أن يعبث بذكره حتى يمنى كان عليه التعزير وتُضرَب يده التى فعل بها ذلك ولا يُنتهى فى تعزيره بالضّرب إلى الحدّ فى الفجور، وقد روى: أنّ رجلاً استمنى على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام فرُفِع خبره إليه فأمر بضرب يده بالدّرّة حتى احمرت ثمّ سأل عنه أمتأهل هو أم عزب ؟ فعرف أنّه عزب فأمره بالنّكاح فأخبره بعدم الطّوّل إليه بالفقر فاستتابه ممّا فعل وزوّجه وجعل مهر المرأة من بيت المال.

والشّهادة على المستمنى تقوم برجلين مسلمين عدلين كما قدّمنا ذكره ولا تُقبّل في ذلك شهادة النّساء.

## باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور:

ومن قامت عليه البيّنة بالجمع بين النساء والرّجال أو الرّجال والغلمان للفجور كان على السّلطان أن يجلده خسسًا وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويُشهِره في البلد الّذي يفعل ذلك فيه ، وتُجلّد المرأة إذا جمعت بين أهل الفجور لفعلها كذلك لكنّه لا يُحلّق رأسها ولا تُشهّر كشهرة الرّجال ، فإن عاد المجلود على ذلك بعد العقاب عليه جُلِد كما جُلِد أول مرة ونُفِي عن المصر الذي هو فيه إلى غيره .

ومن رمى إنسانـًا بالقيادة أو يَتِـرُه بها من غير بيّنة عليه بذلك عُزِّر بالأدب وزُجِر عن أذى النّـاس بالقبيح .

# باب الحدة في الفرية والسّب والتعريض بذلك والتصريح والسّهادة بالزّور:

ومن افترى على رجل مسلم فقذفه بالزّنا كان عليه الحدّ فى ذلك ثمانون جلدة ولا يُضرَب كالضّرب فى الزّنا بل يكون أخف من ذلك وأقلّ إيلامًا منه ، وكذلك إن قذف امرأة حرّة مسلمة بالزّنا فحدّه ثمانون جلدة ولا يجوز للسّلطان العفوعن هذا الحدّ سواء تاب القاذف ورجع عن فريته أو لم يتب ، فإن عفا المقذوف عنه سقط الحدّ عن القاذف بعفوه عنه ، ولا يجب الحدّ فى القذف إلّا ببيّنة عادلة \_ والبيّنة شهادة رجلين مسلمين عدلين \_ أو بإقرار من القاذف به مرّتين .

ومن قذف مسلمًا لم تُقبَل له شهادة بعد القذف إلا أن تظهر توبته بتكذيبه نفسه في المقام الّذي قذف فيه .

ومن قذف عبدًا أو ذمّيــًا بالزّنا وجب عليه التّعزير بما دون الحدّ ، والقذف باللّواط كالقذف بالزّنا والحدّ فيهما سواء .

ومن قذف عبدًا مسلمًا أو أمّة مسلمة أو قذف ذميًّا بالزّنا واللواط لم يُحَدّ

لذلك لكنه يُضرَب تأديبًا بحسب ما يراه السلطان.

وإذا قذف الذّمتى مسلماً أو عرّض به كان دمه بذلك هدرًا على كلّ حال ، والعبد والأمّة إذا قذف الحرّ المسلم جُلِدا حدّ الفرية ثمانين سوطاً ، وإذا تقاذف العبيد والإماء وجب عليهم التّعزير دون الحدّ على الكمال .

وإذا قال القائل لغيره: يازان، فهوقاذف له، وكذلك إن قال له: يالوطى، وإن قال له: قد لطت، فهو وإن قال له: قد لطت، فهو قاذف له باللواط.

وإذا قال الإنسان للحرّ المسلم: قد زنيت بفلانة ، وكانت المرأة حرّة مسلمة وجب عليه حدّان لقذفه الرّجل وحدّ لقذفه المرأة ، وكذلك إن قال له: قد لطت بفلان ، فعليه لهما حدّان ، فإن كانت المرأة المقذوفة ذمّية أو أمّة وكان المقذوف باللّواط ذمّياً أو عبدًا كان على القاذف حدّ لقذفه الحرّ وتعزير لقذفه الذّمّي أو الرّق ، وكذلك إن قال له: زنيت بفلانة ، وكانت صبية ، أو لطت بفلان ، وكان فلان صبياً كان عليه حدّ واحد للبالغ وتعزير لقذفه الصّبي .

وإذا قذفت المرأة الرّجل أو المرأة فعليها من حدّ القذف ما على الرّجل ثمانون حلدة .

وإذا قال الإنسان للحرّ المسلم: يابن الزّانية ، وكانت الأمّ المقذوفة بالزّنا حيّة فلها المطالبة بحقّها في إقامة الحدّ عليه بقذفها ولها العفو، وإن كانت ميّتة كان لابنها المطالبة بحقّها في إقامة الحدّ على قاذفها وكان إليه العفوعن ذلك ، وكذلك إذا قال: يابن الزّاني ، وكان الأب حييًا فالحق له وإن كان ميّتًا قام الابن مقامه.

فإن قال: قد زنت بك أممك ، كان الحق له فى حدّه سواء كانت أمّه حيّة أو ميّـتة ، وإذا قال: يابن الزّانيين ، فقد وجب عليه حدّان لفريته على نفسين ، فإن كان أبواه حيّين فالحق لهما وإن كان ميّتين فله المطالبة عنهما بإقامة حدّين على القاذف وهما مائة وستون جلدة .

وقول القائل لغيره: ياولد زنا ، مثل قوله: زنت بك امّك ، في القذف سواء ، فإن قال له: ياأخا الزّانية ، أو أختك زانية ، وكانت أخته حيّة فالحق لها في الحد والعفو عنه وإن كانت ميّتة ناب عنها في المطالبة بحقّها ، فإن قذف ابنته كان الحق له سواء كانت البنت حيّة أو ميّتة إلّا أن تسبقه بالعفو عنه وهي مالكة لأمرها بالبلوغ وكمال العقل فلا يكون له عليه حق في حدّه .

فإن قذف زوجته فقال له : يازوج الزّانية ، أو زوجتك زانية ، وكانت الزّوجة حيّة فالحقّ لها وإن كانت ميّتة فالحقّ لورثتها وليس للزّوج حقّ في الحدّ على ذلك .

وقَذْف عمّة الإنسان وخالته وقراباته كقذف أخواته ، فإن كن أحياء فهن بالخيار بين المطالبة بحقوقهن أو العفو وإن كن موتى طالب عنهن أولى النّاس بهن من ذوى الأرحام .

ومن قال لرجل: أبوك لايط، أو أخوك، أو ابنك، أو فلان قرابتك، فالحق لهم إن كمانوا أحمياء وإن كانوا موتى قام أولى النّاس بهم من ذوى أرحامهم مقامهم في المطالبة بالحقّ عنهم.

والقذف بالزنا واللواط يوجب الحدّ على القاذف بهما بأى لسان كان به قاذفاً وبأى لغة قذف وافترى ، وفي التعريض بالقذف دون التصريح به التعزير دون الحدّ ، وإذا تواضع أهل بلد أو لغة على لفظ يفيد مفاد القذف بالزّنا واللواط على التصريح فاستعمله إنسان منهم كان قاذفاً ووجب عليه الحدّ به كما يجب بالقذف الصريح في اللّغة واللّسان .

وإذا قال الإنسان لغيره: ياقرنان، وكان هذا اللفظ موضوعًا بين أهل الوقت أو النّاحية على قذف الزّوجة بالزّنا حكم عليه بما يُحكّم على من قال لصاحبه: زوجتك زانية. وكذلك إذا قال: ياديّوث، وإذا قال: ياكشخان، وقصد بذلك على عرفه رَمْى أخته بالزّنا كان قاذفًا ووجب عليه الحدّ كما يجب عليه إذا قال له: أختك زانية، فإن تلفّظ بهذه الألفاظ من لا يعرف التواضع عليها لما ذكرناه وكانت عنده موضوعة لغير ذلك من الأغراض لم يكن بها قاذفًا ولم يجب عليه حدّ المفترى ولكن

يُنظَر في معناها عنده على عادة، فإن كان جميلًا لم يكن بذلك عليه تبعة وإن كان قبيحاً لاحقاً بالسباب الذي لا يفيد القذف بالزّنا واللّوط عُزّر عليها وأُدّب تأديباً يردعه من العود إلى أذى المسلمين.

ومن قذف المسلمين بشيء من القبائح سوى الزّنا واللّواط من سرق وخيانة وشرب خمرٍ وأشباه ذلك فإنّه لا يوجب حدّ الفرية بالـزّنا واللّوط ولكن يـوجب التغزير والأدب بحسب ما يراه السّلطان.

وقول القائل لصاحبه: أنت ولد حرام، أو ولد خبيث، أو حملت بـك أمّك في حيضها، لا يوجب حد الفرية بالزّنا لكنّه يوجب الأدب الموجع والتّعزير المردع.

وشاهد الزّور يجب عليه العقاب بما دون حدّ القذف وينبغي للسّلطان أن يُشهّره في المصر ليعرفه النّاس بذلك فلا يُسمَع منه قول ولا يُلتفَت إليه في شهادة ويحذره المسلمون.

وقول القائل للمسلم: أنت خسيس، أو وضيع، أو رقيع، أو نذل، أو ساقط، أو بخس، أو رجس، أو كلب، أو خنزير، أو مسخ، وما أشبه ذلك يوجب التعزير والتأديب وليس فيه حدّ محدود، فإن كان المقول له ذلك مستحقاً للاستخفاف لضلالة عن الحقّ لم يجب على القائل له تأديب وكان باستخفافه به مأجوراً.

ومن قال لغيره: يا فاسق، وهو على ظاهر الإسلام والعدالة وجب عليه أليم التّأديب، فإن قال له ذلك وهو على ظاهر الفسق فقد صدق عليه وأُجِر في الاستخفاف به.

وإذا قال له: يا كافر، وهو على ظاهر الإيمان ضُرِب ضرباً وجيعاً تعزيراً لـه بخطائه على ما قال، فإن كان المقول له جاحداً لفريضة من فرائض الإسلام فقد أحسن المكفّر له وأُجِر بالشّهادة عليه بترك الإيمان.

وإذا واجمه الإنسان غيره بكلام يحتمل السّبّ له ويحتمل غيره من المعاني والأغراض كان عليه الأدب بذلك إلّا أن يعفو عنه الإنسان المخاطب كها قدّمناه.

ومن عيّر إنساناً بشيء من بلاء الله عزّ وجلّ أو أظهـر عنه مـا هو مستـور من البلاء

وجب عليه بذلك التّأديب وإن كان محقاً فيما قال لأذاه المسلمين بما يؤلهم من الكلام، فإن كان المُعيّر بذلك ضالاً كافرًا نخالفًا لأهل الإيمان لم يستحق المُعيّر له به أدبًا على حال.

وإذا قذف الإنسان جماعة بلفظ واحد فقال لهم وهم حاضرون ، يازناة ، أو يالاطة ، أو قال : الجماعة الفلانية لاطة ، أو زناة ، فقد وجب عليه لكل واحد منهم حد ، فإن جاؤوا به مجتمعين حُدَّ لهم حدًّا واحدًا وناب ذلك عن حقوق جماعتهم عليه وإن جاؤوا به متفرقين حُدَّ لكل واحد منهم ، وكذلك إن سبهم بغير الزّنا والله والله عمل يوجب السب به عليه التعزير فجاؤوا به مجتمعين عُزِّر لجماعتهم بتعزير واحد وإن جاؤوا به متفرقين عُزِّر لكل واحد منهم تعزيرًا على حدته .

والشّهادة فيما يوجب التعزير كالشّهادة فيما يوجب حدّ الفرية تقوم برجلين مسلمين عدلين والإقرار فيما توجب ذلك مرّتان على ما قدّمناه ، وكلّ شيء يؤذي المسلمين من الكلام دون القذف بالزّنا واللّواط ففيه أدب وتعزير على ما يراه سلطان الإسلام ، وقد روى أنّ رجلاً قال لآخر: احتلمت البارحة في منامي بأمّك ، فاستعدى عليه إلى أمير المؤمنين عليه السّلام وطلب إقامة الحدّ عليه فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام : إن شئت ضربت ظلّه ولكتي المحين أدبه لئلًا يعود بعدها إلى أذى المسلمين ، ثمّ أوجعه ضربًا على سبيل التعزير ، ولم يرد أمير المؤمنين عليه السّلام بقوله : إن شئت ضربت لك ظلّه ، أنّ ضرب الظّل واجب أو شيء يُنتفّع به وإنّ ما أراد أنّ الحلم لا يجب به حدّ وحلم النّائم في البطلان كضرب الظّل الذي لا يصل ألمه إلى الإنسان فنبّه عليه السّلام على تجاهله بالتماس الحدود على الحلم في المنام وضرب له في فهم ما أراد تفهيمه إيّاه هذا المثال .

وإذا قذف ذمّى ذمّى الزّنا واللواط وترافعا إلى سلطان الإسلام أدّب القاذف ولم يحدّه كحد قاذف أهل الإسلام، فإن تسابّ أهل الذّمة بما سوى القذف بالزّنا واللواط ممّا يوجب فعله الحدود الدّبوا على ذلك كما يُؤدّب أهل الإسلام، فإن تسابوا بالكفر والضّلال أو تنابزوا بالألقاب أو عيّر بعضهم بعضًا بالبلاء لم يُؤدّب أحد

منهم على ذلك إلّا أن يثمر فسادًا فى البلاد فيُدبَّر أمرهم حينئذ بما يمنع من الفساد . وإذا قامت البيّنة على إنسان بأنّه اغتاب مسلمًا أو نبزه بلقب مكروه الدّب على ذلك بما دون الحدّ ، وإذا تسابّ الصّبيان أدّبوا على ذلك بما يردعهم من بعدُ عن

ون بد دوه المعد و وواد مست ب المستبيات المبرو اللي المات با يرود ١٩٥٥ ما المبروات السباب .

## باب الحدّ في السّكر وشرب المسكر والفقّاع وأكل المحظور من الطّعام:

والخمرة المحرّمة بنص القرآن هي الشّراب من العنب إذا بلغ من الشّدة إلى حدّ يسكر الإنسان مِنْ شرب الكثير منه سواء كان نيئًا مشمسًا أو مطبوحيًا لا يختلف في استحقاق سمة الخمر عند أهل اللّسان.

قال الله عزّوجل : إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . فوصفها تعالى بالتجاسة وهي الرّجاسة وأضافها إلى أعمال الشّيطان الملعون على أفعاله الّتي نهى عنها المؤمنين وأمر

باجتنابها أمرًا على الوجوب وكان ذلك مفيدًا للتهى عنها بما يقتضى فيها التحريم، ثمّ أخبر سبحانه عن وخيم شربها وسوء عاقبتها تأكيدًا لتحريمها فقال: إنَّما يُريدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ ٱلله ِ وَعَنِ ٱلصَّلَوةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

فمن شرب الخمر ممّن هو على ظاهر اللّه مستحلاً لشربها خرج عن ملّه الإسلام وحلّ دمه بذلك إلّا أن يتوب قبل قيام الحدّ عليه ويراجع الإيمان.

ومن شربها محرِّماً لذلك وجب عليه الحدّ ثمانون جلدة كحد الفترى على السّواء لا أنّ شارب الخمر يُجلّد عرياناً على ظهره وكتفيه والقاذف يُجلّد بثيابه جلدًا دون جلد شارب الخمر، ولا يُقبَل في الشّهادة على شرب الخمر أقلّ من شهادة رجلين مسلمين عدلين.

والشّهادة بقيئها توجب الحدّ كما توجبه الشّهادة بشربها، والحدّ على من شرب منها قطرة واحدة كالحدّ على من شرب منها عشرين رطلاً إلى أكثر من ذلك لا

مختلف فى وجوبه ومقداره ، ولا يحل لأحد أن يأكل طعامًا فيه شيء من الخمر سواء كان مطبوخًا أو غير مطبوخ ولا يحل الاصطباغ بالخمر ولا تناول دواء عجن بالخمر ، ومن أكل طعامًا فيه خمرًا ودواء أو اصطبغ به جُلِد حدّ شارب الخمر ثمانين جلدة .

وكلّ شراب مسكر فهو حرام سواء كان من التّمر أو الزّبيب أو العسل أو الحنطة أو الشّعير لقول رسول الله صلّى الله عليه وآله: كلّ مسكر خمر وكلّ خمر حرام. فمن شرب شيئًا من المسكر سوى الخمرة بعينها وجب عليه الحدّ كما يجب على شاربها كما ذكرناه من اشتراكهما في المعنى والاسم.

وحد السكر من الشراب تغيّر العقل وعلامة ذلك أن يستقبح الإنسان ما يستحسنه فى حال الصحو ويستحسن ما يستقبحه فيها ، فإن كان معروفًا بالهَدْي والسّكون فى حال صحوه فانحرف مع الشّراب وخرج من اللّهو والبذلة إلى ما لا يُعتَاد منه فى حال الصّحو من غير تكلّف لذلك فهو سكران .

ويُجلد شارب الفقاع كما يُجلد شارب المسكر ممّا عددناه، وليست العلّة فى تحريم الفقاع علّة تحريم المسكر لأنّه لا يولد الإسكار وإنّما حُرِّم لأنّه يُفسِد المزاج ويورث موت الفُجَاءة بظاهر الاعتبار أو لما يعلمه الله تعالى من الفساد بشرب الدّم وأكل الميتة وإن لم يكن بذلك سكر على حال.

ولا ينبغى لمسلم أن يجالس شُرّاب الخمور وسائر المسكرات فى أحوال شربهم لذلك ولا يجلس على الموائد الّتى تُشرَب عليها الخمور وشىء ممّا عددناه، ومن فعل ذلك مختارًا وجب عليه التّأديب بحسب ما يراه السّلطان.

ويُجلّد العبد في شرب الخمر والمسكر ثمانين جلدة كما يُجلّد الحرّ المسلم سواء، وليس لأهل الذّمة مجاهرة المسلمين بشرب الخمور والمسكر من الشّراب، فإن فعلوا ذلك حُدّوا فيه كحدود أهل الإسلام.

ومن استحل الميتة أو الدّم أو لحم الخنزير عمّن هو مولود على فطرة الإسلام فقد ارتد بذلك عن الدّين و وجب عليه القتل بإجماع المسلمين ، ومن تناول شيئاً من ذلك على التّحريم وجب عليه العقاب بالتّعزير فإن تاب بعد العقاب لم يكن عليه عهدة

فيما مضى ، ومن عاود إلى المحظور منه عوقب إلى أن يرعوى عنه فإن استدام لأكل الميتة أو لحم الخنزير بعد الأدب عليه ولم ينجع ذلك فيه قُتِل ليكون عبرة ينزجر بها أهل الضّلال ويمنع بها الجهّال من الإهمال .

وشارب الخمر إذا حُد عليها مرتين وعاد إلى شربها قُتِل فى الثّالثة ، ويُحَدّ شارب الخمر وجميع الأشربة المسكرة وشارب الفقّاع عند إقرارهم بذلك أو قيام البيّنة عليهم لا يؤخّر ذلك ، ولا يُحدّ السّكران من الأشربة المحظورة حتّى يفيق وسكره بيّنة عليه بشرب المحظور ولا يرتقب بذلك إقراره منه فى حال صحوة به ولا شهادة من غيره عليه .

ومن كان على ظاهر الملّة ثمّ استحلّ بيع الخمور والأشربة المسكرة والميتة والدّم ولحم الحنزير والتّجارة فى ذلك استتيب منه ، فإن تاب وراجع الحقّ لم يكن عليه سبيل وإن أقام على استحلال ذلك كان بحكم المرتدّ عن الدّين الّذي يجب عليه القتل كوجوبه على المرتدّين .

ومن أكل الرّبا بعد الحجّة عليه في تحريمه عوقب على ذلك حتّى يتوب منه ، فإن استحلّه وأقام عليه ضُربت عنقه .

ومن اتّجر فى السّموم القاتلة عوقب على ذلك ومُنيع منه ، فإن لم يمتنع وأقام على بيعها وعُرف بذلك ضُربت عنقه .

ويُعزَّر آكل الجرّى والمارماهي والزّمّار ومسوخ السّمك كلّها وآكل مسوخ البرّ وسباع الطّير وآكل الطّحال من الأنعام والقضيب والأنثيين ويُؤدّب على ذلك وعاند ويستتاب منه ، فإن عاد عليه عوقب حتّى يتوب ، فإن استحلّ شيئًا من ذلك وعاند الحقّ في التّديّن به حلّ دمه لإمام المسلمين .

باب الحدّ في السّرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين:

ومن سرق من حرز ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار وجب عليه القطع ، ولا يجب القطع إلّا بشهادة رجلين مسلمين عدلين على الإنسان بأنّه سرق من حرز ربع

دينار أو ما قيمته ربع دينار أو بإقرار من حرِّ عاقل بذلك مرتين ، ويقطع السّارق من أصول أصابع كفّ اليمنى ويُترَك له الرّاحة والإبهام ويؤخذ منه ما سرق إن كان موجودًا فيرد على صاحبه وإن كان قد أحدث فيه حدثاً طولب بأرشه وإن كان قد استهلكه أغرم قيمته .

فإن سرق ثانية من حرز ما قيمته ربع دينار فصاعدًا قُطِعت رجله اليسرى من أصل السّاق وتُرِك له مؤخّر القدم ليعتمد عليه عند قيامه في الصّلاة ، فإن سرق ثالثة بعد قَطع رجله اليسرى وكانت سرقته من حرز ربع دينار خُلِّد في الحبس إلى أن يموت أو يرى الإمام صلاحاً منه وتوبة وإقلاعاً ويعلم أنّ في إطلاقه صلاحاً فلا بأس أن يُخَلَّى سبيله إذا كان الأمر على ما وصفناه ، فإن سرق من الحبس من حرز ما قيمته ربع دينار ضُربت عنقه .

ولا يقبل إقرار العبد على نفسه بالسّرق ولا بالقتل لأنّه مقرّ بذلك على مال غيره ليتلفه ، فإن شهد عليه بالقتل أو السّرق شهود حسب ما ذكرناه التيمت الحدود عليه بالشّهود دون الإقرار .

وتُقطَع المرأة إذا سرقت كما يُقطع الرّجل سواء، والحكم عليها إذا تتابع سرقها كالحكم على الرّجل فيما وصفناه.

وإذا سرق الصبى اتّى ولم يُقطع وعزّره الإمام بحسب ما يراه ، ولا قطع على الرّجل في سرقة مال ولده ، ويُقطع الولد إذا سرق مال والده ، وتُقطع المرأة إذا سرقت مال زوجها من حرز دونها ، ويُقطع الزّوج إذا سرق مال زوجته المحرز عنه ، ولا يُقطع العبد إذا سرق من سيّده لكنّه يعاقب بالتّأديب ، ولا يُقطع السيّد إذا سرق من عبده ولا يُؤدب على ذلك بعقاب ، ولا يُقطع المسلم إذا سرق من مال الغنيمة لأنّ له فيه قسطًا ، ويُقطع الكافر إذا سرق منه شيئًا ، وحد السرق على الله الذّمي كحد المسلم فيه ، ولا قطع على من سرق شيئًا من الثّمار في البساتين ويُقطع من سرق منها ما قيمته ربع دينار بعد إحرازها في البيوت .

ومن سرق من جيب إنسان أو من كمّه وكان مقداره ربع دينار فصاعدًا قُطِع

إن كان الكمَّ أو الجيب باطنين وإن كانا ظاهرين استُرجِع منه وعُزِّر ولم يُقطَع.

ولا يُقطع السّارق من الحمّامات والخانات والمساجد لآنها ليست بأحراز إلّا أن يكون الشّىء محرزاً في الحمّام والخان والمسجد بشدّ أو قفل أو دفن فيُقطع إن كان قدره ربع دينار.

ومن سرق حيوانًا من حرز قيمته ربع دينار فصاعدًا قُطِع ، ولا يُقطَع الغريم إذا سرق مقدار حقّه من غريم للشّبهة في توصّله إلى حقّه بذلك .

وإذا اشترك نفسان في سرقة شيء من حرز وكان قيمة الشيء ربع دينار فصاعدًا وألله المسترك نفسان في سرقة شيء من حرز وكان قيمة الشيء ربع دينار فصاعدًا وألله المسترد كل واحد منهما بسرقة بعضه دون بعض لم يُقطَعا والله التعزير.

وفى الحيانة وإلحالسة العقوبة بما دون الحدّ .

ويقطع النبّاش إذا سرق من الأكفان ما قيمته ربع دينار كما يُقطع غيره من السّرّاق إذا سرقوا من الأحراز، وإذا عُرف الإنسان بنبش القبور وكان قد فات السّلطان ثلاث مرّات كان الحاكم فيه بالخيار إن شاء قتله وإن شاء عاقبه وقطعه والأمر في ذلك إليه يعمل فيه بحسب ما يراه أزجر للعصاة وأردع للجناة.

وأهل الزّعارة إذا جرّدوا السّلاح فى دار الإسلام وأخذوا الأموال كان الإمام عنيرًا فيهم إن شاء قتلهم بالسّيف وإن شاء صلبهم حتى يموتوا وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وإن شاء نفاهم عن المصر إلى غيره ووكّل بهم من ينفيهم عنه إلى ما سواه حتى لا يستقرّ بهم مكان إلّا وهم منفيّون عنه مُبعَدون إلى أن تظهر منهم التوبة والصّلاح ، فإن قتلوا التفوس مع إشهارهم السّلاح وجب قتلهم على كلّ حال بالسّيف والصّلب حتى يموتوا ولم يُترّكوا على وجه الإرض أحياء .

والخناق يجب عليه القتل ويُسترجِع منه ما أخذه من الناس فيُرد عليهم فإن لم يوجد معه انْخرِم قيمته ، وكذلك كل مفسد إذا أخذ مال غيره استُرجِع منه فإن كان قد استهلكه انْخرِم قيمته لأربابه إلا أن يعفوا عنه فذلك لهم ليس عليهم فيه اعتراض .

#### الحدود والاداب

ومن بنتج غيره أو أسكره بشىء واحتال عليه فى شربه منه وأكله ثم أخذ ماله عوقب على ذلك بما يراه الإمام من التعزير واستُرجِع منه ما أخذه من غيره لصاحبه ، فإن جنى البنج على الإنسان أو المسكر من الشراب جناية لزمه أرشها بحسب ما يجب فيها لنقصان الجسم أو العقل أو الحواس .

والمحتال على أموال النّاس بالمكر والخديعة يغرم ما أتلفه ويعاقب بما يردعه عن مثل ذلك فى مستقبل الأحوال ويُشهره السّلطان بالنّكال لتحذر منه النّاس. والمدلس فى الأموال والسّلع حكمه حكم المحتال حسب ما بيّناه.

النظا

للنينداً لشريف الرتضى علواً لهُدى أبى اَلقاسم على بن الحيين الموسوى ده ٢٠١٠ ه

## مسائل الحدود

#### مسألة:

وممّا انفردت به الإماميّة القول: بأنّ حدّ الوطء إذا أوقع الفعل فيما دون الدّبر بين الفخذين مائة جلدة للفاعل والمفعول به إذا كانا معيّا عاقلين بالغين لا يراعى فى جلدهما وجود الإحصان كما روعى فى الزّنى، فأمّا الإيلاج فى الدّبر فيجب فيه القتل من غير مراعاة أيضيًا للإحصان فيه، والإمام مخيّر فى القتل بين السيف وضرب عنقه به وبين أن يلقى عليه جدارًا يتلف نفسه بإلقائه أو بأن يلقيه من جدار أو جبل على وجه يتلف معه نفسه بإلقائه أو يرميه بالأحجار حتّى يموت.

وقد انفردت الإمامية انفرادًا صحيحًا ولا موافق لها فيها فإنّه وإن روى عن مالك واللّيث بن سعد في المتلاوطين: أنّهما يُرجمَان المحصنا أو لم يُحصنا ، فهذه لعمرى موافقة للإماميّة من بعض الوجوه ولم يفصلا ذلك التفصيل الذي شرحناه وما أظنّهما يوجبان على من لم يكن فعله في نفس الدّبر جلدًا ولا غيره .

وقال أبوحنيفة فى اللوطى: إنّه يعزّر ولا يحدّ. وقال اللّيشيّ وأبويوسف ومحمّد وابن حيّ والشّافعيّ: إنّ اللّواط بمنزلة الزّني، وراعوا فيه الإحصان الّذي يراعونه في الزّني.

دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد، وقد ظهر من مذهب أمير المؤمنين على صحّة ما ذهبنا إليه الإجماع المتولى وفعله حجّة ، وممّا يذكر على صبيل المعارضة للمخالف أنّهم كلّهم يروون عن عكرمة عن ابن عباس أنّ النّبيّ

صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وجدتموه على عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وقد حكى: أنّه كان يذهب إليه مع أمير المؤمنين عليه السّلام أبوبكر وابن عبّاس ولم يظهر خلاف عليهم هناك.

وربّما قوى هذا المذهب بأن يقال: قد علمنا أنّ الحدود إنّما قد وضعت فى الشّريعة للزّجر عن فعل الفواحش والجنايات وكلّ ما كان الفعل أفحش كان الزّجر أقوى ولا خلاف فى أنّ اللّواط أفحش من الزّنى والكتاب ينطق بذلك فيجب أن يكون الزّجر عنه أقوى ، وليس هذا بقياس لكنّه ضرب من الاستدلال .

وربّما قوى بأنّ اللّواط أفحش من الزّنى بأنّه إصابة لفرج لا تستباح إصابته بحال وليس كذلك الزّنى ، وعذر أبى حنيفة كأنّه أوسع من عذر الشّافعى وأبى يوسف ومحمّد لأنّ أبا حنيفة يدّعى أنّه لم يعثر فى الشّريعة على دلالة يقتضى وجوب الحدّ على اللّوطى وكلّما لا حدّ فيه من الجنايات ففيه التّعزير ، والشّافعى ومن وافقه من أبى يوسف ومحمّد يجرون اللّواط مجرى الزّنى فى جميع الأحكام ، فيا ليت شعرى من أين لهم ذلك وكيف حكموا فيه بحكم الزّنى واسم الزّنى لا يتناوله في الشّرع!

فإِن قالوا : اسم الزّني وإن لم يتناوله فاسم الفاحشة عام في اللّواط والزّني .

قلنا: إنّما علق النبى صلّى الله عليه وآله وسلّم الأحكام المخصوصة باسم الزّنى فلمّا لم يقع عليه هذا الاسم المعيّن لم يتعلّق به الأحكام، واسم الفاحشة وإن عمّ اللّواط فهو يعمّ الزّنى والسّرقة وكلّ القبائح فيجب أن يجعل بجميع هذه الجنايات أحكام الزّنى لأنّ اسم الفاحشة يقع عليها، قال الله تعالى: قُلْ إِنّما حَرَّمَ رَبّى أَلْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ، وإنّما أراد جميع القبائح والمعاصى.

### مسألة:

وممّا انفردت به الإماميّة القول: بأنّ البيّنة إذا قامت على امرأتين بالسّحق جُلدت كلّ واحدة منهما مائة جلدة مع فقد الإحصان و وجوده فإن قامت البيّنة

#### مسائل الحدود

عليهما بتكرّر هذا العمل منهما وإصرارهما عليه كان للإمام قتلهما كما يفعل باللوطي، وخالف باقى الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا شيئًا ممّا أوجبناه.

دليلنا ما تقدّم من إجماع الطّائفة فلا خلاف بينهم فى ذلك ، وأيضًا فلا خلاف فى أنّ هذا فعل فاحش قوى الخطر يجرى مجرى اللّواط وكلّ شيء كان أزجر عنه فهو أولى وثبوت الحدّ فيه أزجر عنه وأدعى إلى الامتناع عنه ، وإنّما يرجع مخالفونا فى نفى الحدّ من هذا الموضع إلى الرّأى والاجتهاد وقد بيّناً أنّه لا رجوع إلى مثلهما فى الشريعة وإنّما الرّجوع إلى الرّق والتوقيف .

#### مسألة:

وممّا طُنّ انفراد الإماميّة به القول: بأنّ من نكح بهيمة وجب عليه التعزير بما هو دون الحدّ من الزّنى وتغريم ثمن البهيمة لصاحبها ، وقد روى عن الأوزاعيّ: إيجاب الحدّ على من أتى البهيمة .

وقال باقى الفقهاء: لاحة على من أتى البهيمة ولا تعزير، والمعتمد فى ذلك على إجماع الطائفة ويمكن أن يعارضوا بما يروونه هم عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، وإذا كان هذا موجودًا فى رواياتهم فقد انضم إلى ما ترويه الشّيعة وهو كثير.

### مسألة:

ومـمّا انـفـردت به الإماميّة القول: بأنّ من نكح امرأة ميّتة أو تلوّط بغلام ميّت فإنّ حـكـمه فى الـعـقوبة حكم من فعل ذلك بالحيّ ، ولسنا نعرف موافقاً من باقى الفقهاء للإماميّة فى ذلك وإن كانوا مخطئين لفاعله مبدّعين له إلّا أنّهم ما عرفنا أنّهم يوجبون عليه من الحدّ ما يوجبونه على فاعل ذلك بالحيّ .

والحجّة لنا بعد إجماع الطائفة أنّ هذا فعل فيه بشاعة وشناعة في الشّريعة وتمثيل

بالأموات فكلّما زجر عنه وباعد عن فعله فهوأولى.

#### مسألة:

ومـمّـا انفردت به الإماميّة القول: بأنّ من استمنى بيده وجب عليه أن يُضرَب بالدّرة على يده الضّرب الشّديد حتى تحمر ، ولم يعرف باقى الفقهاء فى ذلك . والحجّة لنا ما تقدّم ذكره فى المسألة الّتى تقدّمت هذه المسألة .

#### مسألة:

وممّا انفردت به الإمامية القول: بأنّ من قامت عليه البيّنة بالجمع بين النّساء والرّجال أو الرّجال والغلمان للفجور وجب أن يُجلد خساً وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويُشهّنر في البلد الّذي يفعل ذلك فيه وتُجلد المرأة إذا جمعت بين الفاجرين لكنّها لا يُحلَق رأسها ولا تُشهّر، ولم يعرف باقى الفقهاء ذلك ولا سمعناه عنهم ولا منهم.

والحجّة لنا فيه إجماع الطّائفة وأنّ ذلك أزجر وأدعى إلى مجانبة هذا الفعل القبيح الشّنيع.

### مسألة:

وممّا ظُنن انفراد الإماميّة وأهل الظّاهر يوافقونهم فيه القول: بأنّه يجمع على الزّانى المحصن بين الجلد والرّجم يبدأ بالجلد ويثنّى بالرّجم ، وداود مع أهل الظّاهر يوافقونهم في ذلك وخالف باقى الفقهاء في ذلك وقالوا: لا يجمع الجلد والرّجم بل يقتصر في المحصن على الرّجم .

دليلنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة ، وأيضًا فلا خلاف فى استحقاق المحصن الرّجم وإنّما الخلاف فى استحقاق الجلد والّذى يدلّ على استحقاقه إيّاه قوله تعالى : الرّانِيَسةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِأْثَةَ جَلْدَةٍ ، والمحصن يدخل تحت

هذا الاسم فيجب أن يكون مستحقاً للجلد وكأنّه تعالى قال: اجلدوهما لأجل زناهما ، وإذا كان الزّنى علّة فى استحقاق الجلد وجب فى المحصن كما وجب فى غيره ، واستحقاقه للرّجم غير مناف لاستحقاقه للجلد لأنّ اجتماع الاستحقاقين لا يتنافى ، وليس يمكنهم أن يدّعوا دخول الجلد فى الرّجم كما يدّعون دخول المسح فى الغسل لأنّ من المعلوم أنّه متميّز منه وغير داخل فيه .

فإن قالوا: هذه الآية محمولة على الأبكار.

قلنا : هذا تخصيص بغير دليل.

فإن عوّلوا فى تخصيصه على ما رووه عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال : فإن اعترفت فارجموها ، ولم يذكر الجلد .

قلنا: هذا أوّلاً خبر واحد غاية حاله إذا سلم من كلّ قدح أن يوجب الظّن وأخبار الآحاد لا يختص بها ظواهر الكتاب الموجبة للعلم، وإذا سلّمناه فليس فيه أكثر من خلو الخبر من ذكره للجلد وذلك لا يسقط وجوبه، ألا ترى أنّهم كلّهم يدفعون استدلال من استدل على أنّ الشّهادة في النّكاح ليست بواجبة بأن يقول: إنّ الله تعالى ذكر النّكاح في مواضع من الكتاب ولم يذكر الشّهادة في آيات النّكاح ولا شرطها، بأن يقولوا: عدم ذكر الشّهادة في آيات النّكاح لا يدل على أنّها ليست بواجبة، وما سبيل المحتجّ بذلك إلّا سبيل من قال: إنّ الوضوء ليس بواجب لأنّ النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: من نام عن صلاة ونسيها فليصلّها إذا ذكرها، ولم يذكر الوضوء ولم يشرطه هاهنا ولم يدلّ نفي اشتراطه على نفي وجوبه.

فإن احتج المخالف بما رواه قتادة عن سمرة عن الحسن بن محمّد أنّ جابرًا قال : كنت فيمن رجم ماعزاً ولم يجلده رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم .

فالجواب عن ذلك: أنّ هذا أيضًا خبر واحد لا يختص به ظواهر الكتاب الموجبة للعلم وقد طُعن فى هذا الخبر لأنّ قتادة دلسه وقال: عن سمرة، ولم يقل: حدّثنى، وبعد فإنّ هذه شهادة بنفي ولا تتعلّق إلّا بعلمه كأنّه قال: لم أعلم أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم جلده، وفقد علمه بذلك لا يدلّ على أنّه لم يكن وغير ممتنع

أن يجلده من حيث لا يعلم، فظاهر الخبر أنّ جابر عنى بقوله: كنت فيمن رجم ماعزاً ولم يجلده رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، إنّما أراد لم يجلده في المجلس الّذي رُجم فيه لأنّه قال: كنت فيمن رجم ماعزاً ولم يجلده النّبيّ صلّى الله عليه وآله، ولبو كان قصده إلى نفى الجلد على كلّ حال لم يكن في قوله: كنت فيمن رجم، معنى ألا ترى أنّ رجلاً لو قال: ما أكل عمرو الطّعام، وهو يريد منه ثلا ثة أيّام لم يجز أن يقوى قوله: فإنّى كنت معه طول البارحة فلم يطعم، وإنّما يحسن هذا القول منه إذا كان يريذ في أكله مدّة ملازمته له.

وقد قيل : إنّ غاية ما في الخبر أنّ ظاهره يقتضي أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله ما باشر جلده بنفسه وذلك لا يدل على أنّه لم يأمر غيره بجلده .

والقول في الخبر الذي يرويه نافع عن آبن عمر: أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم رجم اليهوديّين ولم يجلدهما ، يجرى مجرى الكلام في هذا الخبر على أنّ هذا الخبر الذي رووه معارض بما يروونه عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله من قوله: الثّيب بالثّيّب تُجلّد مائة جلدة والرّجم ، وهذا يعارض رواياتهم ويسقط الرّجوع عن ظاهر الكتاب بها ، وإذا كان هذا موجودًا في رواياتهم فما ترويه الشّيعة من ذلك لا يحصى كثرة من اجتماع الجلد والرّجم .

### مسألة:

وممّا انفردت به الإماميّة القول: بأنّ الحرّ البكر إذا زنى فجُلد ثمّ عاد فجُلد ثمّ عاد فجُلد ثمّ عاد الرّابعة قتله الإمام والعبد يُقتَل في الثّامنة ، وخالف باقى الفقهاء في ذلك ولم يقولوا بشيء منه .

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطّائفة ، وأيضًا فقد علمنا أنّ إيجاب القتل على من عادوا إلى الرّابعة أزجر وأدعى إلى تجنّب ذلك وما هو أزجر من القبائح فهو أولى ، ولأنّنا أيضًا قد علمنا أنّ من عاود الزّنى بعد الجلد لا يكون حاله فى الجرأة على الله والتّانية بل لا بدّ من أن يكون كالمتهاون

#### مسائل الحدود

والمستصغر للمعاصى فمن المحال أن يكون عقابه عقاب الأول للفرق ما بينهما من فحش الذّنب وعظمه وتأكّده.

فإن قالوا: لواستحق البكر القتل في الرّابعة للحق البكر بالثّيب.

قلنا: الفرق بينهما أنّ المحصن يُقتَل في الأولى ومن ليس بمحصن يُقتَل في الرّابعة.

فأن عوّلوا على ما يروونه عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم من قوله: لا يحلّ دم امرىء مسلم بكفر بعد إيمان أوزنى بعد إحصان أو قتل النّفس التي حرّمها الله تعالى ، والمعاود للزّني في الرّابعة ليس بواحد منهم .

قلنا: هذا خبر واحد لا يوجب علماً ولا عملاً ولا يثبت بمثله الأحكام، ويعارضه من أخبارنا المتضمّنة للقتل فى الرّابعة ما هو أولى منه وأوكد، وقد يستحق القتل فى الشّريعة جماعة لم يدخلوا تحت لفظ هذا الخبر فغير ممتنع مثل ذلك فيمن ذكرناه.

#### مسألة:

وممّا انفردت به الإمامية القول: بأنّ شارب الخمر المحدود فى الأولى والثّانية يُعتَسل فى الثّالثة ، وخالف باقى الفقهاء فى ذلك ولم يوجبوا عليه قتلاً فى معاودة شرب الخمر على وجه من الوجوه ، والطّريقة فى نصرة هذه المسألة هى الطّريقة فى النّصرة الّتى قبلها بلا فصل ولا معنى لتكرار ذلك .

#### مسألة:

وممّا انفردت به الإماميّة القول: بأنّ شارب الفقّاع يُحدّ حدّ شارب الخمر وتجرى أحكامهما مجرى واحدًا، وخالف باقى الفقهاء فى ذلك.

والحجّة لنا فيه بعد إجماع الطائفة أنّه قد ثبت تحريم شرب الفقّاع بما دلّلنا عليه في هذا الكتاب، وكلّ من حرّمه أوجب فيه حدّ الخمر والتّفرقة بين الأمرين خلاف

## إجماع الأمة.

#### مسألة:

ومـمّا انفردت به الإماميّة القول: بأنّ الإحصان الموجب فى الزّانى الرّجم هو أن يكون له زوجة أو ملك يمين يتمكّن من وطئها متى شاء من غير حائل عن ذلك بغيبته أو مرض منهما أو حبس دونه سواء كانت الزّوجة حرّة أو أمة ملّيّة أوذمّيّة لأنّ هذه الصّفات إذا ثبتت فهو مستغن بالحلال عن الحرام ، ونكاح المتعة عندنا لا يحصن على أصح الأقوال لأنّه غير دائم ومعلّق بأوقات محدودات ، وفرّقوا بين الغيبة والحيض لأنّ الحيض لا يمتد وربّما امتدت الغيبة ولأنّه قد يتمتّع من الحائض بما دون موضع الحيض وليس كذلك الغيبة .

وخالف باقى الفقهاء فى ذلك فقال أبوحنيفة وأصحابه: الإحصان أن يكونا حرين مسلمين بالغين قد جامعها وهما بالغان.

وروى عن أبى يوسف: أنّ المسلم يحصن النّصرانيّة ولا تحصنه ، وروى عنه أيضاً: أنّ النّصرانيّ إذا دخل بامرأته النّصرانيّة ثمّ أسلما أنّهما محصنان بذلك الدّخول .

وروى بشر بن الوليد عن أبى يوسف قال: قال ابن أبى ليلى: إذا زنى اليهودى والتصراني بعد ما أحصنا فعليهما الرّجم، وقال أبويوسف: وبه نأخذ.

وقال مالك: تحصن الأمة الحرّ ويحصن العبد الحرّة، ولا تحصن الحرّة العبد، وتحصن اليهوديّة والنّصرانيّة المسلم، وتحصن الصبيّة الرّجل، وتحصن المجنونة المعاقل، ولا يحصن العبد الأمة إذا جامعها في حال الرّق ثمّ أعتقا لم يكونا محصنين بذلك الجماع حتى يجامعها بعد العتق.

وقال مالك : إذا تزوجت الحرّة خصياً وهي لا تعلم أنّه خصى فوطئها ثمّ علمت أنّه خصى فلها أن تختار فراقه ولا يكون ذلك الوطء إحصاناً .

وقال الثُّوري : لا يحصن بالتَّصرانيَّة ولا اليهوديَّة والمملوكة .

وقال الأوزاعى فى العبد تحته حرّة: إذا زنى فعليه الرّجم فإذا كانت تحته أمة فأعتق ثمّ زنى فعليه الرّجم حتّى ينكح غيرها، وقال فى الجارية التى لم تحصن: إنّها تحصن الرّجل، والغلام الذى لم يحتلم لا يحصن المرأة، ولوتزوّج امرأة فإذا هى أخته من الرّضاعة فهذا إحصان.

وقال الحسن بن حى : لا يكون محصنًا بالكافرة ولا الأمة ولا يحصن إلّا بالحرّة المسلمة ، وتحصن المشركة بالمسلم ، ويحصن المشركان كلّ واحد منهما لصاحبه .

وقال اللّيث في الزّوجين المملوكين: لا يكونان محصنين حتّى يُدخَل بهما بعد عتق عدد أله الله عدد عتق عدد الله المال المالة في عدد الله المالة ال

وقال الشَّافعيّ إذا دخل بامرأة وهما كافران فهذا إحصان .

دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطّائفة أنّ الإحصان اسم شرعى تحته حكم شرعى بغير شبهة ، ولا خلاف فى أنّ الحرّ المسلم إذا كان عنده زوجة كذلك يتمكّن من وطئها بغير مانع عنه فإنّه محصن.

وادّعى من خالفنا الإحصان فى مواضع أخر خالفناهم فيها فعليهم الدّلالة الشّرعيّة على ذلك ، وإنّما يرجعون فيه إلى الآراء والظّنون وبمثل ذلك لا تثبت الأحكام الشّرعيّة .

فإن قالوا: أنتم تدعون أيضاً ثبوت حكم الإحصان في موضع الخلاف مثل إحصان المملوكة والذّميّة.

قلنا: دليلنا على لحوق هذا الحكم فى تلك المواضع التى فيها الخلاف هو إجماع الطائفة المبنى على العلم اليقين دون الظن ، وكان موضع الوفاق لنا عليه دليل إجماع الطائفة مضافاً إلى إجماع الأمّة ، والمواضع التى يدّعى مخالفونا ثبوت الإحصان فيها ونحن ننفيه دليلنا على نفيه أنّه حكم شرعى ولا دليل شرعى يقتضى ثبوته ، وما يدّعى ثبوت الإحصان فيه ويخالفونا فى ثبوته يرجع فى ثبوته إلى دليل إجماع الطائفة .

#### مسألة:

وممّا انفردت به الإماميّة أنّ من زنى بذات محرم ضُربت عنقه محصناً كان أو غير محصن ، ومن عقد على واحدة منهنّ وهو عارف برحمه منها و وطئها استحقّ ضرب العنق وحكمه حكم الوطء لهنّ بغير عقد .

وخالف باقى الفقهاء فى ذلك فقال أبوحنيفة والثّورى فيمن عقد على ذات محرم وطىء: إنّه لا يُحدّ ويُعزّر .

وقال أبويوسف ومحمد : يُحدّ إذا علم تحريمها عليه .

وقال مالك : يُحد ولا يُلحق نسب الولد به إن لم تعلم هي بذلك وإن كانت هي قد علمت وهو لا يعلم الله والله والله والله والله عليه الحد .

وقال ابن شبرمة : من أقر أنّه تزوج امرأة فى عدّتها وهو يعلم أنّها محرّمة ضربته ما دون الحدّ وكذلك المتمتّع .

وقال الأوزاعي في الذي يتزوج بالمجوسية وبالخامسة والأختين: إن كان جاهلاً ضُرب مائة والله به الولد، وإن كان متعمدًا رُجم ولا يُلحَق به الولد.

وقال الحسن بن حتى فى من تزوّج امرأة فى العدّة وهو لا يعلم أنّها لا تحلّ له أو ذات محرم منه: أقيم عليه الحدّ إذا وطىء، وهو قول الشّافعتي .

وقال الشَّافعي : فإِن ادَّعي الجهالة بأنَّ لها زوجًا وأنَّها في عدَّة حلف ودُرىء عنه الحدّ.

دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه إجماع الطّائفة وأنّ تغليظ الحدّ أزجر عن الفعل المحدود عليه.

وممّا يمكن أن يعارض به ما هو موجود فى رواياتهم عن ابن عبّاس عن النّبى صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال: من وقع على ذات رحم له فاقتلوه ، ولم يفرّق بين أن يقع عليها بنكاح أو غيره ، ولا يجوز أن يحمل هذا الخبر على أنّ المراد به أنّه إذا وقع عليها وهو معتقد لإباحة الفعل لأنّ الخبر عامّ وتخصيصه يحتاج إلى دليل ، ولأنّ النّبى صلّى الله عليه وآله وسلّم اختص ذوات المحارم والأجانب فيما ذكروه

#### مسائل الحدود

كذوات المحارم لأنّ من وقع على أجنبيّة محرّمة واعتقد إباحة وقوعه عليها كان بذلك كافرًا على كلّ حال .

ومـمّا يـوجد فى رواياتهم حديث البراء فى رجل تزوّج امرأة أبيه ، قال أبوبردة : فأمرنى النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أن أقتله .

وقال أبوحنيفة : إنّ الحدود تسقط بالشّبهات وإنّه إذا عقد على ذات محرم مع العلم بحالها كان هذا عقدًا بشبهة ، طريف لأنّه لا شبهة في هذا العقد إذا فرضنا أنه عالم بأنّها ذات محرم لأنّ الحدّ إنّما يبطل بشبهة ترجع إلى الفاعل وهو اعتقاده إباحة الوطء أو لشبهة تعود إلى المفعول به وهو أن يكون في الموطوء ملك أو شبهة ملك أو لشبهة في الفعل بأن يختلف في إباحته ولم يوجد أحد هذه الأمور هاهنا ، فإذا قالوا : هاهنا شبهة عقد ، قيل : لم يبح الوطء ولم يزل الحكم عن تحريمه فلا يكون شبهة في سقوط الحدّ .

#### مسألة:

وممّا انفردت به الإماميّة القول: بأنّ الذّمّيّ إذا زنى بالمسلمة ضُربت عنقه وأقيم على المسلمة الحدّ إن كانت محصنة جُلدت ثمّ رُجمت وإن كانت غير محصنة جُلدت مائة جلدة ، وما نعرف موافقاً لنا من باقى الفقهاء فى ذلك .

والوجه فى صحّة قولنا زائدًا على إجماع الطّائفة أنّ هذا الفعل من الذّمّى خرق للذّمّة وامتهان للإسلام وجرأة على أهله ، ولا خلاف فى أنّ من خرق الذّمة كان مباح الدّم.

فإِن قيل: كيف يُقتَل من لم يكن قاتلاً ؟

قلنا: كما نقتله مع الإحصان وليس بقاتل ويُقتَل المرتد وليس بقاتل، وبعدُ فإذا جاز أن يتغلّظ في الشّريعة حكم زنى المحصن حتّى يلحق بأخذ النّفس ما المنكر من أن يتغلّظ أيضاً زنى الذّمّي بالمسلمة حتّى يلحق بوجوب تناول النّفس!

#### مسألة:

وممّا انفردت به الإماميّة القول: بأنّ من غصب امرأة على نفسها ووطئها مكرهاً لها ضُربت عنقه محصناً كان أو غير محصن، وخالف باقى الفقهاء في ذلك.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجاع الطائفة ، وأيضًا من المعلوم أنّ هذا الفعل أفحش وأشنع في الشّريعة وأغلظ من الزّني مع الرّاضي فيجب أن يكون الحدّ فيه أغلظ وأزجر.

#### مسألة:

وممّا انفردت به الإماميّة القول: بأنّ من زنى بجارية أبيه جُلد الحدّ وإن زنى الأب بجارية أبيه جُلد الحدّ وإن زنى الأب بجارية ابنه أو ابنته لم يُجلد الحدّ لكنّه يُعزَّر بحسب ما يراه السلطان، ولم يعرف باقى الفقهاء ذلك.

والوجه فى صحة قولنا زائدًا على إجماع الطّائفة أنّه غير ممتنع أن تكون حرمة الأبوّة وما عظّمه الله تعالى من شأنها يقتضى إسقاط الحدّ فى هذا الموضع كما أسقطت الحدّ فى قدّل رجل لابنه، وإذا كانت المصلحة لا يمتنع أن يقتضى ما ذكرناه، وأجمعت الطّائفة عليه وفى إجماعها الحجّة وظهرت الرّوايات فيها به وجب العمل عليه.

#### مسألة:

وممّا انفردت به الإماميّة القول: بأنّ السّارق يجب قطع يده من أصول الأصابع وتبقى له الرّاحة والإبهام، وفي الرّجل تُقطّع من صدر القدم ويبقى له العقب.

وخالف باقى الفقهاء فى ذلك وذهبوا كلّهم إلى: أنّ قطع اليد من الرّسغ والرّجل من المفصل من غير تبقية قدم.

وذهب الخوارج إلى: أنّ القطع من المرفق ، وروى عنهم: أنّه من أصل الكتف.

دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه بعد الأجماع المتردّد أنّ الله تعالى أمر بقطع يد

#### مسائل الحدود

السّارق بظاهر الكتاب، واسم اليد يقع على هذا العضومن أوّله إلى آخره ويتناول كلّ بعض منه، ألا ترى أنّهم يسمّون كلّ من عالج شيئًا بأصابعه أنّه قد فعل شيئًا بيده، قال الله تعالى: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَ يْدِيهِمْ. كما يقولون فيمن عالج شيئًا براحته: إنّه قد فعل بيده، وآية الطهارة تتضمّن التسمية باليد إلى المرافق.

فإذا وقع اسم اليد على هذه المواضع كلّها وأمر الله تعالى أنّ تُقطع يد السّارق ولم ينضم إلى ذلك بيان مقطوع عليه فى موضع القطع وجب الاقتصار على أقل ما يتناوله اسم اليد لأنّ القطع والإتلاف محظور عقلاً ، فإذا أمر الله تعالى به ولا بيان وجب الاقتصار على أقل ما يتناوله الاسم وممّا وقع الخلاف فيه وهو ما ذهبت الإمامية إليه .

فإِن قيل : فهذا يقتضى أن يقتصر على قطع أطراف الأصابع ولا يوجب أن تقطع من أصولها .

قلنا : الظَّاهر يقتضي ذلك والإجماع منع منه .

فإن احتج المخالف بما يروونه من : أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قطع من الكرسوع .

قلنا: هذا ما ثبت على وجه يوجب اليقين وإنّما هو فى أخبار الآحاد ويعارضه ما رويناه ممّا يتضمّن خلاف ذلك، وقد روى النّاس كلّهم: أنّ أميرالمؤمنين عليه السّلام قطع من الموضع الّذى ذكرناه، ولم نعرف له مخالفاً فى الحال ولا منازعاً له.

#### مسألة:

وممّا انفردت به الإماميّة القول: بأنّ من سرق ما يبلغ نصاب القطع من حرز قطعت يمينه من الموضع الذي ذكرناه، فإن سرق ثانيًا قُطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثانيًا قُطعت رجله اليسرى خُلد في الحبس إلى أن يموت أو يرى الإمام رأيه، فإن سرق في الحبس من حرز ما هو نصاب القطع ضُربت عنقه.

وليس لأحد من باقى الفقهاء هذا التفصيل لأنّ الشّافعيّ يقول: إذا سرق ثانية قُطعت رجله اليسرى ، وإذا سرق ثالثة قُطعت يده اليسرى .

وأبوحنيفة يذهب إلى: أنّ رجله اليسرى تُقطّع فى الثّانية وفى الثّالثة يُحبَس، فكأنّ أباحنيفة قد ساوانا فى إيجابه فى الثّالثة الحبس دون القطع إلّا أنّه يخالفنا فى إيجاب القتل عليه متى سرق بعد ذلك، وقوله أقرب إلى قولنا على كلّ حال، وإنفرادنا بالتّرتيب الّذى رتّبناه ظاهر.

وممّا يمكن أن يُعارَضوا به أنّ قتل السّارق موجود في رواياتهم لأنّهم يروون عن حابر: أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قتل السّارق في الخامسة.

وقد روى مخالفونا فى كتبهم: أنّ عثمان بن عفّان وعبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز قتلوا سارقًا بعد ما قُطعت أطرافه.

وقد روى من يخالفنا فى قتل السارق إذا تكرّرت سرقته أخبارًا معروفة فكيف ينكرون علينا ما هو موجود فى رواياتهم! ومن تأوّل تلك الأخبار على أنّه يجوز أن يكون القتل فيهما للقود لا للسرقة تارك للظّاهر بعيد للتّأويل والظّاهر يقضى عليه ويبطل قوله.

#### مسألة:

وممّا انفردت به الإماميّة القول: بأنّه إذا اشترك نفسان أو جماعة في سرقة ما يبلغ النّصاب من حرز قُطع جميعهم، وخالف باقى الفقهاء في ذلك.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد ، وأيضًا قوله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُ وا أَيْدِيَهُما ، والظّاهر يقتضى أنّ القطع إنّما وجب بالسرقة المخصوصة وكلّ واحد من الجماعة يستحقّ هذا الاسم فيجب أن يستحقّ القطع .

لأنى الصلاح تق الدين البخب الدين عبداً متداكم لن

# الضَّ الثَّامِنُ مِنْ الْحُكَامِنُ الثَّامِنُ مِنْ الْحُكَامِنُ الثَّامِنُ مِنْ الْحُكَامِنُ الثَّامِنُ مِنْ الثَّامِنُ مِنْ الشَّامِنُ مِنْ الثَّامِنُ مِنْ الثَّامِنُ مِنْ الشَّامِ مِنْ الثَّامِنُ مِنْ الثَّامِينُ مِنْ الثَّمْ مِنْ الثَّامِينُ مِنْ الثَّمْ مِنْ الثَّامِينُ مِنْ الثَّمْ مِنْ الثَّمِينُ مِنْ الثَّمْ مِنْ الثَّمْ مِنْ الثَّمْ مِنْ الثَّمْ مِنْ الْعُلْمُ مِنْ الثَّمْ مِينُ الثَّمْ مِنْ الثَّمْ مِنْ الثَّمْ مِنْ الثَّمْ مِنْ الثَّمْ مِنْ الثَّامِ مِنْ الثَّمْ مِنْ الثَّمْ مِنْ الثَّمْ مِنْ الثَّمِينُ مِنْ الثَّمْ مِنْ الثَّمْ مِنْ الثَّمْ مِنْ الثَّمْ مِنْ الْعِلْمُ مِنْ الثَّمْ مِنْ الثَّمْ مِنْ الثَّمْ مِنْ الثَّمْ مِنْ الْعُلْمُ مِنْ الْعُلْمُ مِنْ الْعِلْمُ مِنْ الْعُلْمُ مِنْ الثَّامِ مِنْ الْعُلْمُ مِنْ الْعِلْمُ مِي مِنْ الْعِلْمُ مِنْ الْعِلْمُ مِنْ الْعِلْمُ مِنْ اللْعِلْمُ مِنْ الْعِلْمُ مِنْ الْعِلْمِ مِنْ الْعِلْمُ مِنْ الْعِلْمُ مِنْ ا

قد بيّنا انقسام القبائح العقليّة والسّمعيّة إلى فعل كالظّلم والكذب والزّنا والرّبا وشرب الخمر، والإخلال بواجب كالصّدق والا نصاف والصّلاة والزّكاة.

وإيثار القبائح والإخلال بالواجب على ضربين: أحدهما يوجب الحدّ والتّانى يوجب التعزير، فالأوّل: الكفر والقتل والحرب وقد بيّناً أحكام ما يقتضونه والزّنا واللّواط والسّحق والقيادة والسّرق وشرب الخمر وشرب الفقّاع، ونحن نذكر ما يقتضيه كلّ واحد من هذه القبائح، والضّرب الثّانى: ما عدا ما ذكرناه من القبائح فعلاً وإخلالاً.

#### فصل في حدّ الزّنا:

إنّما يكون المرء زانيًا في الشّريعة بأن يقرّ به أربع مرّات عاقلاً مختارًا أو يشهد به أربعة رجال عدول في وقت واحد ولفظ واحد متّفق المعنى بمعاينة الفرج في الفرج كالميل في العين أو يعلمه سلطان الحدّ زانيًا ، وهو ممّن يصحّ منه القصد إليه سواء كان مختارا أو مكرهًا صاحبًا أم سكران صحيحًا أو مريضًا أو ذا عمى أو عرج .

فإن كان حرًّا مسلماً محصناً بزوجة غبطة حرّة أو أمّة أو ملك يمين حاضرة يسمكن من الوصول إليها وكان شيخاً جلد مائة سوط وأمهل حتى يبرأ الضرب ثمّ رُجِم حتى يموت ، وإن كان شاباً رُجِم حسب ، وإن كان أحدهما محصناً بغائبة عنه أوحاضرة لا يتمكن من الوصول إليها جلد مائة سوط وغرّب عاماً ، وإن لم يكن

محصناً جلد مائة سوط سواء كان المُزنَى بها حرّة أو أمّة مسلمة أو ذّميّة صغيرة أو كبيرة أو معقودًا عليها عقدًا لا تحلّ معه لنسب أو رضاع أو سبب عاقلة أو مجنونة حيّة أو ميّـتة .

وإن كانت الزّانية حرّة مسلمة عاقلة مؤثرة فعليها إن كانت محصنة بزوج حاضر يصل إليها الرّجم، وإن كانت بكرًا أو محصنة بزوج لا يصل إليها جُلِدت مائة ولا تغريب عليها سواء كان الزّاني بها حرَّا أو عبدًا مسلمًا أو كافرًا صغيرًا أو كبيرًا عاقلاً أو مجنونًا.

وإن كان الزّاني عبدًا أو الزّانية أمّة فعلى كلّ واحد منهما نصف الحدّ خسون سوطًا على كلّ حال .

وإن كانت ذمّية فولى الحد مخيربين أن يحكم فيها بحكم الإسلام وبين أن يسلمها إلى أهل دينها ليحكموا فيها بحكمهم.

وإن كانت مجنونة لا تفيق فلا شيء عليها ، وإن كانت ممّن تفيق وأقرّت بالزّنا أو قامت به البيّنة أو حصل العلم به في حال إقامتها فعليها ما على العاقلة .

. وإن كانت صغيرة عُزّرت.

وإن كمانت من المحرّمات بالنّسب قُتِـلا جميعًا محصنين كانا أو بكرين حرّين أم عبدين .

وإن كان الزّانى عبدًا أو مكاتبًا لم يتحرّر منه شيء أو مدبّرًا جُلِد خسين سوطًا محصنًا كان أو غير محصن ، وإن كان مكاتبًا قد تحرّر منه بعضه جُلِد من حدّ الحريّة بحسب ما رقّ منه .

وإن كان ذمّياً بذمّية فولى الحدّ مخير بين ما ذكرناه فى أهل الذّمة ، وإن كان بمسلمة حرّة أو أمّة صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونة حيّة أو ميّتة قُتِل لخروجه عن حرمة الذّمة وغُلِظ الحدّ على المسلمة ، فإن أسلم قُبِل إسلامه وأجريت عليه أحكامه ولم يدرأ ذلك عنه الحدّ .

وإن كمان مجنونــًا مطبقًا لا يفيق ولا يهتدي شيئًا فلا شيء عليه ، وإن كان

ممن يصح منه القصد إلى الزّنا وقامت بفعله البيّنة أو علمه الإمام جُلِد مائة جلدة محصناً كان أو غير محصن ولا يعتد بإقراره ، وإن كان ممن يفيق فيثبت إقراره به فى حال إفاقته أو قامت به البيّنة أو حصل العلم للإمام رُجِم إن كان محصناً وجُلِد إن كان بكرًا ، وإن كان ذلك فى حال جنونه فلا شيء عليه .

وإن كان غاصباً مغالبًا للمرأة على نفسها قُتِل صبرًا ، حرًّا كان أم عبدًا ، مسلمًا كان أم كافرًا ولا شيء عليها .

والصّبيّ إذا فعل بالصّبيّة أو فعل ببالغ أو فعل بها بالغ الُّّدِبا بحسب سنّـهما .

فإن رجع المقرّ بالزّنا عن إقراره قبل إقامة الحدّ عليه أو فى حاله لم يُعرَض له ، وإن رجع الشّهود أو بعضهم عن الشّهادة أو اختلفت أقوالهم جُلِدوا جميعًا حدّ المفترى ودُرىء الحدّ عن المشهود عليه ، فإن كان ذلك بعد إقامته فليتقصّ ممّن رجع منهم بما وقع بالمشهود عليه من قتل أو رجم أو جلد .

فإذا أراد ولى الأمر إقامة الحدّ على الزّانيين أو أحدهما فليكن ذلك بمحضر من جماعة المسلمين، وإن كان حدّهما أو أحدهما رجمًا فليُحفّر زُبْيَة ويُجعّل فيها المرجوم ويُسرَد التراب عليه إلى صدره إن كانت إقامة الحدّ بعلم الإمام أو بيّنة وإن كانت بإقرار لم يُسرَد عليهما التراب ثمّ يرجمهما، ويبدأ بالرّجم الإمام فيما علم والشّهود فيما يقام بشهادتهم ثمّ ولى الأمر ثمّ من حضر من أبرار المسلمين وعدولهم دون الفسّاق حتى يفوت المرجوم فإن فرّ من العذاب رُدَّ إليه ويُرجَم عتى يموت، ويبدأ فيما يقام بالإقرار الإمام ثمّ أبرار الأمّة فإن فرّ المقرّ من العذاب لم يُعرّض له لأنّ فراره رجوع عن الإقرار.

وإن كان حدّهما أو أحدهما جلدًا ورجمًا بُدِىء بالجلد، فإذا برىء الضّرب أوقع الرّجم ، وإن كان الحدّ جلدًا فقط وجب عن بيّنة تولّى إقامته الشّهود، وإن كان عن إقرار أو علم تولّاه ولى الأمر أو من يأذن له .

فإن قامت البينة أوحصل العلم أو الإقرار بفعله عارياً جُلِد عرياناً ، وإن كان في ثيابه جُلِد فيها ويُضرَب سائر بدنه أشد الضّرب ما عدا رأسه وفرجه ، ويُجلّد

الرّجل قائمًا والرأة جالسة قد شُدّت عليها ثيابها لأن لا تبدو عورتها ، ولا تجلد فى زمان القييظ في الهواجر ولا في زمان القرّ في السّوابر ، وإن كان المجلود مريضًا خُفّف ضربه فإن مات فلا قود له ولا ديّة .

فإن تاب الزّانى أو الزّانية قبل قيام البيّنة عليه وظهرت توبته وحُمِدت طريقته سقط عنه الحدّ، وإن تاب بعد قيام البيّنة فالإمام العادل مخيّر بين العفو والإقامة وليس ذلك لغيره إلّا بإذنه ، وتوبة المرء سرًّا أفضل من إقراره ليُحَدّ .

وإذا جُلِد الحرّ أو الحرّة في الزّنا ثلاث مرّات قُتِل في الرّابعة ، ويقتل العبد والأمّة في الثّامنة بعد قيام الحدّ سبع مرّات .

### فصل في اللواط وحده:

اللواط يشبت فى الشريعة بما يثبت به الزّنا من إقرار أربع مرّات أو شهادة أربعة نفر أو علم الإمام على الشروط المعتبرة فى الزّنا ، وهو على ضربين : إيقاب وهو الإيلاج والشّانى ما دونه من التفخيذ ، ففى الإيقاب قَتْلُ الفاعل والمفعول به إن كانا كماملى العقل ، ويقتل الفاعل إذا كان عاقلاً محصناً كان أو غير محصن حرّين كانا أو عبدين مسلمين أو ذمّين أو مسلماً وذمّياً أو حرًّا وعبدًا ، وفيما دونه جَلْدُ مائة سوط للفاعل والمفعول به .

وحكم الصّبيّ والمجنون في التّلوّط أو التّلوّط به ما بيّنـّاه في الزّنـا .

وإذا تلوّط الذّمّي بمسلم صغيرأو كبير حرّ أو عبد قُيِّل على كلّ حال.

وإذا أراد ولى الحدّ إقامته فليقمه بمحضر من جماعة أهل المصر من المسلمين ، فإن كان الواجب منه قتلاً فهو مخيّر بين قتله صبرًا بضرب العنق وبين الرّجم وبين الدّهدهة من العلق حتّى يهلك أو طرح الحائط عليه حتّى يهلك تحته ، وإن كان ممّا يوجب الجلد جُلِد أشدّ الضّرب كالزّنا وفي وقته وعلى صفته .

فإِن كان عن شهادة ابتدأه الشّهود بالرّجم وتولّوا الجلد وإن كان بإقرار أو علم تولّاه ولى الأمر أو من يأمره ، فإِن فرّا أو أحدهما وكانت إقامته ببيّنة أو عِلْم رُدّ الفار وكمل إقامة الحد عليه وإن كان بإقرار لم يُعرَض له لأنّ فراره رجوع عن الإقرار .

وإذا تابا أو أحدهما قبل قيام البيّنة والإقرار توبة ظاهرة ظهر معها صلاحهما سقط عن التّائب الحدّ، وإن كانت التّوبة بعد الإقرار أو العلم أو البيّنة فالإمام العادل مخيّر بين العفو والإقامة، وإن كانت التّوبة بعد الإقرار فلا خيار لغيره في العفو.

وإذا جُلِد المرء العاقل في اللواط ثلاث مرّات قُتِل في الرّابعة صبرًا أو رجمًا أو دهدهة حرًّا كان أو عبدًا مسلمًا كان أو كافرًا أو ذمّياً.

ومن غصب غلامًا على نفسه قُيتِل على كلّ حال ولا شيء على الغلام.

وإذا تفاعل الصبيّان أو أتى ذلك أحدهما أو أتى إليه وجب التّأديب بحسب السّن .

وإذا تزيّا الذّكر بزى المرأة واشتهر بالتّمكين من نفسه \_ وهو المخنّث في عرف العادة \_ قُـيَـل صبرًا وإن فُـقِـد البيّنة والإقرار بإيقاع الفعل به لنيابة الشّهرة منابهما .

#### فصل في السّحق وحده:

يثبت السّحق فى الشّريعة نما يثبت به الزّنا من الإقرار أو البيّنة وبشروطه ، ويجب حدّه بحيث يسقط وهو مائة جلدة ، محصنتين كانتا المتفاعلتان أو خليّتين حرّئين أو أمّتين أو حرّة وأمّة مسلمتين أو ذمّيّتين أو مسلمة وذمّيّة .

وإذا أراد ولى الأمر إقامته فبمحضر جماعة النّساء مشدودتـا الثّياب في طرفي نهار القرّ.

وحكمهما أو إحديهما في الرّجوع عن الإقرار وظهور التوبة قبل البيّنة والإقرار وبعدهما ما سلف مثله في حدّ الزّنا واللّواط.

فإذا حدّث المرأة في السّحق ثلاثاً قُتِلت في الرّابعة حرّة كانت أو أمّة مسلمة أو ذمّيّة.

# فصل في القيادة وحدّها:

إِنَّمَا يثبت هذا الحكم بشاهدي عدل أو بإقرار من يعتد بإقراره مرَّتين بالجمع بين الرِّجال والنَّساء والغلمان أو النَّساء والنَّساء فيه جَلْد خمسة وسبعين سوطاً ويُحلَق رأس الرَّجل ويشهر في المصر ولا يُحلَق رأس المرأة ولا تشهر.

وحكم المقرّ والمعلوم والمشهود عليه بهذا الفعل في إقامة حدّه والتوبة منه قبل ذلك وبعده والفرار والرّجوع عن الإقرار ما تقدّم في الحدود الماضية.

فإن عاد ثنانية جُلِد ونفى عن المصر، فإن عاد ثنالثة جُلِد، فإن عاد رابعة استتيب فإن تاب قُبِلت توبته وجُلِد وإن أبى التّوبة قُتِل وإن تاب ثمّ أحدث بعد التّوبة خامسة قُتِل على كلّ حال.

وحد القيادة للمرقوق كالحر وللذّمي كالمسلم وللمرأة كالرّجل.

# فصل في السرق وحده:

السرق الموجب للقطع مشترط بكون السّارق عاقـلاً مختاراً لـه لاحظّ له في المسروق ولا شبهة عليه فيه ما مقداره ربع دينار فها زاد من حرز لا يجوز لـه دخولـه إلّا بإذن وإخراجه عنه بإقرار من يُعتدّ بإقراره من الأحرار مرّتين أو شهادة عدلين بذلك على كلّ حال.

فإذا تكاملت هذه الشروط وجب قطع أصابع السّارق الأربع من اليد اليمني من أصولها دون الرّاحة والإبهام، حرَّا كان أو عبداً مسلماً أو ذمّياً قريباً أو أجنبياً إلاّ سرق الوالدين من ولدهما على كلّ حال أو الولد منها بشرط الحاجة وإخلالهما بفرضة، فإن سرق ثانية قُطِع مشط رجله اليسرى من المفصل دون مؤخر القدم والعقب، فإن سرق ثالثة خُلِّد الحبس، فإن سرق في الحبس قُتِل صبراً.

فإن كان السرّاق جماعة مشتركين في المسروق قُطِعوا جميعاً بربع دينار فها زاد، وإن كانوا منفردين كلَّ منهم يسرق لنفسه قُطِع منهم من بلغ ما أخذه ربع دينار فها فوقه ولا يُقطَع من نقصت سرقته عن ذلك.

وإذا ثبت سرق الصّبيّ هُدِّد في الأوّلة، وحُكّت أصابعه بـالأرض حتىّ تدمى في الثّانية، وقطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأوّل في الثّالثة ومن المفصل النّاني في الرّابعة ومن أصول الأصابع في الخامسة.

ولا يُعتدّ بإقرار العبد فيها يوجب قطعه ولا الرّجوع بما أقرّب على سيّده لأنه أقرّ في مال غيره لكن يؤدّب، ولا يُقبّل إقرار الصّبيّ ولا المؤوف العقل ويؤدّب، ولا يُعتدّ بإقرار المكره ولا الملجأ إليه بالضرّب.

والغرم لازم للسّارق الحرّ وإن كان المسروق ينقص عمّا يوجب القطع، وإذا رجع المقدّ بالسّرق عن إقراره أُغرِم ما المقرّ به ولم يُقطَع.

ويقطع النّبّاش إذا أخذ من الأكفان ما يجب في مثله القطع ويُقطعَ الطّرّار من الجيب والكمّ الباطن ويؤدّب طرّار الكمّ الظّاهر.

وإذا سرق ولم يُخرِج السّرق من الحرز أو أختلّ بعض الشّروط أُخِذ منه ما أخذ وأُنهك عقوبة ولم يُقطّع ، وإذا أقربسرقات كثيرة أوقامت بذلك بيّنة قُطِع لأوّلها وأُغرِم جميعَها.

ويجوز لمن ظفر بالسّارق اطلاقه قبل أن يرفعه إلى ولىّ الأمر فإذا رفعه وجب على ولىّ الحدّ قطعة ولم يجز له العفو عنه، فإن تاب السّارق وظهر صلاحه قبل أن يرفع خبره إلى السّلطان سقط عنه القبطع وعليه غرم ما سرق، وإن تباب بعد ما رُفع إليه فالإمام خاصّة مخبّر بين قطعة والعفو عنه ولا خيار لغيره.

ومن باع حرّة زوجة أو أجنبيّة قُطع لفساده في الأرض وفُرِّق بين المبتاع وبينهما فإن كان قد وطئها بعد العلم بحالها حُدّ الزّاني وحُدّت إن طاوعته وإن غصبها نفسها قُتِل ولا شيء عليها ولا يرجع على بائعها بشيء بـل يؤخـذ النَّمن فيُسلَّم المغلوبة على نفسها ويُتصدَّق له في المطاوعة، وإن لم يكن يعلم بحالها فلا شيء عليه

ويرجع على البائع بما أخذه فيعطى للمغلوبة ويُتصدَّق به مع المطاوعة .

وقد تقدّم أحكام قاطع الظريق ومخيف السبيل في كتاب الجهاد فلا وجه لإعادته.

## فصل في حد الخمر والفقاع:

يجب على من أقرّ مرّتين أو قامت البيّنة عليه بشاهدين بشرب قليل المسكر وإن اختلفت أجناس ما يُعتصَر منه ، صرفًا أو مختلطًا بماء أو دواء أو بغيرهما أو بقيئه أو حصول السّكر منه أن يُجلّد ثمانين جلدة عريانًا على ظهره وكتفيه من أشدّ الضّرب ، فإن عاد جُلِد ثانية فإن عاد قتل في الثّالثة .

وحكم شارب الفقاع محرِّماً له صرفاً أو ممزجاً بغيره حكم شارب المسكر في الحد وإن كان مُستحِلاً فهو كافر يجب قتله ، فإن تاب شاربهما أو أحدهما قبل الإقرار أو البيّنة توبة يظهر صلاح التائب معها درأت عنه الحدّ وإن تاب بعد ذلك فالإمام مخيّر بين الاستيفاء والعفو .

#### فصل في القذف وحده:

القذف قولٌ يفيد بصريحه أو دلالة عرف قائله كون المقذوف زانياً أو لائطاً أو مُتلوّطاً به سواء قصد السّب أو شهد بمعناه أو أخبر عنه بشرط توجّهه إلى حرّ أو حرّة من حرّ أو عبد مسلم أو ذمّى .

فمتى تكاملت هذه الشّروط فالقائل قاذف بإقرار مرّتين أو شهادة عدلين والمقول فيه مقذوف يستحق مطالبةً بحق القذف جَلْد السّلطان ثمانين جلدة وله العفو عنه ، وإن اختلّ شرط فهو تعريض يوجب التّأديب .

فإن كان القاذف عبدًا أو حرّة أو أمّة جُلِد كلٌّ منهم حدّ الرّجل الحرّ ، وإن كان القاذف ذمّياً لذمّى أو ذمّية ترافعا إلى حاكم المسلمين فعليه أن يجلده كما يجلد المسلم للمسلم ، وإن كان المقذوف منه مسلماً أو مسلمة حرًّا أو رقيقاً قُتِل

لخروجه عن الذَّمة بسبب أهل الإيمان.

والصريح: يا زان، أو زانية، أو قد زنيت، او قد زنا بك فلان، او قد زنيت بفلانة، او يا لائط، او لطت بفلان، او ليط بك، او فلان لائط.

والكناية المفيدة: يا قحبة، او يا فاجرة، او يا عاهرة، او يا فاجر، او يا عاهر، او يا مأبون، أو يا عاهر، او يا فاسق، او يا فاسقة، او يا مواجر، او يا غلق، او يا مأبون، أو يا قرنان، أو يا كشخان، أو ديوث الى غير ذلك من الالفاظ الموضوعة لكون الموصوف بها زانياً او لائطاً او متلوطاً به. والمعتبر في كنايات القذف عرف القاذف دون المقذوف.

فإن قال لغيره: زنيت بفلانة، أو زنا بك فلان، أو لطت بفلان، او لاط بك فلان، فهو قاذف للاثنين يُحدّ لكلّ منها حداً.

وان قذف جماعة بلفظ واحد فقال: يا زناة، أو يا لاطة، او يا أولاد الزنا، او ما يفيد ذلك فهو قاذف لجميعهم، فإن جاؤوا به مجتمعاً جُلد حداً واحداً وإن جاء به كل واحد منهم منفرداً حُدّ له حداً منفرداً، وان قذف كل واحد من جماعة بلفظ مفرد فقال لكل منهم: يا زان، او فلان زان وفلان زان، فعليه لكل واحد منهم حدّ جاؤوا به مجتمعين او متفرقين، وان قذف جماعة لجاعة فعلى كل واحد منهم حدّ.

وقذف الرّجل زوجته بالزّنا يوجب الجلد، وبالمعاينة او إنكار الحمل او الولـد يوجب اللعان مع الاصرار، والحدّ للرجوع عنه.

وشهادة الواحد والاثنين والثلاثة بالزّنا او اللواطة يووب جلد كل منهم حد المفترى، وشهادة الاربعة بالزنا او اللواطة او قذفهم او اخبارهم من غير شهادة بمعانية الفرج في الفرج تقتضي جلد جميعهم حدّ المفترى وكذلك حكمهم اذا اختلفوا في الشهادة او جاؤوا بها متفرقين، وان كان احد الشهود الزوج جُلد الثلاثة حد المفترى ولا فاصلة عن الزّوج.

وإذا اقرّ الرّجل بالزّنا بامرأة بعينها او عدّة نساء معينات او أقرت المرأة بالزّنا مع رجل بعينه او رجال معينين وانكر المدّعي عليهم فعلى كل واحد منها حدّ الـزّنا لإقراره وبعدد المقذوفات او المقذوفين من حدود الافتراء. ومن قال لولد مُلاعِنتِهِ أو لقيط أو ولد أمة أو ذمّيّة من حرّ مسلم: يا ولد زنا، فهو قاذف يجب عليه الحدّ.

فإن كان القذف مختصاً بالمقذوف صريحاً أو كناية كقوله: يا زانية، أو يا عاهر، أو يا عاهرة، أو يا لائط أو ليط بك، فالولاية فيه للمقذوف، إن شاء طالب بالحدّ وإن شاء عفا عن القاذف ما دام حيّا، ويقوم ورثته في ذلك مقامه.

وإن كان القذف مقصوداً به استخفاف المخاطب وسبّ غيره صريحاً أو كناية كقوله: يا بن الزّانية، أو أخا الزّانية، أو زوج الزّانية، أو أبا الزّانية، أو يا قرنان، أو يا كشخان، في كون ذلك استخفافاً بالمخاطب وسباً لأمّة او بنته أو أخته أو زوجته فالولاية لها، فإن مات أحدهما قام ورثته في ذلك مقامه.

وإذا كانت الولاية في القذف لاثنين فها زاد عليهها فلكل واحد منهها المطالبة بالحدّ، فإذا أقيم له سقط حقّ الباقين وإن عفا بعضهم سقط حقّه وكان لمن لم يعف المطالبة بالحدّ واستيفاؤه والعفو عنه، فإن مات المقذوف وليس له ولى فعلى سلطان الإسلام الأخذ بحقّه وليس له العفو.

وتوبة القاذف قبل رفعه إلى السّلطان وبعده لا تسقط عنه حدّ القـاذف ولا يسقط ذلك إلّا بعفو المقذوف أووليّه من ذوي الأنساب.

ومن سبّ رسول الله صلّى الله عليه وآله أو أحد الأئمّة من آله أو بعض الأنبياء عليهم السّلام فعلى السّلطان قتله، وإن قتله من سمعه من أهل الإيمان لم يكن للسّلطان سبيل عليه، وإن أضاف إلى بعضهم قبيحاً جُلِد مغلّظاً لحرمتهم عليهم السّلام وثبوت عصمتهم، وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال: لا أوتى برجل يزعم أنّ داود عشق أمرأة «أوريا» إلّا حددته حدّين حدّا للإسلام وحدًا للنّبوة.

# فصل فيها يوجب التّعزير:

التَّعزير تأديب تعبَّداً لله سبحانه بــه لردع المعـزّر وغيره من المكلّفين، وهو مستحقّ

للإخلال بكل واجب وإيشار كل قبيح لم يرد الشّرع بتوظيف الحدّ عليه ، وحكمه يلزم بإقرار مرّتين أو شهادة عدلين .

فمن ذلك أن يخلّ ببعض الواجبات العقليّة كردّ الوديعة وقضاء الدّين أو الفرائض الشّرعيّة كالصّلاة والزّكاة والصّوم والحجّ إلى غير ذلك من الواجبات والفرائض المبتدئة والمسبّبة والمشترطة فيلزم سلطان الإسلام تأديبه بما يردعه وغيره عن الإخلال بالواجب ويحمله وسواه على فعله.

ومن ذلك أن يفعل بعض القبائح وهى على ضروب: منها وجود الرّجل والمرأة لا عصمة بينهما فى إزار واحد أو بيت واحد إلى غير ذلك من ضمّ أو تقبيل فما فوقهما فيعزرا بحسب ما يراه ولى التأديب من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطاً، وكذلك حكم الرّجلين فى شعار واحد مجرّدين، والمرأتين كذلك، والرّجل والخلام فى بيت واحد وفى شعار واحد مع الرّيبة على كلّ حال إلى غير ذلك مع ضمّ وتقبيل يوجب التّعزير.

ويُعزَّر الصّبى المُتلوَّط به والتاقص العقل والصّبيان المتلاوطان والصّغيرتان المتدف المتعدّر الصّبيّ العابث بالمرأة والصّغير والصّبيّة والمؤوفة المفعول بها والأمة إذا إدّعت إكراه السّيد لها على السّحق والعبد المفعول به إذا إدّعي إكراه السّيد له على التّلوّط به ، ويعزّر مالك الأمّة إذا أكرهها على البغاء وتُحدّ هي .

ويُعزَّر من أقرَّ على نفسه بزتا أو لواط أو سحق أقلَّ من أربع مرّات مع الإقامة عليه ، ويُعزَّر من أقرّ مرّتين أو شهد عليه شاهدان بوطء دون الفرج .

ويُعزَّر واطىء الأمة المشتركة بالابتياع أو الغنيمة والأمة المكاتبة إذا تحرّر بعضها وكذلك حكم من عقد نكاح شبهة ووطىء معه، ويُعزَّز من افتض بكرًا بإصبعه ويغرم مهر مثلها، ويُعزَّر من إستمنى بكفّه أو أتى بهيمة أو جامع بعض حلائله بعد الحدة.

ويعزّر من عرّض بغيره بما يفيد القذف بالزّنا أو اللّواط كقوله: ياولد خبث ، أو حلت أمّك بك في حيضها ، أو أتيت بهيمة ، أو استمنيت ، أو سرقت ، أو قدت ، أو

شربت خمرًا ، أو أكلت محرّمًا أو كذبت ، وللمرأة : ياساحقة .

أو نبزه بما يقتضى النقص كقوله: ياسفلة ، أو ياساقط ، أو ياسفيه ، أو ياأحمق ، أو فاسق ، أو بحرم ، أو كافر ، أو تارك الصّلاة ، أو الصّوم ، وهو غير مشهور بما يقتضى ذلك ، فإن كان مشهورًا به لم يُعزَّر من قرنه بفعله أو وصفه بما يقتضيه كالمجاهرين بشرب الخمر أو الفقّاع أو بيعهما أو ضرب العود وغيره من الملاهى أو ترك الصّلاة والإفطار فى الصوم ، لا تأديب على من قال لمن هذه حاله: يافاسق ، أو ساقط ، أو مجرم ، أو عاص ، كما لا حد على من قال لمعترف بالزّنا: يازان ، وباللّواط: يالائط .

وإذا تقاذفا العاقلان عُزَّرا جميعًا ، وإذا قذف الحرّ المسلم أو المسلمة الحرّة عبدًا أو أمة أو ذمّيًا أو ذمّية أو صبيّة أو مجنونًا أو مجنونة عُزِّر، ويُعزَّر العبيد والإماء وأهل الذِّمة إذا تقاذفوا.

وإذا قذف المسلم أو الكافر غيره بما هو مشهور به ومُعترَف بفعله من كفر أو فسق فلا شيء عليه بل المسلم عابد بذلك .

وإذا عير المسلم ببعض الأفات كالعمى والعرج والجنون والجذام والبرص عُزِّر، وإن عيره بذلك كافر أنهيك عقوبة ، وإن كان المُعيَّر كافرًا من مسلم فلا شيء عليه .

وحكم تعريض الواحد بالجماعة بما يوجب التعزير بلفظ واحد أو لكلّ منهم بتعريض يخصّه ما قدّمناه في القذف ، وإذا قذف المرء ولده أو عبده أو أمته عزّر .

ويُعزَّر من سنرق مالاً يوجب القطع لاختلال بعض الشّروط كسرقة العبد من سيده والوالد من ولده ومن تجب نفقته ممّن تجب عليه والشّريك من شريكه والمتأوّل وما نقص عن ربع دينار وما بلغه فما فوقه من غير حرز مأذون فيه أو منه ولما يخرجه عنه أو من مال مشترك كالمغنم أو اختلس أو مكر أو بنّج غيره أو طفّف عليه ويُرجَع عليه مِا أخذه.

ويُعزَّر من أكل أو شرب أو باع أو ابتاع أو تعلَّم أو علَّم أو نظر أو سعى أو بطش

أو أصغى أو آجر أو استأجر أو أمر أو نهى على وجه قبيح ، فإن كان من أتى ما يوجب التّعزير عاقلاً في يوم أو ليلة معظمان كيوم الجمعة والعيد وزمان الصّوم أو ليلته أو مكان معظم كالمسجد الحرام أو مسجد الرّسول صلّى الله عليه وآله أو مسجد الكوفة أو بعض مشاهد الأئمة عليهم السّلام أو مسجد الجامع أو المحلّة غُلِّظت عليه العقوبة ، وإن كان ذلك ممّا يوجب الحدّ أضيف إليه لحرمة الزّمان أو المكان تعزير مُغلَّظ .

فإن رجع من وجب عليه التأديب بإقراره عنه أو تاب قبل رفعه إلى السلطان وكان من حقوق الله سقط عنه فرض إقامته وإن كان من حقوق الله دميّين لم تؤثر التوبة ولا الرّجوع عن الإقرار في إسقاطه وكان ذلك إلى ولى الاستيفاء والعفو.

والتعزير لما يناسب القذف من التعريض والتبز والتلقب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين سوطاً ولما عدا ذلك من ثلاثة إلى تسعة وتسعين سوطاً ، وحكمه يلزم القاصد العالم أو المتمكن من العلم دون الساهى بفعله والطفل الذى لا يصح منه القصد والمجنون المطبق .

وإذا عاود المعزّد إلى ما يوجبه عزّر ثانية وثالثة ورابعة واستتيب، فإن أصر وعاود بعد التوبة قُبيّل صبرًا.

المنافع المناف

فيجزداكفقه والفتاوي

للشّيخ آلأجل أبي بفريخ بن الحسن برسط برالجين الطوسى الشّيم بشيخ الظ آفة والشّيخ الطوسي

# كالمكارك

#### باب ماهية الزّنا وما به يثبت ذلك:

الزّنا الموجب للحدّ هو وطء من حرّم الله تعالى وطأه من غير عقد ولا شبهة عقد ويكون الوطء في الفرج خاصة ويكون الواطىء بالغـًا كاملاً.

فأمّا العقد فهو ما ذكرناه في باب التكاح من أقسامه ممّا قد أباحه الله تعالى في شريعة الإسلام.

وأمّا شبهة العقد فهو أن يعقد الرّجل على ذى محرم له من أمّ أو بنت أو أخت أو عمّة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت وهو لا يعرفها ولا يتحقّقها ، أو يعقد على امرأة لها زوج وهو لا يعلم ذلك ، أو يعقد على امرأة وهى فى عدّة لزوج إمّا عدّة طلاق رجعى أو بائن ، أو عدّة المتوفّى عنها زوجها وهو جاهل بحالها ، أو يعقد عليها وهو محرم أو هى محرمة ناسيًا ثمّ علم شيئًا من ذلك فإنّه يُدرًأ عنها الحدّ ولم يحكم له بالزّنى ، فإن عقد على واحدة ممّا ذكرناه عالمًا أو متعمّدًا ثمّ وطئها كان حكمه حكم الزّنا سواء ويجب عليه ما يجب به على حدّ واحد .

## ويثبت حكم الزّنا بشيئين :

أحدهما: إقرار الفاعل بذلك على نفسه مع كمال عقله من غير إكراه ولا إجبار أربع مرّات دفعة بعد أخرى ، فإذا أقرّ أربع مرّات بالوطء فى الفرج حكم له بالزّنا ووجب عليه ما يجب على فاعله ، وإن أقرّ أقلّ من ذلك أو أقرّ أربع مرّات بوطء ما دون الفرج لم يحكم عليه بالزّنا وكان عليه التّعزير حسب ما يراه الإمام .

والشّانى : قيام البيّنة بالزّنا وهو أن يشهد أربعة نفر عدول على رجل بأنّه وطىء امرأة وليس بينه وبينها عقد ولا شبهة عقد وشاهدوه وطئها فى الفرج ، فإذا شهدوا كذلك قُبِلت شهادتهم وحُكِم عليه بالزّنا وكان عليه ما على فاعله ممّا نبيّنه فيما بعد إن شاء الله .

فإن شهد الأربعة الذين ذكرناهم عليه بالزّنا ولم يشهدوا بالمعاينة كان على كلّ واحد منهم حدّ الفرية وإن شهد عليه أقلّ من الأربعة واحدًا كان أو اثنين أو ثلا ثة وادّعى المشاهدة كان عليهم أجمع حدّ الفرية ، فإن شهد الأربعة واختلفوا في شهادتهم فبعضهم شهد بالمعاينة وبعضهم بغير ذلك كان أيضًا عليهم حدّ الفرية .

فإن شهد الأربعة باجتماع الرّجل مع امرأة فى إزار واحد مجرّدين من ثيابهما أو شهدوا بوطء ما دون الفرج ولم يشهدوا بالزّنا قُبِلت شهادتهم و وجب على فاعل ذلك التّعزير، وإذا شهدوا بالوطء فى الدّبر كان حكمه حكم الوطء فى القبل سواء وكذلك حال الإقرار بذلك لا يختلف الحكم فيه.

وإذا شهد الشهود على امرأة بالزّنا وادّعت هى أنّها بكر اثمِر التساء أن ينظرن السها ، فإن كانت كما ذكرت لم يكن عليها حدّ وإن لم تكن كذلك اتميم عليها الحدّ .

وإذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزّنا أحدهم زوجها وجب عليها الحدّ ، وقد روى : أنّ الشّلاثة يُجلّدون حدّ المفترى ويلاعنها زوجها ، وهذه الرّواية محمولة على أنّه إذا لم تُعدّل الشّهود أو اختلفوا في إقامة الشّهادة أو اختلّ بعض شرائطها فأمّا مع اجتماع شرائط الشّهادة كان الحكم ما قدّمناه .

ولا تُقبَل شهادة الشّهود فى الزّنا إلّا فى مكان واحد ومقام واحد فى وقت واحد، فإن شهد بعضهم وقال: الآن يجىء الباقون، جُلِد حدّ المفترى لأنّه ليس فى ذلك تأخير.

ولا تُقبَل في الزّنا شهادة النّساء على الانفراد ، فإن شهد ثلاثة رجال وآمرأتان قُبلَت شهادتهم في الزّنا ويجب بشهادتهم الرّجم ، فإن شهد رجلان وأربع نسوة لم

يجب بـشـهادتهم الرّجم ويجب بها الحدّ ، فإن شهد رجل وستّ نساء أو أقلّ أو أكثر لم تُقبَل شهادتهم وكان على كلّ واحد منهم حدّ الفرية .

وإذا شهد أربعة نفر على رجلين وامرأتين أو أكثر منهم بالزّنا قُبِلت شهادتهم وأقْيم على الّذين شهدوا عليهم الحدّ.

وإذا رأى الإمام أو الوالى من قبله تفريق الشّهود أصلح فى بعض الأوقات بعد أن يكونوا حضروا لإقامة الشّهادة كان ذلك جائزاً.

وحكم المرأة حكم الرّجل فى جميع ما ذكرناه على حدّ واحد فى أنّه يُحكّم عليها بالزّنا إمّا بالإقرار أو البيّنة على ما بيّناه ويُدرَأ عنها الحدّ فى الموضع الّذى يُدرَأ فيه الحدّ على الرّجل لا يختلف الحكم فى ذلك إلّا ما نبيّنه فيما بعد إن شاء الله.

وإذا أُخِذ رجل وامرأة فادّعيا الزّوجيّة دُرىء عنهما الحدّ.

وإذا شاهد الإمام من يزنى أو يشرب الخمر كان عليه أن يقيم الحدّ عليه ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البيّنة ولا الإقرار وليس ذلك لغيره بل هو مخصوص به، وغيره وإن شاهد يحتاج أن يقوم له بيّنة أو إقرار من الفاعل على ما بيّناه.

وأمّا القتل والسرقة والقذف وما يجب من حقوق المسلمين من الحدّ والتعزير فليس له أن يقيم الحدّ إلّا بعد مطالبة صاحب الحقّ حقّه وليس يكفى فيه مشاهدته إيّاه، فإن طلب صاحب الحقّ إقامة الحدّ فيه كان عليه إقامته ولا ينتظر مع علمه البيّنة والإقرار على ما بيّناًه.

#### باب أقسام الزّناة:

الزّناة على خمسة أقسام: فقسم منهم يجب عليه الحدّ بالقتل على كلّ حال، والشّانى يجب عليه الجلد، والشّانى يجب عليه الجلد ثمّ الرّجم، والثّالث يجب عليه الرّجم وليس عليه الجلد، والرّابع يجب عليه الجلد ثمّ التفى، والخامس يجب عليه الجلد ولا يجب عليه النّفى.

فأمّا من يجب عليه القتل على كلّ حال سواء كان محصناً أو غير محصن حرًّا كان أو عبدًا مسلماً كان أو كافرًا شيخاً كان أو شاباً وعلى كلّ حال فهو كلّ من

وطىء ذات محرم له أماً أو بنتاً أو أختاً أو بنتها أو بنت أخيه أو عمّته أو خالته فإنّه يجب عليه القتل على كلّ حال ، وكذلك الذّمّي إذا زنا بامرأة مسلمة يجب عليه القتل على كلّ حال وكان على المسلمة الحدّ إمّا الرّجم أو الجلد على ما تستحقّه من الحدّ فإن أسلم الذّمّي لم يسقط بذلك عنه الحدّ بالقتل ووجب قتله على كلّ حال ، ومن غصب امرأة فرجها فإنّه يجب عليه القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن ، ومن زنا بامرأة أبيه وجب أيضاً عليه القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن .

وأمّا الـقـــم الـثّانى وهو من يجب عليه الجلد ثمّ الرّجم فهو الشّيخ والشّيخة إذا زنيا وكانا محصنين فإنّ على كلّ واحد منهما جلد مائة ثمّ الرّجم يُقدَّم الجلد عليه ثمّ بعده الرّجم .

والقسم الثّالث وهو من يجب عليه الرّجم ولا يجب عليه الجلد فهو كلّ محصن أو محصنة ليسا بشيخين فإنّهما إذا زنيا كان على كلّ واحد منهما الرّجم وليس عليهما الجلد.

وحد الإحصان في الرجل هو أن يكون له فرج يتمكّن من وطئه ويكون مالكاً له سواء كان بالعقد أو ملك اليمين ويراعى في العقد أن يكون مالكاً له على جهة الدّوام دون نكاح المتعة فإنّ المتعة لا تحصن ، فأمّا العقد الدّائم فلا فرق بين أن يكون على حرّة أو أمة أو يهوديّة أو نصرانيّة فإنّ جميع ذلك يحصن الرّجل وملك اليمين أيضاً يحصن على ما قلناه .

وإذا لم يكن متمكّناً من الوطء بأن يكون غائباً عن زوجته غيبة لا يمكنه الوصول إليها أو يكون مع كونه حاضرًا غير متمكّن من وطئها بأن يكون محبوساً أو ما أشبه ذلك أو لا يكون قد دخل بها بعدُ فإنّ جميع ما ذكرناه يخرجه من كونه محصناً.

والإحصان فى المرأة مثل الإحصان فى الرّجل سواء وهو أن يكون لها زوج يغدو السيها ويروح مُخَلاً بينه وبينها غير غائب عنها وكان قد دخل بها حرًّا كان أو عبدًا وعلى كلّ حال .

والقسم الرّابع وهو من يجب عليه الجلد ثمّ التفى فهو البكر والبكرة ، والبكر هو المدّى قد أملك على امرأة ولا يكون قد دخل بها بعد ثمّ زنا فإنّه يجب عليه الجلد مائة ونفى سنة عن مصره إلى مصر آخر بعد أن يُجزّ رأسه ، والبكرة تُجلد مائة وليس عليها جزّ الشّعر ولا نفى على كلّ حال .

والقسم الخامس وهو من يجب عليه الجلد وليس عليه أكثر من ذلك فهو كلّ من زنا وليس بحصن ولا بكر فإنّه يجب عليه جلد مائة ليس عليه أكثر من ذلك رجلاً كان أو امرأة ، ومَنْ هذه صورته إذا زنا فجُلِد ثمّ زنا ثانية فجُلِد ثمّ زنا ثائة فجُلِد ثمّ زنا رابعة كان عليه القتل ، فإن زنا أربع مرّات أو أكثر من ذلك ولم يُقم عليه الحد فليس عليه أكثر من مائة جلدة .

وجميع هذه الأحكام الذى ذكرناها خاصة فى الحرّ والحرّة إلّا القسم الأوّل فإنّه يشترك فيه العبيد والأحرار، فأمّا ما عدا ذلك فحكم المملوك غير حكم الحرّ.

وحكم المملوك والمملوكة إذا زنيا أن يجب على كلّ واحد منهما خسون جلدة ، زنيا بحرِّ أو حرّة أو مملوك أو مملوكة لا يختلف الحكم فيه شيخين كانا أو شابين محصنين كانا أو غير محصنين بكرين أو غير بكرين وعلى كلّ حال وليس عليهما أكثر من ذلك غير أنهما إذا زنيا ثماني مرّات واثيم عليهما الحدّ في ذلك ثمّ زنيا التاسعة كان عليهما القتل ، فإن لم يقم عليهما الحدّ في شيء من ذلك وإن كان أكثر من ثماني مرّات لم يجب عليهما أكثر من خسين جلدة حسب ما قدّمناه .

وزنا الرّجل الحرّ بالحرّة المسلمة والأمة المسلمة إذا كانت لغيره سواء كانت لزوجت أو والدته أو غيرهما من الأجنبي على حدٍّ واحد لا يختلف الحكم فيه ، وكذلك حكم المرأة لا فرق بين أن تزنى بحرٍّ أو عبد مِلْك لها أو لغيرها فإنّ الحكم في ذلك لا يختلف .

وإذا زنا الرّجل بصبيّة لم تبلغ ولا مثلُها قد بَلَغ لم يكن عليه أكثر من الجلد وليس عليه رجم ، فإن أفضاها أو أعابها كان ضامناً لعيبها ، وكذلك المرأة إذا زنت بصبى لم يبلغ لم يكن عليها رجم وكان عليها جلد مائة ويجب على الصبى

والصبية التأديب.

والرّجل إذا زنا بمجنونة لم يكن عليه رجم وكان عليه جلد مائة وليس على المجنونة شيء، فإن زنا مجنون بامراة كان عليه الحدّ تاماً جلد مائة أو الرّجم.

ومن زنا وتاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك درأت التوبة عنه الحدّ ، فإن تاب بعد قيام الشّهادة عليه وجب عليه الحدّ ولم يجز للإمام العفو عنه ، فإن كان أقرّ على نفسه عند الإمام ثمّ أظهر التوبة كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحدّ عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك ، ومتى لم يتب لم يجز للإمام العفو عنه على حال .

وإذا زنا اليهودى أو التصرانى بأهل ملته كان الإمام مخيّرًا بين إقامة الحدّ عليه على المراة ليقيموا عليهم على ما يعتقدونه .

ومن عقد على امرأة فى عدّتها ودخل بها عالمًا بذلك وجب عليه الحدّ، فإن كان عدّتها عدّة الطّلاق الذى يملك فيه رجعتها كان عليها الرّجم وإن كانت التطليقة بائنة أو كانت عدة المتوفّى عنها زوجها كان عليها مائة جلدة لا غير، فإن ادّعيا أنّهما لم يعلما أنّ ذلك لا يجوز فى شرع الإسلام لم يُصدّقا فيه والمُقيم عليهما الحدّ على ما بيّناه.

والمكاتب إذا زنا وكان مشروطاً عليه فحده حدّ الماليك ، وإن كان غير مشروط عليه وقد أدّى من مكاتبته شيئا جُلِد بحساب ما أدّى حدّ الحرّ من مائة جلدة وبحساب ما بقى من حدّ المملوك من خمسين جلدة وليس عليه الرّجم على حال إلّا بعد أن تنقضى مكاتبته ويطأ بعد ذلك زوجته وهو حرّ ، فإذا زنا بعد ذلك وجب عليه حينئذ الرّجم ، وكذلك المملوك المحصن إذا أعتق ثمّ زنا فإن كان قد وطىء امرأته بعد العتق وقبل الزّنا كان عليه الرّجم فإن لم يكن وطئها بعد العتق كان عليه الجلد مائة لأنّه بحكم من لم يدخل بزوجته .

ومن كان له جارية يشركه فيها غيره فوطئها كان عليه الجلد بحساب ما لا يملك منها .

ومن وطىء جارية من المغنم قبل أن يُقسَّم قُوَّمت عليه وأُسِقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها والباقى بين المسلمين ويقام عليه الحدّ ويُدرَأ عنه بمقدار ما كان له منها .

والمرأة إذا زنت فحملت من الزّنا فشربت دواء فأسقطت اتُّيم عليها الحدّ للزّنا وعزّرها الإمام على جنايتها بسقوط الحمل حسب ما يراه.

ومن زنا فى شهر رمضان نهارًا الميم عليه الحدّ وعوقب زيادة عليه لانتهاكه حرمة شهر رمضان والله الكفّارة للإفطار، فإن زنا ليلاً كان عليه التعزير والحدّ دون الكفّارة.

ومن زنا فى حرم الله وحرم رسوله أو حرم أحد من الأئمة عليهم السلام كان عليه الحدّ للزّنا والتعزير لانتهاكه حرمة حرم الله وأوليائه ، وكذلك إذا فعل شيئا يوجب الحدّ أو التعزير فى مسجد أو موضع عبادة فإنّه يجب عليه مع الحدّ التعزير وفيما يوجب التعزير تغليظ العقوبة .

ومن زنا فى اللّيالى الشريفة مثل ليالى الجمعة أو ليلة النصف من شعبان أو ليلة الفطر أو الاضحى أو يومهما أو يوم سبعة وعشرين من رجب أو خسة وعشرين من ذى القعدة أو ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول أو يوم الغدير أو ليلتمأو ليلة عاشوراء أو يومه فإنه يُغلّظ عليه العقوبة.

وإذا أقر الإنسان على نفسه بالزّنا كان عليه الحدّ على ما بيّناه ، فإن أقر أنه زنا بامرأة بعينها كان عليه حدّ الزّنا وحدّ القذف ، وكذلك حكم ألمرأة إذا قالت : زنا بي فلان ، فإنّه يجب عليها حدّ الزّنا وحدّ الفرية .

والسّكران إذا زنا أقيم عليه حدّ الزّنا والسّكر ولم يسقط عنه الحدّ لسكره وزوال عقله .

والأعمى إذا زنا وجب عليه الحدّ كما يجب على البصيرولم يسقط عنه الحدّ لعماه ، فإن ادّعى أنّه اشتبه عليه الأمر فظنّ أنّ الّتى وطئها كانت زوجته أو أمته لم يُصدّق واتّحيم عليه الحدّ ، وقد روى : أنّ امزأة تشبّهت لرجل بجاريته واضطجعت

على فراشه ليلاً فظَّتها جاريته فوطئها من غير تحرّز فرُفِع خبره إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فأمر بإقامة الحدّ على الرّجل سرًّا وإقامة الحدّ على المرأة جهرًا .

ولا يُحَدّ من ادّعى الزّوجيّة إلّا أن تقوم البيّنة بخلاف دعواه ، ولا حدّ أيضًا مع الإلجاء والإكراه وإنّما يجب الحدّ بما يفعله الإنسان مختارًا .

ومن افتض جارية بكرًا بإصبعه غُرِم عشر ثمنها وجُلِد من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً عقوبة لما جناه وإن كانت الجارية حرّة غُرِم عقرها وهو مهر مثل نسائها بلا نقصان ، فإن كان قد زنا بها فذهب بعذرتها لم يكن لها عقر على حال .

ومن زوّج جاريته من رجل ثمّ وقع عليها كان عليه الحدّ.

#### باب كيفيّة إقامة الحدّ في الزّنا:

المحصن الّذى وجب عليه الجلد والرّجم يُجلَد أَوّلاً ثُمّ يُترَكُ حتّى يبرأ جلده فإذا برىء رُجم ، فإذا أراد الإمام أن يرجمه ؛

فإِن كان الذى وجب عليه ذلك قد قامت عليه به بيّنة أمر بأن يُحفّر له حفيرة ودُفِن فيها إلى حقويه ثمّ يُرجَم والمرأة مثل ذلك تُدفّن إلى صدرها ثمّ تُرجَم ، فإِن فرّ واحد منهما من الحفيرة رُدّ حتى يُستوفّى منه الحدّ بالرّجم .

وإن كان الرّجم وجب عليهما بإقرار منهما على أنفسهما فعل بهما مثل ذلك غير أنّه إذا فرّا وكان قد أصابهما شيء من الحجر لم يُرَدّا ويتركان حتى يمضيا ، وإن فرّا قبل أن ينالهما شيء من الحجر رُدّا على كلّ حال .

وإذا كان الذى وجب عليه الرّجم قد قامت عليه به بيّنة كان أوّل من يرجمه الشّهود ثمّ الإمام ثمّ النّاس، وإن كان قد وجب عليهما ذلك بالإقرار كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ النّاس، والرّجم يكون بأحجار صغار ولا يكون بالكبار منها وينبغى أن يكون الرّجم من وراء المرجوم لئلًا يصيب وجهه شيء من ذلك.

ومن وجب عليه الجلد دون الرّجم جُلِد مائة جلدة كأشد ما يكون من الضّرب، ويُجلد الرّجل قائمًا على حالته الّتي وجد عليها إن وُجد عريانًا جُلِد كذلك وإن

وُجِدِ وعليه ثياب ضُرِب وعليه ثيابه ويُضرَب بدنه كلّه ويُتّقَى وجهه ورأسه وفرجه، فإِن مات من يُجلّد من الضّرب لم يكن له قود ولا دية .

والمرأة إذا أريد جلدها ضُربت مثل الرّجل غير أنّها لا تُضرَب قائمة بل تُضرَب وهي جالسة عليها ثيابها قد رُبطت عليها لئلّا تتهتّك فتبدو عورتها .

وإذا فرّ من يقام عليه الجلد رُدّ حتّى يُستوفّى منه الحدّ سواء كان أقرّ على نفسه أو قامت عليه بذلك بيّنة .

وإذا أراد الوالى ضرب الزّانى أو رجمه ينبغى أن يشعر النّاس بالحضور ثمّ يجلده بمحضر منهم لينزجروا عن مواقعة مثله ، قال الله تعالى : وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُما طَآئِفَةٌ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ . وأقلّ من يحضر عذابهما واحد فصاعدًا ، ولا ينبغى أن يحضر الحدّ على الزّناة إلّا خيار النّاس ، ولا يرمى الزّانى إلّا من ليس لله تعالى فى جنبه حدّ .

ومن وجب عليه الرّجم التيم عليه على كل حال عليلاً كان أو صحيحاً لأنَ الغرض إتلافه وقتله ، ومن وجب عليه الجلد وكان عليلاً تُرك حتى يبرأ ثمّ يقام عليه الحدّ ، فإن اقتضت المصلحة تقديم الحدّ عليه الخدّ عرجون فيه مائة شمراخ أو ما ينوب منابه ويُضرَب به ضربة واحدة وقد أجزأه .

ولا يُضرَب أحد في الأوقات الحارة الشّديدة الحرّ ولا في الأوقات الشّديدة البرد بل يُضرَب في الأوقات المعتدلة.

ومن اقْيم عليه الرّجم المُو بدفنه عاجلاً ولا يُترَك على وجه الأرض.

ولا تقام الحدود في أرض العدو لئسلا يحمل المحدود الحمية والغضب على اللّحوق بهم، ولا يقام الحد أيضاً على من التجأ إلى حرم الله وحرم رسوله أو حرم أحد من الأئمة عليهم السّلام بل يُضيّق عليهم في المطعم والمشرب ويُمنَع من مبايعته ومشاراته حتى يخرج فيقام عليه الحد فإن أحدث في الحرم ما يوجب الحد المُقيم عليه الحد كائناً ما كان.

والمرأة إذا زنت وهي حامل لم يُقم عليها حد لا الرّجم ولا الجلد حتى تضع ما في بطنها وتخرج من نفاسها وترضع ولدها ، فإذا فعلت ذلك اثّهم عليها الحدّ رجمًا

كان أوجلدًا .

ومن اجتمع عليه حدود أحدها القتل بُدِىء أوّلاً بما ليس فيه القتل ثمّ قُتِل ، مثلاً أن يكون قتل وسرق وزنا وهو غير محصن أو قذف فإنّه يُجلد أوّلاً للزّنا أو للقذف ثمّ تُقطع يده للسّرقة ثمّ يقاد منه للقتل .

ومن وجب عليه الحدّ وهوصحيح العقل ثمّ اختلط عقله وقامت البيّنة عليه بذلك أثيم عليه الحدّ كائنـًا ما كان.

ومن وجب عليه التَّفي في الزَّنا نفي عن بلده الَّذي فعل فيه ذلك الفعلـه إلى بلد آخر سنة .

وقضى أمير المؤمنين عليه السلام فى من أقرّ على نفسه بحدّ ولم يبيّنه: أن يُضرَب حتّى ينهى هو عن نفسه الحدّ.

ومن أقرّ على نفسه بحدّ ثمّ جحد لم يلتفت إلى إنكاره إلّا الرّجم فإنّه إذا أقرّ بما يجب عليه الرّجم فيه ثمّ جحده قبل إقامته خُلّى سبيله .

والمستحاضة لا يقام عليها الحدّ حتّى ينقطع عليها الدّم.

#### باب الحدّ في اللُّـواط:

اللَّواط هو الفحور بالذُّكران وهو على ضربين:

أحدهما هو إيـقـاع الفعل فى الدّبر كالميل فى المكحلة والثّانى إيقاع الفعل فيما دونه .

ويثبت الحدّ فيهما بشيئين:

أحدهما: قيام البيّنة على فاعله وهم أربعة شهود عدول يشهدون على الفاعل والمفعول به بالفعل ويدّعون المشاهدة كالميل في المكحلة كما ذكرناه في باب الزّنا سواء، فإن لم يشهدوا كذلك كان عليهم حدّ الفرية إلّا أن يشهدوا بإيقاع الفعل فيما دون الدّبر من بين الفخذين فحينئذ تثبت شهادتهم ويجب بها الحدّ الذي نذكره.

وقد يثبت أيضاً الحدّ بإقرار المقرّ على نفسه أربع مرّات كما ذكرناه فى باب الزّنا فاعلاً كان أو مفعولاً به ، فإن أقرّ دون ذلك لم يجب عليه حدّ اللّواط وكان للوالى تعزيره لإقراره على نفسه بالفسق .

وإذا شاهد الإمام الفعل من بعض النّاس كان له أيضًا إقامة الحدّ به .

ومن ثبت عليه حكم اللواط بفعله الإيقاب كان حدّه إمّا أن يُدَهْدَة من جبل أو حائط عال أو يُرمَى عليه جدار أو تُضرَب رقبته أو يرجه الإمام والنّاس أو يحرقه بالنّار والإمام مخيّر في ذلك أيّها رأى من ذلك صلاحاً فعله ، وإذا أقام عليه الحدّ بغير الإحراق جاز له أيضاً إحراقه بعد ذلك \_ تغليظاً وتهييباً للعقوبة وتعظيماً لها \_ وله ألّا يفعل ذلك على ما يراه من المصلحة في الحال .

والضّرب الثّانى من اللّواط: وهو ما كان دون الإيقاب فهو على ضربين: إن كان الفاعل أو المفعول به محصناً وجب عليه الرّجم وإن كان غير محصن كان عليه الجلد مائة جلدة، ولا يختلف الحكم في ذلك سواء كان الفاعل أو المفعول به مسلماً أو كافرًا أو حرًّا أو عبدًا.

وإذا لاط الرّجل بغلام لم يبلغ كان عليه الحدّ كاملاً وعلى الصّبى التأديب لإمكانه من نفسه ، وإذا فعل الصّبى بالرّجل البالغ كان على الصتبى التعزير وعلى الرّحل المفعول به الحدّ على الكمال .

وإذا لاط صبى بصبى مثله ادُّبا جميعاً ولم يقم على واحد منهما الحدّ على الكمال.

وإذا لاط الرّجل بمملوكه أقيم عليه وعلى المملوك معنا الحدّ على الكمال، فإن ادّعى المملوك أنّ مولاه الحدّ على المملوك أنّ مولاه الحدّ على كلّ حال.

فإن لاط الرّجل بمجنون اتُّهيم عليه الحدّ ولم يكن على المجنون شيء، فإن لاط مجنون بغيره اتُّهيم عليه الحدّ على الكمال.

وإذا لاط كافر بمسلم قُتِل على كلّ حال ، وإذا لاط بكافر مثله كان الإمام

نحيّــرًا بين أن يقيم عليه الحدّ بما توجبه شريعة الإسلام وبين أن يدفعه إلى أهل ملّــه ليقيموا عليه الحدّ على مذهبهم .

ومتى وُجِد رجلان فى إزار واحد مجردين أو رجل وغلام وقامت عليهما بذلك بينة أو أقرا بفعله ضُرِب كل واحد منهما تعزيرًا من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً بحسب ما يراه الإمام ، فإن عادا إلى ذلك ضُرِبا مثل ذلك ، فإن عادا أقيم عليهما الحد على الكمال مائة جلدة .

وإذا لاط رجل ثمّ تاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك سقط عنه الحدّ ، فإن قامت بعد ذلك البيّنة لم يكن للإمام إقامة الحدّ عليه ، فإن تاب بعد أن شهد عليه بالفعل لم يسقط عنه الحدّ ووجب على الإمام إقامته عليه ، فإن كان تائبًا عند الله فإنّ الله تعالى يعوضه بما يناله من الألم ولم يجز له العفوعنه على حال ، وإن كان اللائط قد أقرّ على نفسه ثمّ تاب وعلم الإمام منه ذلك جاز له أن يعفوعنه ويجوز له أيضًا أن يقيم عليه الحدّ على حسب ما يراه من الصّلاح ، ومتى لم تظهر التوبة منه لم يجز العفوعنه على حال .

ومن قبّل غلامــًا ليس بمحرم له وجب عليه التّعزير، فإن فعل ذلك وهو محرم غُلِّظ تأديبه كي ينزجر عن مثله في المستقبل.

والمتلوّط الّذي يقام عليه الحدّ ثلاث مرّات قُتِـل في الرّابعة مثل الزّاني .

#### باب الحد في السحق:

إذا ساحقت المرأة أخرى وقامت عليهما البيّنة بذلك وجب على كلّ واحدة منهما الحدّ مائة جلدة إن لم تكونا محصنتين، فإن كانتا محصنتين كان على كلّ واحدة منهما الرّجم، ويثبت الحكم بذلك بقيام البيّنة وهى شهادة أربعة نفر عدول أو إقرار المرأة على نفسها أربع مرّات كما اعتبرناه في الزّنا سواء.

وإذا ساحقت المرأة جاريتها وجب على كلّ واحدة منهما الحدّ، فإن ذكرت الجارية أنّها أكرهتها دُرِيء عنها الحدّ وأثّيم الحدّ على سيّدتها كاملاً.

وإذا ساحقت المجنونة أقيم عليها الحدّ ، فإن فُعِل بها ذلك لم يقم عليها الحدّ . وإذا ساحقت المسلمة الكافرة وجب على كلّ واحدة منهما الحدّ وكان الإمام فى الكافرة مخيّرًا بين إقامة الحدّ عليها وبين إنفاذها إلى أهل ملّتها ليعملوا بها ما يقتضيه مذهبهم .

وإذا ساحقت المرأة صبية لم تبلغ الله عليها الحد والدّبت الصبية ، فإن تساحقت صبيتان الدّبتا ولم يُقم على واحدة منهما الحدّ على الكمال .

وإذا وطىء الرّجل امرأته فقامت المرأة فساحقت جارية بكرًا وألقت ماء الرّجل في رحمها وحملت الجارية وجب على المرأة الرّجم وعلى الجارية \_إذا وضعت \_ الجلد مائة وألّحِق الولد بالرّجل واللّزمت المرأة المهر للجارية لأنّ الولد لا يخرج منها إلّا بعد ذهاب عذرتها ، بذلك قضى الحسن بن على عليهما السّلام .

وإن افتضت المرأة جارية بإصبعها فذهبت بعذرتها لزمها مهرها وكان عليها التعزير مغلّظًا.

وإذا وُجِدت امرأتان فى إزار واحد مجردتين من ثيابهما وليس بينهما رحم ولا أحوجهما إلى ذلك ضرورة من برد وغيره كان على كل واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين حسب ما يراه الإمام أو الوالى ، فإن عادتا إلى مثل ذلك نُهيتا واتُّبتا ، فإن عادتا ثالثة اقيم عليهما الحد كاملاً مائة جلدة ، فإن عادتا رابعة كان عليهما القتل .

وإذا ساحقت المرأة واتُقيم عليها الحدّ ثلاث مرّات قُتِلت في الرّابعة مثل الزّانية سواء.

وإذا تابت المساحقة قبل أن تُرفَع إلى الإمام سقط عنها الحدّ ، فإن قامت عليها بعد ذلك البيّنة لم يُقَم عليها الحدّ وإن قامت البيّنة عليها ثمّ تابت بعد ذلك الحيم عليها الحدّ على كلّ حال ، فإن كانت أقرّت بالفعل عند الإمام أو من ينوب عنه ثمّ أظهرت التّوبة كان للإمام العفو عنها وله إقامة الحدّ عليها حسب ما يراه أصلح فى الحال .

باب من نكح ميَّتة أو وطيء بهيمة أو استمنى بيده:

من وطىء امرأة ميّتة كان حكمه حكم من وطئها وهى حيّة فى أنّه يجب عليه الرّجم إن كان محصناً والجلد إن لم يكن كذلك ويُؤدَّب أيضاً لانتهاكه حرمة الأموات، وإن كانت الموطوءة زوجته وجب عليه التعزير دون الحدّ الكامل حسب ما يراه الإمام فى الحال، ويثبت الحكم بذلك بإقرار الرّجل على نفسه مرّتين أو بشهادة شاهدين من أهل العدالة.

وحكم المتلوّط بالأمواب حكم المتلوّط بالأحياء على السّواء لا يختلف الحكم فى ذلك بل تُغلِّظ عقوبته لانتهاكه حرمة الأموات .

ومن نكح بهيمة كان عليه التعزير بما دون الحد حسب ما يراه الإمام في الحال ويُغرَم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم تكن له ، فإن كانت ملكه لم يكن عليه شيء .

وإن كانت البهيمة ممّا تقع عليه الذّكاة ذُبِحت والتحرقت بالنّار لأنّ لحمها قد حُرِّم ولحم جميع ما يكون من نسلها ، فإن اختلط البهيمة الموطوعة بغيرها من البهائم ولم تتميّز قُسِّم القطيع الذي فيه تلك البهيمة واقْرع بينهما فما وقعت عليه القرعة قُسِّم من الرّأس واقْرع بينهما فما وقعت عليه القرعة قُسِّم من الرّأس واقْرع بينهما فما وقعت عليه القرعة قُسِّم من الرّأس واقْرع بينهما إلى أن لا تبقى إلا واحدة ، ثمّ تُؤخَذ وتُحرَق بالنّار بعد أن تُذبَح وليس ذلك على جهة العقومة لهالكن لما يعلم الله تعالى من المصلحة في ذلك ولدفع العاربها عن صاحبها .

وإن كانت البهيمة ممّا لا تقع عليها الذّكاة النّحرِجت من البلد الّذي فُعِل بها إلى بلد آخر وبيعت هناك لكيلا يُعيَّر صاحبها بها ، ويثبت الحكم بذلك إمّا بالإقرار من الفاعل أو بشهادة شاهدين عدلين مرضيّين لا أكثر من ذلك ، ومتى تكرّر الفعل من واطىء البهيمة والميّتة وكان قد المُّرب وحُدَّ وجب عليه القتل في الرّابعة .

ومن استمنى بيده حتى أنزل كان عليه التعزير والتأديب ولم يكن عليه حدّ على الكمال وذلك بحسب ما يراه الإمام أصلح فى الحال ، وقد روى : أنّ أمير المؤمنين عليه السلام ضرب يد من فعل ذلك حتى احمرت وزوّجه من بيت المال واستتابه من ذلك الفعل .

#### باب الحد في القيادة:

الجامع بين النساء والرجال والغلمان للفجور إذا شهد عليه شاهدان أو أقرّ على نفسه بذلك يجب عليه ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة وسبعون جلدة ويُحلّق رأسه ويُشهَّرُ في البلد ثمّ يُنفَى عن البلد الذي فعل ذلك فيه إلى غيره من الأمصار.

والمرأة إذا فعلت ذلك فُعِل بها ما يُفعَل بالرّجل من الجلد ولا تُشهَّر ولا يُحلّق رأسها ولا تُنفَى عن البلد الّذي فعلت فيه ما فعلت كما يُفعَل ذلك بالرّجال .

ومن رمى غيره بالقيادة كان عليه التّعزير بما دون الحدّ في الفرية لتّلا يعود إلى أذى المسلمين .

# باب الحدة في شرب الخمر والمسكر من الشّراب والفقّاع وغير ذلك من الأشربة والمآكل المحظورة:

من شرب شيئًا من المسكر \_ خرًا كان أو نبيذاً أو بينعًا أو نقيعًا أو مِزْرًا أو غير ذلك من سائر الأشربة التي يُسكر قليلها أو كثيرها \_ وجب عليه الحد ثمانون جلدة حدّ المفترى سواء كان مسلمًا أو كافرًا حرًّا كان أو عبدًا لا يختلف الحكم فيه إلاّ أنّ المسلم يقام عليه الحدّ على كلّ حال شرب عليها والكافر إذا استسر بالشرب أو شربه في بيته أو بيعته أو كنيسته لم يكن عليه الحدّ وإنّما يجب عليه الحدّ إذا أظهر الشّرب بين المسلمين أو خرج بينهم سكران ، وسواء كان الشّارب من الخمر أو الشّراب المسكر شرب قليلاً منه أو كثيرًا فإنّ القليل منه يوجب الحدّ كما يوجبه الكثير لا يختلف الحكم في ذلك على حال .

ويشبت الحكم فى إيجاب الحدّ بشهادة نفسين مسلمين عدلين يشهدان على فاعله بشرب شيء من المسكرات أو يشهدان بأنّه قاء ذلك ، فإن شهد أحدهما بالشّرب والآخر بالقيء قُبلَت أيضًا شهادتهما واثّيم بها الحدّ.

ولا تُنقبَل شهادة على شهادة فى شيء من الحدود ، ولا يجوز أيضًا أن يُكفَّل من وجب عليه الحدّ بل ينبغى أن يقام عليه الحدّ على البدار ، ولا تجوز الشّفاعة فى إسقاط

حدّ من الحدود لا عند الإمام ولا عند غيره من النّائبين عنه .

وبيشبت أيضًا بإقرار الشّارب على نفسه مرّتين ويجب به الحدّ كما يجب بالبيّنة سواء .

ومن شرب الخمر مستحلاً لها حلّ دمه ووجب على الإمام أن يستتيبه ، فإن تاب أقام عليه حدّ الشّراب إن كان شربه وإن لم يتب قتله ، وليس المستحلّ لما عدا الخمر من المسكرات يحلّ دمه وللإمام أن يعزّره إن رأى ذلك صوابًا والحدّ في شربه لا يختلف على ما بيّناه .

وشارب الخمر وسائر الأشربة المسكرات يُجلّد عريانًا على ظهره وكتفيه ولا يُضرَب على وجهه وفرجه على حال.

ولا يجوز أكل طعام فيه شيء من الخمر ولا الاصطباغ بشيء فيه شيء من الخمر ولا الاصطباغ بشيء فيه شيء من الخمر ولا استعمال دواء فيه شيء منه ، فمن أكل شيئًا ممّا ذكرناه أو شرب كان عليه الحدّ ثمانين جلدة ، فإن أكل ذلك أو شرب وهو لا يعلم أنّ فيه خرًا لم يكن عليه شيء .

ولا ينبغى لسلم أن يجالس شُرَّاب شيء من المسكرات ولا أن يجلس على مائدة يُشرَب عليها شيء من ذلك خرًا كان أو غيره وكذلك الحكم في الفقّاع ، فمتى فعل ذلك كان عليه حدّ التَّأديب حسب ما يراه الإمام .

ولا يقام الحد على السكران في حال سكره بل يُمهَل حتى يفيق ثمّ يقام عليه الحد ، وشارب الخمر إذا التيم عليه الحد مرتين ثمّ عاد ثالثة وجب عليه القتل .

ومن باع الخمر أو الشّراب المسكر أو اشتراه كان عليه التّأديب ، فإن فعل ذلك مستحلاً له استتيب فإن تاب وإلّا وجب عليه ما يجب على المرتد .

وحكم الفقّاع فى شربه ووجوب الحدّ على من شربه وتأديب من اتّجر فيه وتعزير من استعمله حكم الخمر على السّواء بما ثبت عن أئمّة آل محمّد عليهم السّلام .

ومن استحلّ الميتة أو الدّم أو لحم الخنزير ممّن هو مولود على فطرة الإسلام فقد ارتد بذلك عن الدّين و وجب عليه القتل بالإجماع ، ومن تناول شيئًا من ذلك

مُجرِّمًا له كان عليه التَعزير، فإن عاد بعد ذلك ادَّب وغُلِّظ عقابه، فإن تكرّر منه ذلك دفعات قُتِل ليكون عبرة لغيره.

ومن أكل الرّبا بعد الحجّة عليه في تحريمه عوقب على ذلك حتّى يتوب ، فإن السّحل ذلك وجب عليه القتل .

والسِّجارة في السّموم القاتلة محظورة ووجب على من اتّجر في شيء منها العقاب والسّاديب، فإن استمرّ على ذلك ولم ينته وجب عليه القتل.

ويُعزَّر آكل الجرَّى والمارماهي ومسوخ السّمك كلّها والطّحال ومسوخ البرّ والسّبع وسباع الطّير وغير ذلك من المحرّمات ، فإن عاد الدُّب ثانية ، فإن استحلّ شيئًا من ذلك وجب عليه القتل .

ومن تاب من شرب الخمر أو غيره ممّا يوجب الحدّ أو التّأديب قبل قيام البيّنة عليه سقط عنه الحدّ ، فإن تاب بعد قيام البيّنة عليه التيم عليه الحدّ على كلّ حال ، فإن كان أقرّ على نفسه وتاب بعد الإقرار جاز للإمام العفوعنه ويجوز له إقامة الحدّ عليه .

ومن شرب المسكر في شهر رمضان أوفى موضع مُشرَف مثل حرم الله وحرم رسوله أو شيء من المشاهد أقيم عليه الحذ في الشّرب بعد ذلك لانتهاكه حرمة حرم الله تعالى.

#### باب الحد في السرقة:

السّارق الّذى يجب عليه القطع هو الّذى يسرق من حرز ربع دينار فصاعدًا أو ما قيمت كذلك ويكون كامل العقل والشّبهة عنه مرتفعة حرًّا كان أو عبدًا مسلماً كان أو كافرًا ، فإن سرق إنسان من غير حرز لم يجب عليه القطع \_ وإن زاد على ما ذكرناه في المقدار \_ بل يجب عليه التّعزير .

والحرز هـ وكلّ موضع لم يكن لغير المتصرّف فيه الدّخول إليه إلّا بإذنه أو يكون مقـ فلاً عليه أو مدفوناً ، فأمّا المواضع الّتي يطرقها النّاس كلّهم وليس يختصّ بواحد

دون غيره فليست حرزاً وذلك مثل الخانات والحمّامات والمساجد والأرحية وما أشبه ذلك من المواضع ، فإن كان الشّىء فى أحد هذه المواضع مدفوناً أو مُقفَّلاً عليه فسرقه إنسان كان عليه القطع لأنّه بالقفل والدّفن قد أحرزه .

وإذا نقب الإنسان نقبًا ولم يُخرِج متاعًا ولا مالاً وإن جمعه وكوره وحمله لم يجب عليه قطع وكانت عليه العقوبة والتأديب وإنّما يجب القطع إذا أخرجه من الحرز، وإذا أخرج المال من الحرز وجب عليه القطع إلّا أن يكون شريكًا في المال الذي سرقه أو له حظ في المال الذي سَرق بمقدار ما إن طرح من المال المسروق كان الباقي أقل من النصاب الذي يجب فيه القطع ، فإن كان الباقي قد بلغ المقدار الذي يجب فيه القطع على كلّ حال .

ومن سرق من مال الغنيمة قبل أن يُقسَم مقدار ما يصيبه منها لم يكن عليه قطع وكان عليه التّأديب لجرأته على ذلك وإقدامه عليه ، فإن سرق ما يزيد على قسمته بمقدار ما يجب فيه القطع أو زائدًا عليه كان عليه القطع هذا إذا كان مسلماً له سهم في الغنائم ، فإن كان كافرًا قطع على كلّ حال إذا بلغ التصاب.

وإذا أخرج المال من الحرز فأُخِذ فأدّعى أنّ صاحب الّال أعطاه المال دُرِىء عنه القطع وكان على من ادّعى عليه السّرقة البيّنة بأنّه سارق .

ومتى سرق من ليس بكامل العقل بأن يكون مجنوناً أو صبياً لم يبلغ وإن نقب وكسر القفل لم يكن عليه قطع ، فإن كان صبياً عُفِى عنه مرّة ، فإن عاد التّقب ، فإن عاد تُللث عُكَتْ حتى أصابعه تَدْمَى ، فإن عاد قُطِعت أنامله ، فإن عاد بعد ذلك قُطِع أسفل من ذلك كما يُقطع الرّجل سواء .

ويشبت وجوب القطع بقيام البيّنة على السّارق وهى شهادة نفسين عدلين يشهدان عليه بالسّرقة ، فإن لم تقم بيّنة وأقرّ السّارق على نفسه بالسّرقة مرّتين كان عليه أيضًا القطع اللّهم إلّا أن يكون عبدًا فإنّه لا يُقبّل إقراره على نفسه بالسّرقة ولا بالقتل لأنّه مُقِرّ على مال غيره ليتلفه ، فإن قامت عليه البيّنة بالسّرقة قُطِع كما يُقطع الحرّ سواء .

وحكم الذّميّ حكم المسلم سواء في وجوب القطع عليه إذا ثبت أنه سارق على ما بيّناه ، وحكم المرأة حكم الرّجل سواء في وجوب القطع عليها إذا سرقت .

ويُقطَ الرّجل إذا سرق من مال والديه ولا يُقطَع الرّجل إذا سرق من مال ولده وأي واذا سرقت الأمّ من مال ولدها قُطِعت على كلّ حال ، ويُقطَع الرّجل إذا سرق من مال زوجته إذا كانت قد أحرزته وكذلك تُقطع المرأة إذا سرقت من مال زوجها إذا كانت قد أحرز دونها ، ولا يُقطع العبد إذا سرق من مال مولاد ، وإذا سرق عبد الغنيمة من المغنم لم يُقطع أيضاً ، والأجير إذا سرق من مال المستأجر لم يكن عليه قطع ، وكذلك الضّيف إذا سرق من مال مُضِيفِه لا يجب عليه قطع وإذا أضاف الضّيف ضيفاً آخر فسرق وجب عليه القطع لأنّه دخل عليه بغير إذنه .

ومن وجب عليه القطع فإنه تُقطع يده اليمنى من أصول الأصابع الأربعة وتُترك له الرّاحة والإبهام، فإن سرق بعد قطع يده من حرز المقدار الذي قدّمنا ذكره قُطعت رجله اليسرى من أصل السّاق ويُترَك عقبه ليعتمد عليها في الصّلاة، فإن سرق بعد ذلك خُلّد السّجن، فإن سرق في السّجن من حرز القدر الذي ذكرناه قُتِل.

ومن وجب عليه قطع اليمين فكانت شلاء قُطِعت ولا تُقطع يسراه ، وكذلك من وجب عليه قطع رجله اليسرى فكانت كذلك قُطِعت ولا تُقطع رجله اليمنى . ومن سرق وليس له اليمنى فإن كانت قُطِعت في القصاص أوغير ذلك وكانت له اليسرى قُطِعت يسراه ، فإن لم تكن له أيضًا اليسرى قطعت رجله ، فإن لم يكن له رجّل لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما بيّناه .

وإذا قُــَطِع السّارق وجب عليه مع ذلك ردّ السّرقة بعينها إن كانت باقية ، فإن كان أهلكها وجب عليه أن يغرمها ، فإن كان قد تصرّف فيها بما نقص من ثمنها وجب عليه أرشها ، فإن لم يكن معه شيء استسعى في ذلك .

ولا يجب القطع ولا ردّ السّرقة على من أقرّ على نفسه تحت ضرب أو خوف وإنّما يجب ذلك إذا قامت البيّنة أو أقرّ مختارًا ، فإن أقرّ تحت الضّرب بالسّرقة وردّها

بعينها وجب عليه أيضًا القطع .

ومن أقرّ بالسّرقة مختارًا ثمّ رجع عن ذلك ألْزِم السّرقة وسقط عنه القطع.

ومن تاب من السرقة قبل قيام البينة عليه ثم قامت عليه البينة سقط عنه القطع وحب عليه رد السرقة ، فإن قامت بعد ذلك عليه البينة لم يجز للإمام أن يقطعه ، فإن تاب بعد قيام البينة عليه لم يجز للإمام العفو عنه ، فإن كان قد أقر على نفسه ثم تاب بعد الإقرار جاز للإمام العفو عنه أو إقامة الحد عليه حسب ما يراه أردع في الحال ، فأمّا رد السرقة فإنّه يجب عليه على كلّ حال .

ومن سرق شيئًا من كُمِّ إنسان أو جيبه وكانا باطنين وجب عليه القطع ، فإن كانا ظاهرين لم يجب عليه القطع وكان عليه التأديب والعقوبة بما يردعه عن مثله .

ومن سرق حيواناً يجوز تملَّكه ويكون قيمته ربع دينار فصاعدًا وجب عليه القطع كما يجب في سائر الأشياء .

وإذا سرق نفسان فصاعدًا ما قيمته ربع دينار وجب عليهما القطع ، فإن انفرد كل واحد منهما ببعضه لم يجب عليهما القطع لأنه قد نقص عن المقدار الذي يجب فيه القطع وكان عليهما التعزير .

ومن سرق شيئًا من الفواكه وهوبعد في الشّجر لم يكن عليه قطع بل يُؤدَّب تأديبًا لا يعود إلى مثله ويحل له ما يأكل منه ولا يحمله معه على حال ، فإذا سرق شيئًا منهما بعد أخذها من الشّجر وجب عليه القطع كما يجب في سائر الأشياء.

وإذا تاب السّارق فليرد السّرقة على صاحبها ، فإن كان قد مات فليردها على ورثبته ، فإن لم يكن له وارث ولا مولى نعمة ولا مولى جريرة فليردها على إمام المسلمين فإذا فعل ذلك فقد برئت ذمّته .

وإذا سرق السّارق فلم يُقدّر عليه ثمّ سرق ثانية فأُخِذ وجب عليه القطع بالسّرقة الأخيرة ويُطالَب بالسّرقتين معـًا .

وإذا شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين لم يكن عليه أكثر من قطع اليد، فإن شهدوا عليه بالسرقة الأولى وأمسكوا حتى يُقطع ثمّ شهدوا عليه بالسرقة

الأخيرة وجب عليه قطع رجله اليسرى بالسرقة الأخيرة على ما بيّناه .

وروى عن أبى عبد الله عليه السّلام أنّه قال : لا قَطْعَ على من سرق شيئًا من المُأكول في عام مجاعة .

# باب حد المحارب والنبّاش والمختلس والخنّاق والمبنّج والمحتال:

المحارب هو الذى يجرد السلاح ويكون من أهل الرّبية فى مصر كان أو غير مصر فى بلاد الشّرك كان أو فى بلاد الإسلام ليلاً كان أو نهارًا ، فمتى فعل ذلك كان محارباً .

ويجب عليه إن قتسل ولم يأخذ المال أن يُقتَل على كل حال وليس لأ ولياء المقتول العفو عنه فإن عفوا عنه وجب على الإمام قتله لأنه محارب، وإن قتل وأخذ المال وجب عليه أولاً أن يرد المال ثمّ يُقطع بالسّرقة ثمّ يُقتَل بعد ذلك ويُصلَب، وإن أخذ المال ولم يقتل ولم يجرح قُطع ثمّ نُفي عن البلد، وإن جرح ولم يأخذ المال ولم يقتل وجب عليه أن يُقتَص منه ثمّ يُنفَى بعد ذلك من البلد الذي فعل المال ولم يقتل وجب عليه أن يُقتَص منه ثمّ يُختب إلى أهل ذلك من البلد الذي من البلد الذي فعل البلد الذي فعل فيه ذلك الفعل إلى غيره ثمّ يُختب إلى أهل ذلك المصر بأنّه مُثفي عارب فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تبايعوه ولا تجالسوه، فإن انتقل إلى غير ذلك من البلدان كوتب أيضاً أهلها بمثل ذلك فلا يزال يُفعَل به ذلك حتى يتوب، فإن قصد بلاد الشّرك لم يُمكّن من الدّخول فيها وقوتلوا هم على تمكينهم من دخولها.

واللّص أيضاً محارب ، فإذا دخل اللّص على إنسان جازله أن يقاتله ويدفعه عن نفسه ، فإن أدّى ذلك إلى قتل اللّص لم يكن على قاتله شيء من قود ولا دية وكان دمه هدرًا .

وإذا قطع جماعة الطريق فأقروا بذلك كان حكمهم ما قد ذكرناه ، فإن لم يقرّوا وقامت عليهم بذلك بيّنة كان الحكم أيضيًا مثل ذلك سواء ، فإن شهد اللّصوص بعضهم على بعض لم تُقبَل شهادتهم وكذلك إن شهد الّذين الْخِذت أموالهم بعضهم

لبعض لم تُقبَل شهادتهم وإنّما تُقبَل شهادة غيرهم لهم .

والمصلوب لا يُترَك على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام ثمّ يُنزَل بعد ذلك ويُصلَّى عليه ويُدفّن .

والحتّاق يجب عليه القتل ويُسترجَع منه ما أخذ فيُـرَدّ على صاحبه ، فإن لم يوجد بعينه الخُرِم قيمته أو أرش ما لعلّـه نقص من ثمنه إلّا أن يعفو صاحبه عنه .

ومن بنّج غيره أو أسكره بشيء احتال عليه في شِرْبه أو أَكُله ثمّ أخذ ماله عوقب على فعله ذلك بما يراه الإمام واستُرجِع عنه ما أخذ، فإن جنى البنج أو الإسكار عليه جناية كان المُبنّج ضامناً لما جناه.

والمحتال على أموال النّاس بالمكر والخديعة وتزوير الكتب والشّهادات الزّور والمرّسالات الكاذبة وغير ذلك يجب عليه التأديب والعقاب وأن يُغرَم ما أخذ بذلك على الكمال، وينبغى للسلطان أن يُشهِّره بالعقوبة لكى يرتدع غيره عن فعل مثله فى مستقبل الأوقات.

ومن سرق حرًّا فباعه وجب عليه القطع لأنَّه من المفسدين في الأرض.

ومن نبش قبرًا وسلب الميت كفنه وجب عليه القطع كما يجب على السّارق سواء ، فإن نبش ولم يأخذ شيئًا التُّقب بغليظ العقوبة ولم يكن عليه قطع على حال ، فإن تكرّر منه الفعل وفات الإمام تأديبه كان له قتله كى يرتدع غيره عن إيقاع مثله في مستقبل الأوقات .

### باب الحدّ في الفرية وما يوجب التّعزير:

إذا قال الرّجل أو المرأة كافرين كانا أو مسلمين حرّين أو عبدين بعد أن يكونا بالغين لغيره من المسلمين البالغين الأحرار: يازاني ، أو يالائط ، أو يامنكوحاً في دبره ، أو قد زنيت ، أو لطت ، أو نُكِحْت ، أو ما معناه معنى هذا الكلام بأى لغة

كانت بعد أن يكون عارفًا بها وبموضوعها وبفائدة اللّفظة وجب عليه الحدّ ثمانون جلدة وهو حدّ القاذف.

فإن قال له شيئًا من ذلك وكان غيربالغ أو المقول له كان غيربالغ لم يكن عليه حدة وكان عليه التعزير، فإن قال له شيئًا من ذلك وهو لا يعلم فائدة تلك اللّغة ولا موضوع اللّفظة لم يكن عليه شيء.

وكذلك إذا قال لامرأة : أنت زانية ، أو قد زنيت ، أو يازانية ، كان عليه أيضاً مثل ذلك لا يختلف الحكم فيه .

فإن قال لكافر أو كافرة أو أمة شيئًا من ذلك لم يكن عليه الحد ويُعزَّر لئلا ،

وإذا قال لغيره: يابن الزّانية ، أو يابن الزّانى ، أو قد زنت بك أمّك ، أو وُلِدت من الزّنا ، وجب أيضًا عليه الحدّ وكان المطالبة فى ذلك إلى أمّه ، فإن عفت عنه جاز عفوها ولا يجوز عفوغيرها مع كونها حيّة ، فإن كانت ميّتة ولم يكن لها وليّ غير المقذوف كان إليه المطالبة والعفو، فإن كان لها وليّان أو أكثر من ذلك وعفا بعضهم أو أكثرهم كان لمن بقى منهم المطالبة بإقامة الحدّ عليه على الكمال . ومن كان له العفو فعفا فى شىء من الحدود لم يكن له بعد ذلك المطالبة ولا الرّجوع فيه .

فإن قال له: يابن الزّاني ، أو زنا بك أبوك ، أو لاط ، كان عليه الحدّ لأ بيه ، فإن كان حياً كان له المطالبة والعفو وإن كان ميّتاً كان لأ وليائه ذلك حسب ما ذكرناه في الأمّ سواء .

فإن قال له: يابن الزّانيين ، أو أبواك زانيان ، أو زنى بك أبوك ، كان عليه حدّان: حدّ للأب وحدّ للأمّ ، فإن كان حيّين كان لهما المطالبة والعفو وإن كانا ميّتن كان لأ وليائهما ذلك حسب ما قدمناه.

وإن قال له: أختك زانية ، أو أخوك زان ، كان عليه الحدّ لأخيه أو أخته إذا كانا حيّين ، فإن كانا ميّتين كان لأ وليائهما ذلك على ما رتّبناه .

وحكم العمّ والعمّة والحال والحالة وسائر ذوى الأرحام حكم الأخ والأخت في

أنَّ الأولى بهم يقوم بمطالبة الحدِّ ويكون له العفو على ما بيِّنــَّاه .

فإن قال: ابنك زان أو لائط ، أو بنتك زانية أو قد زنت ، كان عليه الحد وللمقذوف المطالبة بإقامة الحد عليه سواء كان ابنه أو بنته حيّين أو ميّتين وكان إليه أيضاً العفو إلّا أن يسبقه الابن أو البنت إلى العفو فإن سبقا إلى ذلك كان عفوهما جائزاً.

فإن قال لغيره: يازانى ، فأقيم عليه الحدّ ثمّ قال له ثانيًا: يازانى ، كان عليه حدّان ، فإن قال له : إنّ الّذى قلتُه لك كان صحيحًا لم يكن عليه حدّ وكان عليه السّعزير، وإن قال له : يازانى ، دفعة بعد أخرى مرّات كثيرة ولم يُقَم عليه فيما بينها الحدّ لشيء من ذلك لم يكن عليه أكثر من حدّ واحد .

ومن اتُّنيم عليه الحدّ في القذف ثلاث دفعات قُتِل في الرّابعة .

وإذا قال لجماعة رجال ونساء أو رجال أو نساء: هؤلاء زناة ، أو قد زَنوا ، أو يازناة ، فإن جاؤوا به متفرّقين كان عليه لكلّ واحد منهم حدّ.

ومن قال لغيره من الكفار أو المماليك: يابن الزّانى ، أويابن الزّانية ، وكان أبواه مسلمين أو حرّين كان عليه الحدّ كاملاً لأنّ الحدّ لمن لو واجهه بالقذف لكان له الحدّ تاماً .

وكذلك إن قال لمسلم : أمّك زانية ، أو يابن الزّانية ، وكانت أمّه كافرة أو أمّة كان عليه الحدّ تاماً لحرمة ولدها المسلم الحرّ .

وإذا تقاذف أهل الذّمة أو العبيد أو الصّبيان بعضهم في بعض لم يكن عليهم حدّ وكان عليهم التّعزير .

وإذا قال لغيره: قد زنيت بفلانة ، وكانت المرأة ممّن يجب لها الحدّ كاملاً وجب عليه حدّان: حدّ للرّجل وحدّ للمرأة ، وكذلك إن قال: لطت بفلان ، كان عليه حدان: حدّ للمُواجَه وحدّ لمن نسبه إليه ، فإن كانت المرأة أو الرّجل غير بالغين أو مع كونه ما بالغين لم يكونا حرّين أو لم يكونا مسلمين كان عليه الحدّ تاماً

لقذفه إيَّاه ويجب مع ذلك عليه التَّعزّير لنسبته له إلى هؤلاء.

وإذا قال له: زنت زوجتك، أو يا زوج الـزّانية، وجب عليه الحدّ لـزوجته وكان إليها المطالبة والعفو، فإن كانت ميّتة كـان ذلك لأوليـائها ولا يـرث الزّوج من الحدّ شيئاً.

ومن قال لولد الملاعنة: يا بن الزّانية، أو زنت بك أمّك، كان عليه الحـد لأمّه تاماً.

فإن قال لولد الزّنا الذي أُقيم على أمّه الحدّ بالزّنا: يا ولـد الزّنا، أو زنيت بك أمّك، لم يكن عليه الحدّ تاماً و كان عليه التعزير، فإن قال له: يا بن الزّانية، وكانت أمّه تابت وأظهرت التّوبة كان عليه الحدّ تاماً.

وبثبت الحدّ بالقذف بشهادة شاهدين عدلين مسلمين أو إقرار القاذف على نفسه مرتّين بأنه قد قذف، فإذا ثبت ذلك أُقيم عليه الحدّ ولا يكون الحدّ فيه كها هو في شرب الخمر والزّنا في الشّدة بل يكون دون ذلك.

ويُجلَد القاذف من فوق الثّياب ولا يُجرَّد على حال، وليس للإمام أن يعفو عن القاذف على حال بل ذلك إلى المقذوف على ما بيّناه سواء كان أقرَّ على نفسه أو قد قامت به عليه بيّنة أو تاب القاذف أو لم يتب فإنّ العفو في جميع هذه الأحوال إلى المقذوف.

ومن قذف محصناً أو محصنة لم تقبل شهادته بعد ذلك إلاّ أن يتوب ويرجع، وحدّ التّوبة والـرّجوع عمّا قذف هـو أن يُكذّب نفسه في ملإ من النّاس في المكان الذي قذف فيه فيها قاله، فإن لم يفعل ذلك لم يجز قبول شهادته بعد ذلك.

ومن قذف مكاتباً ضُرِب بحساب ما عُتِق منه حدّ الحرّ ويُعـزّر بالبـاقي الذي كان رقاً.

وإذا قال الرّجل لأمرأة يا زانية أنا زنيت بك، كان عليه حدّ القاذف لقـذفه إيّاها ولم يكن عليه لإضافته الزّنا إلى نفسه شيء إلّا أن يقرّ أربع مرّات، فإن أقرّ أربع مرّات كان عليه حدّ الزّنا مع ذلك ما بيّناه.

وإذا قال الرّجل لولده: يازانى ، أو قد زنيت ، لم يكن عليه حدّ ، فإن قال له: يابن الزّانية ، ولم ينتف منه كان عليه الحدّ لزوجته أمّ المقذوف إن كانت حيّة فإن كانت ميّتة وكان وليّها أولاده لم يكن لهم المطالبة بالحدّ فإن كان لها أولاد من غيره أو قرابة كان لهم المطالبة بالحدّ ، فإن انتفى من ولده كان عليه أن يلاعن أمّه على ما بيّناه في باب اللّعان ، فإن انتفى منه بعد أن كان أقرّ به وجب عليه الحدّ وكذلك إن قذفها بعد انقضاء اللّعان كان عليه الحدّ .

وإذا تـقاذف نـفسـان بما يجب فيه الحدّ سقط عنهما الحدّ وكان عليهما جميعًا التعزير لئـلا يعودا إلى مثل ذلك .

وإذا قال الإنسان لغيره: ياقرنان، أو ياكشحان، أو ياديوث، وكان متكلمًا باللّغة الّتي يفيد فيها هذه اللّفظة وهورَهْيُ الرّجل بزوجةٍ أو أختٍ وكان عالمًا بمعنى اللّفظة عارفًا بها كان عليه الحدّ كما لوصرّح بالقذف بالزّنا على ما بيّناه، فإن لم يكن عليه حدّ القاذف ثمّ يُنظر في عادته في استعماله يكن عارفًا بمعنى اللّفظة لم يكن عليه حدّ القاذف ثمّ يُنظر في عادته في استعماله هذه اللّفظة، فإن كان قبيحًا غير أنّه لا يفيد القذف الدّب وعُزّر وإن كان يفيد غير ذلك في عادته لم يكن عليه شيء.

ومن قبال لغيره: يافاسق، أو ياخائن، أو ياشارب خرٍ، وهو على ظاهر العدالة لم يكن عليه حدّ القاذف وكان عليه التّأديب.

وإذا قال له: أنت ولد حرام ، أو حملت بك ائمتك في حيضها ، لم يكن عليه حدّ الفرية وكان عليه التعزير .

وإذا قال للمسلم: أنت خسيس ، أو وضيع ، أو رقيع ، أو خنزير ، أو كلب ، أو مسخ ، وما أشبه ذلك ، كان عليه التعزير ، فإن كان المقول له كافرًا مستحقاً للاستخفاف والإهانة لم يكن عليه شيء .

ومن قال لغيره: ياكافر، وهو على ظاهر الإسلام ضُرِب ضربًا وجيعًا، فإن كان المقول له جاحدًا لفريضة عامّة معلومة في شريعة الإسلام لم يكن عليه شيء بل أُجر في ذلك. وإذا واجه الإنسان غيره بكلام يحتمل السّب ويحتمل غير ذلك عُزِّر وأدُّب لشّلا يُعَرَّض بأهل الإيمان .

ومن عير إنساناً بشيء من بلاء الله تعالى مثل الجنون والجذام والبرص والعمى والعور وما أشبه ذلك أو أظهر عنه ما هو مستور من بلاء الله تعالى كان عليه بذلك التأديب إلا أن يكون المُعيَّر به ضالاً كافرًا .

وكل كلام يؤذى المسلمين فإنه يجب على قائله به التعزير، وقد روى أنّ أمير المؤمنين عليه السلام عزّر إنساناً كان قد قال لغيره: أنا احتلمت بأمّك البارحة، وإنّما فعل عليه السلام ذلك لما فيه من أذاه له ومواجهته إيّاه بما يؤلمه لئلا يعود إليه فيما بعدُ لا أنّ ذلك قولٌ قبيح يوجب الحدّ أو التعزير.

ومن نبز مسلمًا أو اغتابه وقامت عليه بذلك البيّنة اذُّب.

وشاهدا الزّور يجب أن يُؤدَّبا ويُشهَّرا في قبيلتهما أو قومهما ويُغرَّما بما شهدا به إن كانا قد أتلفا بشهادتهما شيئًا على ما بيّناه في كتاب «تهذيب الأحكام» لئللا يعودا إلى مثل ذلك ويرتدع به غيرهما .

وإذا قال الرّجل لامرأته بعدمادخل بها: لم أجدك عذراء ، كان عليه بذلك التّعزير .

ومن هجا غيره من أهل الإسلام كان عليه بذلك التأديب ، فإن هجا أهل الضّلال لم يكن عليه شيء على حال .

ومن سبّ رسول الله صلّى الله عليه واله أو واحدًا من الأئمّة عليهم السّلام صار دمه هدرًا وحلّ لمن سمع ذلك منه قتله ما لم يخف فى قتله على نفسه أو على غيره ، فإن خاف على نفسه أو على بعض المؤمنين ضررًا فى الحال أو المستقبل فلا يتعرّض له على حال .

ومن ادّعى أنّه نبى حلّ دمه ووجب قتله ، ومن قال : لا أدرى النّبيُّ صلّى الله على وآله صادق أو كاذب وأنا شاكّ فى ذلك وجب قتله على كلّ حال إلّا أن يُـقِـرً

ومن أفطر فى شهر رمضان يوماً متعمداً وجب عليه التعزير والعقوبة المردعة ، فإن أفطر ثلاثة أيّام سئل: هل عليك فى ذلك شىء أم لا؟ فإن قال: لا ، وجب قتله ، وإن قال: نعم ، زيد فى عقوبته بما يرتدع معه عن مثله ، فإن لم يرتدع وجب قتله .

والمرتـــة عـن الإســــلام على ضربين : مرتة كان وُلِد على فطرة الإسلام فهذا يجب قـــــة على كلّ حال من غير أن يستتاب ، ومرتة كان أسلم عن كفر ثمّ ارتة وجب أن يستتاب فإن تاب وإلّا ضُربت عنقه .

والمرتدة عن الإسلام لا يجب عليها القتل بل ينبغى أن تُحبَس أبدًا ويُضيَّق عليها في المأكول والمشروب والملبوس وتُضرَب في أوقات الصّلوات.

ومن تزوّج بأمّة على حرّة من غير إذنها فُرِّق بينهما وكان عليه اثنا عشر سوطاً ونصف ثُمُن حدّ الزاني ، ومن أتى امرأته وهي حائض كان عليه خمسة وعشرون سوطاً .

ومن وطىء امرأته فى شهر رمضان نهارًا متعمّدًا كان عليه خسة وعشرون سوطًا وعلى المرأة أيضًا مثل ذلك إن طاوعته على ذلك ، فإن كان أكرهها كان عليه خسون جلدة وعليه كفّارة واحدة وعليها أيضًا مثل ذلك إن كانت مختارة ، فإن كانت مكرهة كان على الرّجل كفّارتان .

ومن قامت عليه البيّنة بالسّحر وكان مسلماً وجب عليه القتل ، فإن كان كافـرًا لـم يكن عليه إلّا التّأديب والعقوبة لأنّ ما هو عليه من الكفر أعظم من السّحر.

والَّذي ينضرب الحدود إذا زاد على المقدار الّذي وجب على المضروب وجب أن يستقاد منه .

والصبى والمملوك إذا أخطآ اتُّربا بخمس ضربات إلى ستِّ ولا يُـزَاد على ذلك ، فإن ضرب إنسان عبده بما هوحد كان عليه أن يُعتِـقه كفارةً لفعلـه .

و يُقيم الحدود من إليه الأحكام.

الإن المائة

لأبيع لحسن أبعد العزيز الديلي الملف بسلار المتوفى ١٦٢، من

# باللحد ودوالاداب

اعلم أنَّ الحدود على ضربين : حدَّ فيه القتل وحدُّ بدونه .

فالحد بالقتل هو حد الزّنى للمحصن والمحصنة وحد اللّواط إذا كان بإيقاب وحد من غصب امرأة على نفسها ، ومن تكرّر منها المساحقة تُقتَل ، ومن حُد فى شرب الخمر مرتين وعاد فى الثّالثة قُتل .

والمجرد السلاح فى أرض الإسلام الساعى فيها فسادًا إن شاء الإمام قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف وإن شاء نفاه من الأرض ، ويُقتل من أدمن بيع السموم ، ويُقتَل غير المحصن فى العود فى الرّابعة إذا كان قد أفيم عليه الحدة فى ثلاث وإن لم يُقمّ عليه فلا يُقتَل بل يُحد ، ويقتل الذّمّى إذا زنى بمسلمة على كلّ حال وتُحد هى إن كانت غير محصنة ، وكلّ من وطىء أحد المحرّمات قُتل إذا علم التّحريم سواء كان بعقد أو بغير عقد .

فالأوّل: حدّ الزّنى ، ونقول: إنّ الزّانين على ضربين: محصن وغير محصن ، فالمحصن على ضربين: عاقل ومجنون.

فالمجنون يدرأ عنه الحدّ ، فأمّا العاقل المحصن فإنّه إذا شهد عليه أربعة رجال عدول بأنّه وطيء غير من له وطئها في الفرج في القبل أو الدّبر وكان لا بحائل بينه وبين وطيء زوجته وكان نكاحها للدّوام فإنّ المتعة لا تُحصن فأمّا ملك اليمين فقد روى أنّه يحصن .

ويُحد الزّاني أولا مائة جلدة ثمّ يرجم حتّى يموت ، فإن أقرّ على نفسه أربع

مرّات حُدّ أيضاً وتُحفّر له حفيرة ويُقام فيها إلى صدره ثمّ يُرجَم ، والمرأة تُقام إلى وسطها .

فإن كان بالشهادة حدّ رجمه الشهود أولاً ثمّ غيرهم ، وإن كان بالإقرار رجمه من يأمره الإمام بذلك ، وإن فرّ من الحفيرة وقد أقرّ فلا يُردّ ، فإن كان قد قامت عليه الشّهادة رُدّ ورُجم حتّى يموت ، والإمام مخيّر في حدّ اللّواط بين القتل بالسّيف وبين أن يرمى عليه حائطًا أو يرميه من موضع عالى أو يرميه بالحجارة .

وكل حدود الزّني على اختلافها لا تثبت إلّا بشهادة أربعة رجال على الوجه الذي ذكرناه في مجلس واحد أو الإقرار أربع مرّات.

فأمّا اللّواط والسّحق فالبيّنة فيهما مثل البيّنة في الزّني إلّا أنّ الحدّ في الإحصان وغير الإحصان لا يختلف إذا كان اللّواط بإيقاب.

فأمّا ما هو القتل فقطع وجلد ، والجلد على ضربين : ما هو جلد مائة وما دون ذلك .

فالمائة جلدة حدّ الزّاني غير المحصن وحدّ اللّواط الّذي لا إيقاب فيه وحدّ السّحق إذا لم يتكرّر إلّا أنّ من زنا وهو مُمْلَك لم يدخل بزوجته بعدُ جُلد مائة وجُزّت ناصيته وغُرّب عن المصرسنة ، ولا تغريب على امرأة ولا جزّ .

ويُجلَد الرّجل فى الزّنى قائمًا فإن وُجد عريانًا فى حال الزّنى جُلد عريانًا وتُستَر عورته ، فأمّا المرأة فلا تُجلّد إلّا بثيابها وهى جالسة مشدودة حتّى لا تبدو عورتها .

ومن زنا بجارية أبيه جُلد الحدّ ، فإن زنا الأب بجارية الابن عُزّر ، والتعزير من سوط إلى تسعة وتسعين ولا يبلغ به الحدّ ، ولا يقام حدٌّ فى أرض العدوّ ولا فى برد شديد ولا فى حرَّ شديد ولا تُجلد الحامل حتى تضع .

وحدَ العبيد خمسون جلدة في الزّني ، فإن حُدّوا سبع مرّات وعادوا في التّامنة قُتلوا .

ومن زنا فى شهر رمضان فإن كان فى نهار فعليه مع الجلد العقوبة والكفّارة ، وإن زنا فى ليله فعليه الحدّ والتّعزير .

وكلّ من زنا فى وقت شريف أو موضع شريف أُضيف إلى حدّه التعزير، ولا يقام حدّ فى الحرم إلّا على من انتهك حرمته .

ويُجلَد السّكران إذا زنا والأعمى ، فإن ادّعى أنّه التبس عليه وطء المرأة بزوجته لم يُقبَل ذلك وجُلد .

والعقود الفاسدة تدرأ الحدود.

ومن كان سقيمًا فزنا وهوغير محصن جُلد بشيء واحد فيه مائة قضيب إذا كان يُخاف على نفسه من غير ذلك ، فإن وجب عليه الرّجم رُجم .

ولا يُحد الصبيان في الزنى ولا في غيره إذا لم يبلغوا الحلم فإن بلغوه حُدوا ، فأمّا الكاتب فإنّه يُجلد بقدر ما تحرّر منه جلد الأحرار والباقي جلد العبيد .

واعلم أنّ من تاب قبل أن تقوم عليه البيّنة دُرىء عنه الحدّ وإن تاب بعد ذلك خدّ .

ومن زنا بميّتة وجب عليه ما يجب على من زنا بحيّة .

فأمّا أهل الذّمّة فالإمام مخيّر بين أن يقيم عليهم الحدود بما تقتضيه شريعتنا أو شريعتهم ، ومن لاط منهم بمسلم قُتل وإن زنا بمسلمة قُتل أيضًا .

فأمّا ما هودون المائة فالتعزير كله إذا بلغ غايته وحدّ القذف وشارب الخمر، والحدّ في القيادة فإنّه يجب عليه التعزير، وأن يُرى الرّجل مع المرأة الّتي ليست تحلّ له في إزار واحد، والرّجل مع الصّبي أو الرّجل مع الرّجل عريانين في إزار، والصبيان إذا زنوا أو زُني بهم أو لاطوا أو ليط بهم، والأب إذا زنا بجارية ابنه عُزّر، وكلّ من زنا في وقت شريف أو موضع شريف عُزّر مع الحدّ، ومن افتض جارية بإصبعه عُزّر من ثلا ثمن سوطاً إلى ثمانين واأنزم صداقها، ونا كح البهيمة يُعزّر.

والبهائم على ضربين: ما يقع عليه الذّكاة وما لا يقع عليه الذّكاة. فما يقع عليه الذّكاة أن فما يقع عليه الذّكاة أيخرج من البلد، عليه الذّكاة أيخرج من البلد، فإن كانت البهيمة لغير الفاعل الزّرم قيمتها.

ومن استمنى بيده فعليه التعزير، ومن قذف عبدًا أو ذمّياً عُزّر، ومن قذف

\_لا بالزّنى\_ ومن قذف صبياً عُزّر، وإذا تقاذف العبيد والإماء فعليهم التعزير، ويعزّر آكل الجرّى والـمُرْماهـى ومسوخ السّمك وكلّ محرّم من طير أو دابّة حتى يتوب.

فأمّا الحدّ في الفرية فإنّا نقول: إنّه ينقسم على أضرب: منه أن يرمى المسلم الحرّ البالغ مثله في كلّ الصّفات، ومنه أن يرمى العبيد، ومنه أن يرمى أهل الذّمّة، ومنه أن يرمى الذّمّة مثله أو المسلم الحرّ أو المسلم العبد، ومنه أن يرمى الصّبيان مثلهم والرّجال المسلمين وأهل الذّمّة والعبيد، ومنه أن يرمى الذّمّي الصّبيان، ومنه أن يرمى العبيد مثلهم أو الأحرار المسلمين أو الأحرار أهل الذّمم.

والرّمى لا يخلو: أن يكون بالزّنى فيه أو فيمن هو وكيله أو نسيبه الّذى يرثه \_\_ وقد مات أوّلاً \_\_ بالزّنى ، فمتى رمى بالزّنى ، وشهد بذلك عدلان وكان الرّامى حرًّا مسلمًا أو عبدًا والمرمى حرًّا مسلمًا فعليه جلد ثمانين سوطًا ، وإن كان الرّامى للمسلم الحرّ ذمّيًا فدمه هدر ، وما عدا ذلك لا يجب فيه الحدّ بل التّعزير .

فعلى هذا إذا قال: يازانى ، قذفه ، فإن قال: ياابن الزّانية أو الزّانى ، أو ياأخا الزّانية أو ياأبا الزّانية ، إلى غير ذلك وكان المقذوف حيثًا فالحقّ له إن شاء طالب بالحدّ وإن شاء عفا .

وما عدا الزّاني بالزّني ففيه التّعزير .

والتساء إذا قذفن حُددن ثمانين كالرّجال.

ومن عرّض بالقذف دون التصريح فيُعزَّر اللّهم إلّا أن يورد من الألفاظ ما ينبىء عن الزّنى بين أهل تلك اللّغة ويكون عارفًا بمعناه كأن يقول: ياقرنان، أو ياديّوث، فإنّه يجلد ثمانين.

والسّب والرّمى بالضّلال أو بشىء من بلاء الله أو بنبز بلقب رجالاً كانوا أو صبياناً أو نساء يوجب التعزير والتّأديب .

ومن قذف جماعة بلفظ واحد كأن يقول : يازناة ، أو يالاطة ، وجب عليه لكل واحد منهم حد في جنبه ، فإن جاؤوا به مجتمعين حُدّ حدًّا وإن جاؤوا به متفرّقين حُدّ

### الحدود والاداب

لكلّ واحد منهم حدًّا ، وكذلك فيما يوجب التّعزير .

ويُجلَد القاذف بثيابه ولا تُقبَل شهادته حتّى يتوب.

وكل من شهد بالزّور أو شهد وحده أو مع آخر أو مع اثنين بالزّني أو تفرّقت شهادتهم أو اختلفوا في الرّؤية لذلك فعليهم جلد ثمانين .

# ذكر: حدّ من شرب المسكر والفقّاع:

حدة من شرب قليل الفقاع أو المسكر أو كثيرهما ثمانون جلدة إذا شهد عليه بذلك عدلان ، ومن أكل طعامًا صُنع بشيء من المسكر جُلد ثمانين أيضًا ، فأمّا من باع المسكر فإنه يُستتاب فإن تاب وإلّا قُتل .

ويُجلد أهل الذّمة في شرب المسكر كحد المسلم ، ولا يجلد الشُّرَاب على السّكر ويُجلدون عراة على ظهورهم وكفوفهم .

# ذكر: ما هو دون التّمانين وهو حدّ القيادة:

يُجلد القواد خساً وسبعين جلدة ، ثم هو على ضربين: رجل وامرأة ، فالرّجل يُحلَق رأسه مع الجلد ويُشهّر والمرأة تُجلد حسب ، ثم لا يخلو: أن يعودوا أو لا يعودوا ، فإن عادوا نفوا عن المصر بعد فعل ما استحقّوه .

## ذكر: حدّ السّرق:

السرقة على ضربين: من حرز ومن غير حرز، فأمّا ما سُرق من حرز على ضربين: ما يبلغ النّصاب وما لا يبلغه.

فأمّا السّرّاق فعلى ضربين: حرّ بالغ عاقل وغيره ، فالحرّ البالغ العاقل إذا سرق من حرز ما قدره ربع دينار قُطع رجلاً كان أو امرأة إذا سرق مال غير أبيه ، فأمّا الأب إذا سرق ابنه فلا يقطع خاصاً هذا فيه ، وفي العبد إذا سرق مال سيّده فإنّه لا يُقطع بل يؤدّب ، وفي السيّد إذا سرق مال عبده ، وفي السلم إذا سرق من مال

الغنيمة.

واعلم أنّ هذا الفصل يشتمل على أقسام وهى ذكر: من يقطع ومن لا يقطع ومبلغ النّصاب وكيفيّة النّصاب وكيفيّة القطع وما يُحرَز وما حكم العود، وقد بيّناً الأوّل.

فأمّا الحرز فمن سرق منه قُطع ومن سرق من غيره لم يُقطع ، فلهذا لا يُقطع بسرقة الثّمار من البساتين وإذا خُرزت قُطعوا .

ولا يُقطع من سرق من الحمّامات والخانات والمساجد إلّا أن يُحرَز بقفل وغلق فيُقطع ، ولا يُقطع من سرق من جيب إنسان أو كمّه من القميص الظاّهر بل يُعزَّر وإن كان القميص باطناً قُطع .

والقبر عندنا حرز فلهذا يُقطَع النّبّاش إذا سرق النّصاب، فإن أدمن ذلك وفات السّلطان ثلاث مرّات فإن اختار قشله قتله أو اختار قطْعه قطّعه أو عاقبه.

فأمّا كيفيّة القطع فإنه تُقطّع يده اليمنى من أصل الأصابع ويُترَك له الرّاحة والإبهام ويؤخذ ما سرقه ، فإن لم يوجد أغرم قيمته ، فإن سرقه ثانية قُطعت رجله اليسرى من أصل السّاق وتُرك له القدم ، فإن سرق ثالثة خُلد الحبس إلى أن يموت أو يرى الإمام منه توبة وصلاحاً فيخلّيه ، فإن سرق في الحبس من حرز نصاباً ضُربت عنقه .

والبيّنة شاهدان عدلان ، وكلّ ما فيه بيّنة شاهدين من الحدود فالإقرار فيه مرّتين ، ولا يُقبَل إقرار العبد على نفسه بالسّرق بل يُقطّع بالبيّنة ، فأمّا الذّمّي فحكمه حكم السلم سواء .

وسارق الحيوان كسارق غيره إذا بلغ قيمته التصاب، فأمّا المحتال على أموال النّاس والمدلّس في السّلع فإنّه يُغرّم ويعاقب ويُشهّر.

# إصبيح الشيعبن

بمصباح الشريعية

لغامآلذين أواكحين سلمان والحصن بيلمان آلقهرشى

# المالك أولا

لا يثبت الزّنى حتى يثبت الجماع في الفرج على عاقلين مختارين من غيرعقد ولا شبهة عقد ولا ملك يمين ولا شبهة ملك ثبوتاً شرعيًا فهما زانيان يجب عليهما الحد.

والزُّناة على ضروب:

منهم من يجب عليه القتل حرًّا كان أو عبدًا محصنًا أو غير محصن على كلّ حال وهو من زنى بذات محرّم له أو وطئها مع العقد عليها أو العلم برحها منه أو زنى بامرأة أبيه أو غصب امرأة على نفسها أو زنى وهو ذمّيّ بمسلمة أو زنى وهو حرّ بكر رابعةً وقد جُلد في الثلاثة عبد قبلها من المرّات فإن لم يجلد في المرّات السّابقة فليس أكثر من جلد مائة.

ومنهم من يجب عليه الرّجم فقط وهو كلّ محصن ليس بشيخ ولا شيخة ، وقيل : يجب الجلد هنا مع الرّجم ، والظّاهر الأوّل .

ومنهم من يجب عليه الجلد ثمّ نفيه عاماً إلى مصر آخر وهو الرّجل إذا كان بكراً.

ومنهم من يجب عليه الجلد فقط وهو كلّ من زنى وليس بمحصن ولا بكر والمرأة إذا زنت بكرة .

ومنهم من وجب عليه جلد خمسين فقط وهو العبد أو الأَمّة سواء كانا محصنين أو لا شيخين أو على أيّ حال .

ومنهم من يجب عليه حدّ الحرّ وحدّ العبد بحساب ما تحرّر منه أو بقي رقًّا وهو

المكاتب الذي قد تحرّر بعضه.

ومنهم من يجب عليه التعزير وهو الأب إذا زنى بجارية ابنه .

والإحصان الموجب للرّجم أن يكون الزّاني بالغاً كامل العقل له زوجة دوام أو ملك يمين سواء كانت الزّوجة حرّة أو أمة مسلمة أو ذمّية عند من أجاز نكاح الذّمّية و يكون قد وطئها ولا يمنع من وطئها مستقبلاً مانع من سفر أو حبس أو مرض منها . والبكر هو من ليس بمحصن وقد أملك على امرأة ولم يدخل بها ، وحكم المرأة في ذلك كلّه حكم الرّجل .

و يشبت حكم الزنى إذا كان الزّاني متن يصحّ منه القصد إليه سواء كان مكرها أو سكران، وقيل: لاحد مع الإلجاء والإكراه، وإن كان مجنونا مطبقاً لا يفيق فلا شيء عليه، وإن كان يصحّ منه القصد إليه جلد مائة جلدة محصنا كان أو غير محصن إذا ثبت فعله ببيّنة أو علم الإمام ولا يعتد بإقراره وإن كان متن يفيق و يعقل كان حكمه في حال الإفاقة حكم العقلاء سواء في ثبوت الحكم على الزّاني كون المزنيّ بها صغيرة أو مجنونة أو مستة و يسقط عنها إن كانت مكرهة أو مجنونة لا تفيق، وإن كانت متن تفيق فحكمها في حال الإفاقة حكم العاقلة.

وإذا تاب أحد الزّانيين قبل القيام البيّنة عليه وظهرت توبته وصلاحه سقط الحدّ عنه وكذا إن رجع عن إقراره بالزّنى قبل إقامة الحدّ أو في حاله أو فرّ منه ولا تأثير لفراره إذا كان بعد ثبوت الزّنا عليه لا بإقراره ، وإن تاب بعد ثبوت الزّنا عليه فللإمام العفوعنه وليس ذلك لغيره .

ويحفر للمرجوم حفيرة يجعل فيها و يرة التراب عليه إلى صدره ولا يرة التراب عليه إن كان رجمه بإقراره ، وروى : إنّ الرّجل يدفن إلى حقويه والمرأة الى صدرها وإذا اجتمع الجلد والرّجم بدىء بالجلد وأمهل حتى يبرأ من الضّرب ثمّ رجم ، و يبدأ الإمام بالرّجم فيما يثبت بعلمه أو بإقراره ، و يبدأ الشّهود فيما يثبت بشهادتهم و بعدهم الإمام و بعده من حضره من عدول المسلمين وأخيارهم دون فساقهم ، و يتولّى الإمام أو من يأذن له الجلد إذا ثبت موجبه بعلمه أو بإقراره ، وإن

كان ثبوته بالبيّنة تولاّه الشّهود .

وينقام الحد على الرجل على الهيئة التي رُؤى زانيًا عليها من عرى أو لباس، ولا يقام الحد في القيظ في المواجر ولا في زمان القرّ السّوابر، و يضرب أشد الضّرب على سائر بدنه سوى وجهه وفرجه، ويجلد الرّجل قائمًا والمرأة جالسة وقد شدّت عليها شيابها، ويجوز للسّيّد إقامة الحدّ على من يملكه بغير إذن الإمام ولا يجوز لغير سيّده ذلك إلا بإذنه.

إذا زنى اليهودي أو النّصرانيّ بأهل ملّته كان الإمام مخيّرًا بين حدّه على مقتضى الإسلام و بين تسليمه إلى أهل ملّته ليحدّوا على مذهبهم .

من عقد على امرأة في عدّتها ودخل بها عالمًا بذلك وجب الحدّ فإن كانت في عدّة الطّلاق الرّجعيّ فعليها الرّجم ، وفي طلاق البائن وعدّة الوفاة مائة جلدة ولم يُصدّقا في ادّعائهما الجهل بتحريم ذلك .

من افتض جارية بإصبعه غرم عشر ثمنها وجلد من ثلاثين سوطًا إلى تسعة وتسعين وإن كانت حرّة غرم عشر عقدها وهو مهر نسائها.

من زنى في موضع شريف أو وقت شريف عزر مع الحدّ الرّجم بالأحجار الصغّار لا الكبار و يرجم من ورائه لئلا يصيب وجهه ، ولا يجلد العليل حتى يبرأ فإن اقتضت المصلحة تقديم الحدّ عليه أخذ عرجون فيه مائة شمراخ أو ما ينوب منابه و يضرب به ضربة واحدة .

من التجأ إلى حرم الله أو الرّسول أو أحد الأئمّة عليهم السّلام لن يُحَدَّ فيه بل ضيّق عليه حتّى يخرج منه فيحُدّ: فإن أحدث فيه ما يوجب الحدّ حُدَّ لا عالة ، ولو زنت الحامل لا تُحدّ حتّى تضع ولدها وترضعه وتخرج من نفاسها .

من استحق حدوداً منها القتل التّحر القتل ، من استحق القتل عاقلاً ثـم جن حد لا محالة ، من أقرّ على نفسه بحد ثمّ جحده لم يُلتفت إلى إنكاره إلّا الرّجم فإنّه لا يرجم إذا أنكر بعد الإقرار ويخلّى ، إذا استحيضت المرأة وقد استحقّت الحدّ لم تُحدّ حتى ينقطع الدّم .

ولا يشبت حكم الزنى إلا بإقرار فاعله بذلك على نفسه مع كونه كامل العقل عنتارًا أربع مرّات دفعة بعد أخرى أو بشهادة أربعة شهود عدول أنهم شاهدوا ذلك منهما بلا عقد نكاح وشبهة أو بمشاهدة الإمام ذلك. وكذا في اللواط والسّحق و يعزّر من وطأ بهيمة أو استمنى بيده.

# فصل: في اللَّواط والسَّحق:

اللّواط فجور الذّكر بمثله وهوضربان: إيقاب وتفخيذ. وفي الأوّل إذا ثبت الشّبوت الشّرعي قُتل الفاعل والمفعول به، وفي الثّاني جُلد كلّ واحد منهما مائة جلدة بشرط كونهما بالغين عاقلين مختارين، ولا فرق في ذلك بين المحصن والبكر، أو العبد والحرّ أو المسلم والذّميّ وقيل: على المحصن الرّجم والإمام مخيّر في قتله إن شاء صبرًا أو رجمًا أو يرديه من علوّ أو إلقاء جدار عليه أو إحراقاً بالنّار.

إذا لاط غير البالغ أو مكن من نفسه حتى ليط به عزّر، إذا وجد رجلان أو رجل وغلام في إزار واحد مجرّدين أو أقرّا بذلك أو قامت عليهما البيّنة به عزّرا من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين فإن عادا ثانيًا ضُر با كذلك فإن عادا ثالثًا حُدّ كلّ واحد منهما مائة حلدة.

من تاب من اللواط قبل قيام البيّنة به عليه سقط عنه الحدّ وإن تاب بعد شهادة الشّهود بذلك وجب على الإمام حدّه ولم يجز العفو، ومن قبل غلاماً ليس بمحرم له وجب تعزيره، ومن حُدَّ ثلاثاً في اللّواط قُتل في الرّابعة كالزّنا وكذا في السّحق.

والسّحق فجور الأنثى بمثلها وفيه إذا ثبت جلد مائة لكلّ واحدة الفاعلة والمفعولة بها بشرط البلوغ وكمال العقل والاختيار، ولا فرق بين حصول الإحصان والحرّية والإسلام وارتفاع ذلك، وروى: وجوب الرّجم مع الإحصان هَهنا وفي القسم الشّاني من اللّواط، وحكم ذلك كلّه مع الجنون والإكراه أو التّوبة قبل ثبوت الشّاني من اللّواط، وحكم ذلك كلّه مع الجنون والإكراه أو التّوبة قبل ثبوت اللهاحشة وبعدها وفي الرّجوع عن الإقرار وفي كيفيّة الجلد ووقته وفي القتل في المرّابعة كما ذكرنا في الزّنى.

إذا وجمدت امرأتــان في إزار واحــد مجـرّدتين بلا ضرورة ولا رحم بينهما جلدت كلّ واحدة منهما من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين .

# فصل: في القيادة:

من جمع بين رجل وامرأة أو غلام أو عبد أو بين امرأتين للفجور فعليه جلد خسة وسبعين سوطًا رجلاً كان أو امرأة حرًّا أو عبدًا مسلمًا أو ذميًّا و يُحلق رأس الرّجل و يشهر في المصر ولا يفعل ذلك بالمرأة ، وحكم الرّجوع عن الإقرار وحكم الفرار والتّوبة قبل ثبوت ذلك و بعده وكيفيّة إقامة الحدّ ووقته ما سبق ، ومن عاد ثانية جلد ونفى عن المصر.

وروى: أنّه إن عاد ثالثة جلد، فإن عاد رابعة عرضت عليه التوبة فإن أبى قتل وإن أجاب قبلت توبته وجلد، فإن عاد خامسة بعد التوبة قُتل من غير أن يستتاب.

#### فصل:

من قذف وهو كامل العقل حرًّا أو حرّة بزني أو لواط حرًّا كان القاذف أو مملوكا رجلاً أو امرأة فهو مخيّرين العفوعنه وبين مطالبته بحق القذف وهو جلد ثمانين سوطًا وإن كان القاذف ذمّيًّا قُتل لخروجه من الذّمة وسواء في ذلك الصّريح من اللّفظ والكناية المفيدة لمعناه ، فالصّريح : لفط الزّنى واللّواط ، والكنّاية : كلفظ التحرمة والفسق والفجور والفرمية والدبامة وما أشبه ذلك ممّا يفيد في عرف القاذف مع الصريح .

ومن قال لغيره: زنيت بفلانة ، فهوقاذف لا ثنين وعليه لهما حدّان. وكذا لو قذف جماعة أفرد كلّ واحد منهم بلفظ سواء جاؤوا به على الاجتماع أو الانفراد أو قذفهم بلفظ واحد وجاء به كلّ واحد منهم على الانفراد ، فإن جاؤوا به مجتمعين حدّ لجميعهم حدًّا واحدًا.

إذا كان القاذف أو المقذوف غيربالغ ففيه التعزير وحدّ القذف موروث يرثه

كلّ من يرث المال من ذوي الأنساب دون الأسباب، وإذا طالب أحدهم بالحدّ فأقيم له سقط حق الباقين، وإذا عفا بعضهم كان لمن لم يعف المطالبة باستيفاء الحق، وإذا لم يكن للمقذوف المتوفي ولي أخذ بحقه سلطان الإسلام ولم يجز له العفو، ولا يسقط حد القذف بالتوبة وإنّما يسقط بعفو المقذوف أو وليّه من ذوي الأنساب خاصة، ويُقتل القاذف في المرّة الرّابعة إذا حدّ فيما قبلها من المرّات، ويُقتل من سبّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أو غيره من الأنبياء أو أحد الأئمة عليهم السّلام وليس على من سمعه فسبق إلى قتله من غير استئذان لصاحب الأمر سبيل.

إذا قال لغيره: يا زاني ، مرّات كثيرة ولم يحدّ فيما بينها لم يكن عليه أكثر من واحد. وإذا تقاذف أهل الذّمة أو العبيد أو الصّبيان بعضهم بعضاً فعليهم التعزير دون الحدّ ، إذا قال لولد الملاعنة: يا بن الزّانية ، حدّ كملاً ، وإن قال لولد الزّنى النّاني حدّت أمّه للزّنى و يا ولد الزّنى ، فعليه التعزير دون الحدّ ، وإن كانت أمّه أظهرت التوبة فعليه تمام الحدّ . ولا يكون حدّ القذف في الشّدة كما في شرب الخمر والزّنى بل دون ذلك ويجلد من فوق الثّياب ولا يُجرّد .

إذا قال لولده: يا زاني ، فلا حدّ عليه ، فإن قال له: يا ابن الزّانية ، ولم ينتف عنه فعليه الحدّ لأمّه ، فإن كانت ميّتة ولها ولد من غيره وقرابة فلهما المطالبة بالحدّ وليس لولدها منه المطالبة به .

إذا تقاذف نفسان بما يوجب الحدّ سقط عنهما الحدّ وعليهما التّعزير، من قذف مكاتبًا غير مشروط وقد أدّى شيئًا جُلد بحساب ما عتق منه حدّ الحرّ وعزّر بمقدار ما بقي رقًا، ومن قذف غيره بما هو مشهور به ومعترف بفعله من سائر القبائج لم يستحقّ الحدّ ولا تعزيرًا، و يعزّر المسلم إذا عيّر مسلمًا بعميّ أو عرج أو جنون أو جذام أو برص فإن كان كافرًا فلا شيء عليه والتّعزير بما يناسب القذف من السّعريض بما لا يفيد زنى ولا لواطًا، والنبز بالألقاب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطًا والحر المسلم إذا قذف ولده أو عبده أو عبد غيره أو ذمّيًا أو صغيرًا أو

مجنوناً فإنّه يعزّر، وروي أنّه متى عـزّر المرء الـرابعة استتيب فـإن أصر وعاد إلى مـا يوجب التّعزير ضرب عنقه. والبيّنـة في القذف شهـادة عدلـين وإقرار القـاذف على نفسه مرّتين.

### فصل:

والحدّ في شرب قليل المسكر وكثيرة وإن اختلف أجناسه إذا كان شاربه كامل العقل حرًّا كان أو عبداً رجلًا أو أمرأة مسلماً أو كافراً متظاهراً بـذلك بـين المسلمين ثهانون جلدة، ويقتل المعاود لشرب المسكر في الثالثة وقد حدّ فيها قبلها، وحكم شارب الفقّاع حكم شارب الخمر، وحكم التائب من ذلك قبل ثبوته أو بعده حكم التائب من الزّني وغيره، فها يـوجب حدّ الله تعالى ولا يتعلّق به حقّ الأدميّ وقد سبق، ويضرب الرّجل على ظهره وكتفيه وهو عريان والمرأة في ثيابها.

من استحلّ شيئاً من المحرّمات وجب قتله، فإن تناول شيئاً من ذلك غير مستحلّ له عزّر، فإن عاد غُلِّظ عقابه فإن تكرّر منه دفعات قُتل، إذا شرب المسكر في موضع أو وقت شريف أدّب بعد الحدّ، والبيّنة في ذلك شهادة عدلين أو الإقرار مرّين كها في القذف.

### فصل:

يجب القطع على من ثبت كونه سارقاً بشروط وهي: أن يكون مكلفاً، وأن لا يكون والداً من ولده وإن كان غنياً عن ماله ولا عبداً عن سيّده، وأن يكون مقدار المسروق ربع دينار فصاعداً أو قيمة ذلك ممّا يتموّل عادة وشرعاً سواء كان محرراً بنفسه وهو الذّي إذا تركه لم يفسد كالثيّاب والحبوب اليابسة أو لم يكون كذلك كالفواكه واللّحوم وسواء كان أصله الإباحة كالخشب والقصب والطّين وما ينقل من الأواني وما يستخرج من المعدن أو لم يكن كذلك كالثيّاب والأثاث، وأن يكون المسروق لاحظولا شبهة للسّارق فيه، وأن يكون غرّجاً من الحرز، وقد

روى: أنّ الحرز في المكان هو الّذي لا يجوز لغير مالكه ومالك التَّصَرَّف فيه دخوله إلا بإذنه والمسارق وهو الآخذ على جهة الاستخفاء والتّفرع، وعلى هذا ليس على المتنهب والمخالس والحائن في وديعة أو عارية قطع.

وإذا تكاملت شروط القطع قطعت يمين السّارق أول مرّة ، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ، فإن سرق ثالثة خلّد الحبس إلى أن يموت أو يرى وليّ الأمر فيه رأيه ، فإن سرق في الحبس ضرب عنقه .

وإذا كان يمين السارق شلاء قطعت ولم يقطع يساره وكذا إذا كانت رجله اليسرى شلاء قطعت ولم يقطع بيناه ، وموضع القطع من أصول الأصابع و يترك له الإبهام هذا في اليد وفي الرّجل عند معتقد الشراك و يترك له مؤخّر القدم والعقب .

وإذا سرق اثنان فما زاد عليهما شيئًا فبلغ نصيب كلّ واحد منهم قدر القطع قطعوا جيعًا سواء كانوا مشتركين في السّرقة أو كان كلّ واحد منهم يسرق لنفسه، وإن لم يبلغ نصيب كلّ واحد منهم ذلك ولم يكونوا مشتركين في ذلك وفي إخراجه من الحرز قطعوا جيعًا بربع دينار، وقيل: لا قطع على واحد منهم حتى يبلغ نصيبه مقدار القطع على كلّ حال.

وتقطع الأمّ بالسرّقة من مال ولدها والولد بالسرّقة من مال أحد الوالدين أو كلّ واحد من الزّوجين بالسرقة من مال الآخر بشرط أن يكون المال المسروق محررًا ممّن سرقه من هؤلاء و بذل ما يجب من النّفقة لمن يستحقّ منهم الإنفاق ، و يقطع الطّرار من الجيب والكمّ من التّوب التّحتانيّ ، و يقطع النّابش إذا أخذ كلّ واحد منهما ما قيمته ربع دينار فصاعدًا ، والغرم لازم للسّارق وإن قطع ومن أقرّ وقامت عليه البيّنة بسرقات كثيرة قطع بأولهما وأغرم الباقي .

وإذا رجع المقرّ بالسرقة عن إقراره لم يقطع وكذلك إن تاب وظهر صلاحه قبل أن يرفع خبره إلى وليّ الأمر، فإن تاب بعدما ارتفع خبره إليه كان مخيّرًا بين القطع والعفو ولا خيار لغيره وعليه ردّ ما سرق إن بقي وغرم قيمته إن أتلفه.

وروى: أنَّ الصَّبِّيِّ إذا سرق لهُدِّد فإن عاد ثانية اتُّدِّب بحكَّ أصابعه بالأرض

حتى تدمى فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول فإن عاد رابعة قطعت من أصولها .

وروى: أنَّه لا قطع على من سرق في عام مجاعة .

من وجب قطع يمنى يديه وليست له قطعت يسراه ، فإن لم يكن فرجله اليسرى فإن لم يكن فرجله اليسرى فإن لم يكن فلا شيء عليه سوى تخليد الحبس ، من سرق حرًّا فباعه وجب عليه القطع لأنّه من المفسدين في الأرض ، المحتال على أموال النّاس بالمكر والحديعة وتنزو ير الكتب وشهادة الزّور ، وغير ذلك يجب أن يؤدّب و يعاقب و يغرم ما أخذ بذلك و يشهر بالعقوبة وبالجملة يجب التعزير بفعل كلّ قبيح أو إخلال بواجب لم يرد الشّرع بتوظيف حد عليه أو ورد بذلك فيه ولم يتكامل شروط إقامته فيعزّر على مقدّمات الزّنى واللّواط من النّوم في إزار واحد والضّم والتقبيل إلى غير ذلك على حسب ما يراه أولي الأمر من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطًا ، و يعزّر من وطىء بهيمة أو استمنى بيده والبيّنة في هذين شهادة عدلين والإقرار مرّتين .

و يعزّر العبد إذا سرق من مال سيّده والوالد إذا سرق من مال ولده ومن سرق أقل من ربع دينار ومن سرقة أكثر منه من غير حرز ومن قذف وهو حرّ مسلم ولدًا له أو لغيره أو ذمّيًا أو صغيرًا أو مجنوبًا، و يعزر العبيد والإماء وأهل الذمّة إذا تقاذفوا، ومن قذف غيره بما هو مشهور به ومعترف فعله من سائر القبائح لم يستحقّ حدًّا ولا تعزيرًا، و يعزّر المسلم إذا عيّر مسلمًا بعمّى أو عرج أو جنون أو جذام أو برص فإن كان كافرًا فلا شيء، والتعزير لما يناسب القذف من التعريض بما لا يعد زنى ولا لواطًا، والنتبز بألقاب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وتسعين سوط، وروى: أنّه متى عرض المرّة الرابعة استيب فإن أصر وعاد إلى ما يوجب التعزير ضرب عنقه والله عرض المرّة الرابعة استيب فإن أصر وعاد إلى ما يوجب التعزير ضرب عنقه والله

بَوْنُولُ الْمُعْمِى

القاضى عبد العزيز بن البراج الطرالبي

# باب مسائل يتعلّق بالحدود

مسألة: إذا وطىء الرّجل امرأة وحضر أربعة من الشّهود فشهد منهم اثنان بأنّ الرّجل أكرهها وشهد اثنان بأنّه طاوعته هل يجب عليهما أو على أحدهما حدّ أم لا؟ الجواب: ليس على المرأة حدّ لأنّ الشّهادة بالزّنى في حقّها لم يكمل، وأمّا الرّجل فعليه الحدّ لأنّ الشّهادة في حقّه بالزّنى قد كملت لأنّه في الحالين زان.

مسألة: إذا حضر أربعة شهود فشهدوا بالزّني ثمّ ماتوا أو غابوا قبل أن يحكم الحاكم في ذلك هل يجوز له الحكم بشهادتهم ويُقيم الحدّ أم لا ؟

الجواب: لا يجوز له ذلك لأنّ البيّنة هي الّتي تجب أن تبتديء برجه ، فإن كان ما يوجب الحدّ جاز له الحكم بشهادتهم وإقامة الحدّ على المشهود عليه .

مسألة: إذا شهد الأربعة على رجل بالزّنى ورجع منهم واحد هل عليهم أو على واحد منهم حدّ أم لا ؟

الجواب: على الشّلاثة الحدّ، وقد ذُكر: أنّ عليهم الحدّ، والأوّل أقوى ، وأمّا الرّاجع فعليه الحدّ لأنّه إمّا أن يقول: تعمّدت أو أخطأت، وهو على الحالين جميعًا قاذف فوجب ذلك عليه على كلّ حال.

مسألة : إذا وُجد في دار إنسان قتيل فادّعي صاحب الدّار أنّه قتله لأجل أنّه وجده يزني بزوجته ما الحكم في ذلك ؟

الجواب: إذا كان مع صاحب الذاربيّنة شهدوا له بما ادّعاه لم يكن عليه قود ، وإن لم يكن عليه بيّنة بذ لك كان القول قول ولى المقتول ويُقتَل القاتل.

مسألة: إذا نقب اثنان موضعاً ودخل الواحد منهما فأخذ السرقة ووضعها في نفس النقب وأخذها الخارج هل عليهما أو على أحدهما قطع أم لا؟

الجواب: لا قطع على واحد منهما لأنّ كلّ واحد منهما ما أخرج السّرقة من كمال الحرز فهو مثل أن يضعها الدّاخل في النّقب ويجتاز مجتاز من خارجها فيأخذها في أنّه لا قطع على واحد منهما.

مسألة: إذا نقب إنسان موضعاً ودخل آخر وأخرج نصاباً هل عليهما أو على أحدهما قطع أم لا ؟

الجواب: لا قطع عليهما ولا على أحدهما لمثل ما قدّمناه من أنّه لم يتكامل إخراج ذلك من الحرز.

مسألة: إذا نقب إنسان موضعاً وشد النصاب في حبل وخرج ثمّ جرّه إليه وأخرجه بخشبة معوجة هل عليه قطع أم لا ؟

الجواب: عليه القطع لأنّه هو الّذى أخرجه من الحرز وإن كان بآلة فلا فرق فى وجوب القطع عليه بين أن يخرجه بآلة أو بغير آلة .

مسألة: إذا نقب إنسان موضعًا وكان في الموضع ماء جارٍ فوضع التصاب على الله وجرى الماء به فأخرِجه من المكان ثمّ خرج هو فأخذه هل عليه قطع أم لا؟

الجواب: عليه القطع لأنّه موضعه له على الماء قد أخرجه بآلة ولا فرق بين أن يخرج ذلك بآلة هي ماء أو غيره .

مسألة: إذا دخل إنسان حرزاً وأخذ جوهرة وابتلعها وخرج هل عليه قطع أم لا؟ الجواب: عليه القطع لأنّه بفعله ذلك كأنّه قد أخرجها فى جيب أو جراب ولأنّه لم يقصد بما فعله إلّا إخراجها كذلك فكأنّه مُخرج لها بآلة.

مسألة: إذا دخل سارق حرزاً فوجد فيه شاة قيمتها ربع دينار وهو النّصاب الّذى يجب به القطع فذبحها فنقصت قيمتها بالذّبح ثمّ أخرجها بعد ذلك هل عليه قطع أم لا ؟

الجواب: ليس عليه قطع لأنّه إنّما يجب القطع عليه بإخراج التصاب المذكور من

الحرز، وإذا كانت قيمة هذه الشّاة قد نقصت بذبحه لها فلم يخرجها وقيمتها النّصاب بل أخرجها وقيمتها أقلّ من النّصاب وذلك ممّا لا يجب به القطع.

مسألة: إذا نقب إنسان حرزاً ودخله ثمّ أخرج منه ما قيمته ثُمْن دينار ثمّ رجع إليه من ليلته وأخرج ثُمْن دينار آخر ويكمل ذلك النصاب هل يجب عليه القطع أم لا؟

الجواب: عليه القطع لأنّه قد أخرج نصابًا من حرز هتكه هو ولم يهتك غيره .

مسألة: إذا سرق إنسان ما يجب عليه فيه القطع وملكه قبل أن يقطع وقبل أن يحكم الحاكم به هل يجب عليه القطع أم لا؟

الجواب: هذا لا يقطع لأنّ وجوب القطع سقط عنه بل وجوب القطع لازم له لكن لأنّه لمّا ملك ذلك لم يكن مطالب بها .

مسألة: إذا غصب إنسان لغيره مالاً فجعله فى حرز فنقب المغصوب الحرز وأخذ مالاً هل عليه القطع أم لا؟

الجواب: إن كان المغصوب أخذ عين ماله بغير زيادة عليه لم يكن عليه قطع لأن الإنسان أخذ حقه إذا قدر عليه إلّا أن يكون وديعة وهذا ليس بوديعة ، وإن كان أخذ مع ماله شيئاً من مال الغاصب ولم يكن متميّزاً فلا قطع عليه لأنّه مال مشترك ولا قطع في مال مشترك ، وإن كان مال الغاصب متميّزاً وهو أقل من نصاب فلا قطع عليه لأنّه ما سرق نصاباً يقتضى القطع ، وإن كان نصاباً كان عليه القطع لأنّه لا سرق ذلك مع مال نفسه كأنّ الظاهر أنّه نقب للسّرقة .

مسألة: إذا وُجد رجل مع امرأة فادّعى أنّه زوجها وأنكرت هي وحلفت على ذلك هل يجب على الرّجل حدّ أم لا ؟

الجواب: لا يجب عليه حدّ لأنّه صار مشارعًا فيه فكان ذلك شبهة في سقوط الحدّ لأنّ الحدّ يسقط مع الشّبهة.

مسألة: إذا نبش إنسان قبرًا وأخرج شيئًا ممّا هو على الميّت زائدًا على الكفن المفروض والمسنون الّذي جميع ذلك خمسة أثواب هل عليه قطع أم لا ؟

الجواب: لا قطع عليه لأنّ القبر إنّما هو حرز الكفن وهو الخمسة الأثواب الّتى هي قميص ومئزر وثلاثة ازُّر ولفائف وما زاد على ذلك ليس من الكفن ، فإذا أخرجه من القبر لم يُقطع عليه لأنّه ما أخرجه من حرز.

مسألة: إذا شهد شاهدان على قوم فقالا: هؤلاء قطعوا الطريق علينا وعلى القافلة ، هل تُقبَل هذه الشّهادة أم لا ؟

الجواب: لا تُقبَل هذه الشّهادة في حقّ الشّاهدين لأنّهما شهدا لأنفسهما ، وشهادة الإنسان لنفسه غير مقبولة أيضاً لأنّهما بشهادتهما قد أبانا العداوة ، وشهادة العدوّ على عدوّه غير مقبولة .

مسألة: إذا ارتد إنسان ثمّ رآه آخر من المسلمين مخلتًى فقتله وهو يعتقد أنّه مرتد فظهر أنّه كان أسلم هل على القاتل القود أم لا ؟

الجواب: عليه القود لظاهر القرآن ولأنّ الظّاهر من حال المرتدّ إذا أطلق أنّه ما يُقتَل بعد ثبوت ويسلم.

مسألة: إذا دخل إنسان دار غيره ولصاحب هذه الدّار كلب عقور فعقره الكلب ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كان هذا الرّجل دخل هذه الدّار بإذن صاحبها فعليه ضمانه ، وإن كان دخلها بغير إذنه لم يكن على صاحب الدّار لأنّه مفرّط في دخولها بغير إذنه .

مسألة: إذا وقف إنسان دابّة في طريق المسلمين فجنت على شيء فأتلفته هل ضمان ذلك عليه أم لا؟

الجواب: عليه الضّمان لأنّه إنّما يجوز له الانتفاع بهذه المرافق بشرط السّلامة فأمّا إذا لم يجعل السّلامة فعليه الضّمان.

مسألة : إذا اشترك أربعة رجال في بعير فكان لكلّ واحد ربعه فعقل أحدهم يده وتركه الباقون فيحظر البعير إلى بئر فوقع فيها فاندق ما الحكم في ذلك ؟

الجواب: على الشّلاثة الباقين أن يُغرَّموا للواحد قيمة ربعه لأنّه لم يفرّط فيه بل حفظه بعقل يده وفرّط الباقون فيه .

### مسائل الحدود

مسألة: إذا ركب إنسان دابّة أو كان يقودها أو يسوقها فجنت على شيء ما الحكم في ذلك ؟

الجواب: إذا ركب إنسان الدابّة فجنت على شيء كان عليه ضمان ما يتلفه بيدها أو بعينها وكذلك إذا كان يقودها ، فإن كان ليسوقها كان عليه ضمان ما يتلفه بيدها ورجلها وفيها .

المنافعة الم

الق ضعبد آلعزيز بن البزاج الطرابلي

# بالملح والألح

قال الله تعالى: ٱلزَّانِية وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما مِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُ كُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱلله ِإِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله ِ وَٱلْيَوْمِ ٱلأخِرِ.

وقال الله تعالى: وَاللَّـذِينَ يَرْمُونَ ٱلْـمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَا ثُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْـلِـدُوهُـمْ ثَـمَانِينَ جَلْدَةَ وَلاَ تَقْـبُلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ أَبَدًا وَاتُولَــئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ إِلَّا اللَّـذِينَ تَابُـوا مِنْ بَعْدِ ذَ لِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ الله عَفْورٌ رَحِيــمٌ.

وقال الله تعالى : وَالسَّارِقْ وَالسَّارِقَةْ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ الله ِ وَالله ْ عَزِيز حَكِيمٌ .

وروى عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله: أنّه نهى عن تعطيل الحدود ، وقال: إنّما هلك بنوإسرائيل لأنّهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع دون الشّريف .

وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّلام أنّه قال لبعض أصحابه ممّن وصّاه بإقامة الحدود: عليك بإقامة الحدود على القريب والبعيد والحكم بكتاب الله في الرّضا والسّخط والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود.

وروى عنه عليه السّلام أنّه كتب إلى رفاعة : أقم الحدود على القريب يجتنبها البعيد ولا تطلّ الدّماء ، ولا تعطّل الحدود .

وليس يقيم الحدود إلا الأئمة عليه السلام أو من ينصبونه لذلك أو يأمرونه به إلا ما ورد فى جواز إقامة أحدنا ذلك على بعض أهله وسيأتى ذكره فيما بعد بمشيئة الله تعالى ، ولا يجوز تنضييع شيء من الحدود الواجبة ولا التقص منها ولا الزيادة عليها

ولا الشّفاعة فيها أيضًا ، فإن كانت الحدود من حقوق الآدميّين جازت الشّفاعة فيها قبل رفعها إلى الإمام عليه السّلام أو إلى المنصوب من قبله ، فإن رُفعت إليه لم تجز الشّفاعة بعد ذلك فيها ، وظهر المؤمن حمّى إلّا من حدّ يجب عليه ، ومن عُفى عن حدّ وجب له لم يجز له الرّجوع فيه بعد ذلك .

# باب الزّنا وأفسام الزّنا وما يتعلّق بذلك:

الزّنا معلوم من دين الإسلام نحريمه بغير خلاف وهو وطء البالغ الكامل لمن حرّم الله تعالى وطأه من غير عقد ولا شبهة عقد في الفرج ، وقد تقدّم ذكر المحرّمات وما يصحّ الوطء من عقد أو ملك في كتاب النّكاح فلا وجه لإعادته هنا .

فأمّا شبهة العقد فهو أن يعقد الرّجل على ذى محرم \_ من بنت أو أمّ أو أخت أو ما أشبه ذلك \_ وهو لا يعرفها أو يعقد على امرأة لها بعل وهو لا يعلم ذلك أو يعقد عليها وهى فى عدّة \_ إمّا من طلاق رجعى أو بائن أو مُتوفّى عنها زوجها \_ وهو غير عالم بحالها أو يعقد عليها وهى محرّمة أو يعقد وهو محرم ناسيًا ثمّ يعلم شيئًا من ذلك فإنّه يدرأ الحدّ عنه ولا يُحكم عليه بالزّنا ، فإن عقد على أحد ممّن ذكرنا متعمّدًا وهو عالم بذلك ووطئها كان حكمها حكم الزّنا .

# فأمّا الزّناة فينقسمون خمسة أقسام:

أولها: يجب الحدة فيه بالقتل على كلّ حال ، وثانيها: يجب الجلد فيه ثمّ الرّجم ، وثالثها: يجب الرّجم فيه دون الجلد، ورابعها: يجب فيه الجلد ثمّ التفى ، وخامسها: يجب فيه الجلد فقط.

وأمّا ما يجب فيه القتل على كلّ حال فهو وطء من وطأ ذات محرم منه من أمّ أو بنت أو أخت أو ابنتها أو بنت أخ أو عمّة أو خالة حرًّا كان أو عبدًا مسلمًا كان أو كافرًا شيخًا كان أو شابئًا محصنًا كان أو غير محصن ، أو كان ذمّيئًا فزنى بمسلمة فإنّه يُقتَل على كلّ حال وإن أسلم وعلى المرأة الحدّ على ما تستحقّه من جلد أو رجم ، وكلّ من غصب امرأة فرجها محصنًا أو غير محصن ، وكلّ من زنى بامرأة أبيه محصنًا

باب الحدود

أو غير محصن .

وأمّا الّذى يجب فيه الرّجم بعد الجلد فهو وطء الشّيخ والشّيخة إذا زنيا وكانا محصنين .

وأمّا الّذي يجب فيه الرّجم دون الجلد فهو وطء كلّ محصن أو محصنة ليسا بشيخين .

وأمّا الّذي يجب فيه الجلد ثمّ النّفي فهو البكر والبكرة والبكر هو الّذي أملك على امرأة ولم يكن دخل بها .

وأمّا الّذى يجب فيه الجلد فقط فهو كلّ من زنى وهوغير محصن ولا بكر رجلاً كان أو امرأة .

وحد الإحصان فى الرّجل أن يكون له فرج يتمكّن من وطئه ويكون مالكاً له بعقد أو ملك يمين ، والعقد يكون دائماً غير مؤجّل لأنّ المتعة لا نحصن ، ولا فرق بين أن يكون العقد الدّائم عقدًا على حرّة أو أمة أو عقدًا على امرأة يهوديّة أو نصرانيّة فإنّ ذلك كلّه يحصن وملك اليمين أيضاً يحصن ، ومن كان غائباً عن زوجته غيبة لا يتمكّن معها من الوصول إليها أو يكون حاضرًا غير متمكّن من وطئها بأن يكون عبوساً أو ما جرى مجرى ذلك أو لا يكون دخل بها بعد فإنّه لا يكون محصناً .

وأمّا الإحصان في المرأة فهو أن يكون لها زوج يغدو إليها ويروح يُخلَّى بينه وبينها غير غائب عنها وقد دخل بها حرًّا كان أو عبدًا .

والبكر الذى ذكرناه أنّه هو الذى أملك بالمرأة ولم يدخل بها يجب عليه مع الجلد جزّ شعره والنّفى عن بلده سنة ، وإذا كان امرأة لم يجب عليها شيء من ذلك ولا يجب عليها غير الحدّ.

واللذى يجب عليه الجلد وليس عليه أكثر من ذلك فهو وطء كلّ من زنى وليس بمحصن ولا بكر فإنّه يجب عليه الجلد رجلاً كان أو امرأة .

وإذا زنى ثم جُلد ثم زنى ثانية ثمّ جُلد ثمّ زنى ثالثة وجُلد ثمّ زنى رابعة كان عليه القتل، فإن زنى أربع مرّات أو أكثر من ذلك ولم يُقمَ عليه حدّ لم يجب عليه

أكثر من مائة جلدة .

وجميع هذه الأحكام خاصة فى الحرّ والحرّة إلّا الأوّل ـــ الّذى هو القتل ــ فإنّه يشترك فيه الحرّ والعبد، وأمّا ما عدا ذلك فحكم المملوك غير حكم الحرّ ونحن نبيّن ذلك فنقول:

العبد والأمة إذا زنيا كان على كلّ واحد منهما خسون جلدة ، ولا فرق فى ذلك بين أن يكون الزّنا بحرّ أو حرّة أو مملوك أو مملوكة شيخين كانا أو شابين محصنين أو غير محصنين بكرين أو غير بكرين لا يختلف الحكم فى أنّه يجب عليهم خسون جلدة مع هذه الوجوه كلها ، فإن زنيا ثمانى مرّات وأقيم عليهما الحدّ فى ذلك ثمّ زنيا النّاسعة وجب عليهما القتل ، فإن لم يُقلَم عليهما حدّ فى شىء من ذلك وكانا قد زنيا أكثر من ثمانى مرّات فإنّه لا يجب على كلّ واحد منهما أكثر من خسين حلدة .

وزنا الحرّ والحرّة والمسلم والأمة المسلمة الّتي لغيره سواء كانت لزوجته أو لوالده أو لغيرهما من الأجنبيين على حدّ واحد لا يختلف فيه الحكم ، وكذلك المرأة لا فرق بين أن تزنى بحرّ أو عبد مملوك لها أو لغيرها فإنّ الحكم أيضًا لا يختلف في ذلك .

وإذا زنى بصبيّة لم تبلغ فليس مثلها قد بلغ فليس عليه إلّا الجلد ولا رجم عليه في ذلك ، فإن أفضاها أو عابها كان عليه ضمان عيبها وقد سلف ذكر ذلك .

وإذا زنت امرأة بصبى لم يبلغ لم يكن عليها غير جلد مائة ولا رجم عليها ، والصبية عليهما تأديب .

فإن زنى رجل بمجنونة كان عليه الحدّ جلد مائة وليس عليه رجم وليس على المجنونة شيء ، وإذا زنى مجنون بامرأة كان عليها جلد مائة أو الرّجم .

وإذا زنى إنسان وتاب قبل قيام البيّنة عليه بالزّنا أدرأت التوبة عنه الحدّ ، فإن تاب بعد قيام البيّنة عليه كان عليه الحدّ ولم يجز للإمام عليه السّلام أن يعفو عنه ، فإن كان أقرّ على نفسه عند الإمام عليه السّلام ثمّ أظهر التوبة كان الإمام بالخيار في إقامة الحدّ عليه أو العفو عنه بحسب ما يراه من المصلحة في ذلك وإن لم يتب لم يجز

للإمام العفوعنه .

وإذا زنى نصرانى أو يهودى بمن هو من أهل ملته فالامام عنير بين إقامة الحد عليه عليه بما يقتضيه شرع الإسلام وبين تسليمه إلى أهل ملته وأهل ملة المرأة ليقيموا عليه الحدّ بحسب ما يعتقدونه في ملّتهم.

وإذا عقد رجل على امرأة فى عدّتها ودخل بها وهو عالم بذلك كان عليه الحدّ، فإن كانت عدّة طلاق بائن أو فإن كانت عدّة طلاق بائن أو مُتوفًى عنها زوجها كان عليه مائة جلدة فقط، فإن ادّعيا أنّهما لم يعلما أنّ ذلك لا يجوز فى شريعة الإسلام لم يُصدّقا فيه وأقيم عليهما الحدّ.

وإذا زنى مكاتب مشروط عليه وقد أدّى من مكاتبته شيئاً كان حدّه حدّ المماليك وقد تقدّم ذكر ذلك ، فإن كان غير مشروط عليه وقد أدّى من مكاتبته شيئاً جُلد بحساب ما أدّى حدّ الحرّ من مائة جلدة وبحساب ما بقى من حدّ الملوك من خمسين جلدة في حال ولا على وجه إلّا بعد أن تنقضى من خمسين جلدة في وهو حرّ ، فإذا زنى بعد ذلك كان عليه الرّجم وكذلك المملوك المحض .

وإذا أُعتق وزنى فإن كان قد وطأ امرأة بعد العتق وقبل الزّنا كان عليه الرّجم، وإن كان لم يطأها بعد العتق كان عليه مائة جلدة لأنّه في حكم من لم يدخل بزوجته.

وإذا وطأ رجل جارية من المغنم قبل القسمة قُومت عليه وأسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها والباقى بين المسلمين ويقام عليها الحدّ ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها .

وإذا كان لرجل مملوكة له فيها شريك فوطأها كان عليه من الحدّ بحساب ما لا مملك منها ويدرأ عنه بحساب ما يملكه منها .

وإذا زنت امرأة وحملت من الزّنا وشربت دواء فألقت الجنين سقطًا كان عليها الحدّ للزّنا والتّعزير لفعلها .

وإذا زنى إنسان فى شهر رمضان نهارًا اثّيم عليه الحدّ وعوقب زائدًا على ذلك لانتهاكه حرمة الشّهر وكان عليه الكفّارة للإفطار، فإن كان زنى باللّيل كان عليه الحدّ والتّعزير ولم يجب عليه كفّارة.

وإذا زنى فى حرم الله أو حرم رسوله أو أحد الأثمة عليهم السلام كان عليه الحد للزّنا والسّعزير لانسهاكه حرمة حرم الله وحرم رسوله وحرم الأثمة عليهم السّلام، وكذلك إن فعل ما يوجب الحدّ أو التّعزير فى مسجد أو موضع عبادة فإنّه يجب عليه مع الحدّ التّعزير وفيما يوجب التّعزير العقوبة مغلّظة.

وإذا زنى فى يوم عيد فطر أو أضحى أو فى غير ذلك من اللّيالى الشّريفة مثل ليلة الجمعة أو ليلة التّصف من شعبان أو ليلة أحد العيدين أو فى يوم السّابع والعشرين من رجب أو ليلة سبع عشر من شهر ربيع الأوّل ، أو خسة وعشرين من ذى القعدة أو ليلة عاشورا أو يومه أو يوم الغدير أو ليلته فإنّه تُغلّظ العقوبة .

وإذا أقرّ على نـفسه بالزّنا كان عليه الحدّ وسيأتى ذكر ذلك الإقرار الّذى يوجب الحدّ مشيئة الله .

فإن أقر أنه زنى بامرأة معينة كان عليه حدّان أحدهما حدّ الزّنا والآخر حدّ القذف ، وهكذا حكم المرأة إذا قالت : زنى بى فلان ، سواء .

وإذا افتض إنسان بكرًا بإصبعه كان عليه عشر قيمتها وجلد من ثلاثين سوطًا إلى تسعة وسبعين سوطًا عقوبة على جنايته ، فإن كانت البكر المجنى عليه حرّة كان عليه أيضًا مهر مثل نسائها بغير نقص فيه ، فإن كان قد زنى بها فذهب بعذرتها لم يكن لها عليه مهر على حال .

وإذا زوّج رجل جارية لرجل ثمّ وطأها بعد ذلك كان عليه الحدّ .

وإذا زنـى إنـــان وهـو سكران عليه حدّان حدّ للزّنا وحدّ للسّكر ولم يسقط عنه الحدّ لسكره وزوال عقلـه.

وإذا زنى وهو أعمى وجب الحدّ عليه كما يكون على البصير ولم يسقط الحدّ عنه لعماه ، فإن ادّعي أنّ الأمر اشتبه عليه وظنّ أنّ الامرأة الّتي وطأها كانت زوجته أو جاريته لم يُصدَّق في ذلك ووجب أن يقام عليه الحدّ ، وإذا ادّعي الزَّوجيّة لم يُحدّ إلّا أن تقوم البيّنة عليه بخلاف ما ادّعاه .

ولا حدّ أيضًا مع إكراه وإلجاء ولا يصح إلّا مع الاختيار .

وإذا تشابهت امرأة لرجل بجاريته ونامت على مرقده ليلاً فظن أنّها جاريته فوطأها من غير نحرّز كان عليه الحدّ سرًّا وعلى المرأة جهرًا.

باب ما به يثبت حكم الزّنا ويوجب إقامة الحدّ على الزّاني:

الّذى يشببت به الزّنا ويجب معه إقامة الحدود على الزّنا شيئان: أحدهما الإِقرار والآخر البيّنة.

فأمّا الإقرار فهو إقرار الإنسان الكامل العقل المختار على نفسه أربع مرّات دفعة بعد أخرى بالوطء فى الفرج على وجه الزّنا فإنّه يحكم عليه بذلك ويجب عليه ما يجب على فاعله ، فإن أقرّ أقلّ من أربع مرّات أو أقرّ أربع مرّات بالوطء فيما دون الفرج لم يحكم عليه بالزّنا وكان عليه التعزير حسب ما يراه الإمام .

فأمّا البيّنة فهى شهادة أربعة من العدول على الرّجل بأنّه وطأ امرأة \_ ليس بينه وبينها عقد ولا شبهة عقد في الفرج، فإذا شهدوا بذلك فادّعوا المشاهدة للفعل كالميل في المكحلة قُبلت شهادتهم وحُكم عليه بالزّنا ووجب على المشهود عليه الحدّ.

فإن شهد هؤلاء الأربعة بالزّنا ولم يشهدوا بالمعاينة على الوجه الّذى قدّمناه كان على كلّ واحد منهم حدّ القذف ، فإن شهد أقلّ من أربعة واحدًا كان أو اثنين أو ثلاثة وادّعى مشاهدة الوطء في الفرج كان على جميعهم حدّ الفرية .

فإن شهد الأربعة واختلفوا في شهاداتهم فشهد بعضهم بالمعاينة وشهد البعض الآخر بغير ذلك كان عليهم أيضاً حد الفرية .

فإن شهد الأربعة باجتماع الرّجل والمرأة فى إزار واحد مجرّدين من ثيابهما أو شهدوا بالوطء فيما دون الفرج ولم يشهدوا بالزّنا سُمعت شهادتهم وكان على الفاعل لذلك التعزير، فإن شهدوا بالوطء فى الدّبر كان حكمه حكم الوطء فى

القبل سواء، وكذلك الحكم في الإقرار بذلك سواء.

فإن شهد الشّهود على امرأة بالزّنا وادّعت المرأة أنّها بكر نظرت إليها النّساء، فإن وجدنها بكرًا لم يجب عليها حد وإن لم يكن كذلك وجب الحدّ عليها.

وإذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزّنا وأحد هؤلاء الشّهود زوج المرأة كان عليها الحدّ، وقد ذكرنا: أنّ الثّلاثة يُحدّون حدّ المفترى ويلاعنها زوجها.

وذكر بعض أصحابنا: أنّ هذه الرّواية محمولة على أنّه إذا لم يعدل الشّهود واختلفوا في إقامة الشّهادة ، وقد ذكرت في كتابي « الكامل»: أنّ الأقوى في نفسي في ذلك أنّهم يُحدّون ولا يجب على المرأة حدّ لأنّ زوجها في حكم الخصم لها وشهادة الخصم على خصمه في الأمر الّذي هو خصمه فيه ليست بمقبولة ، وإذا كان الأمر على ذلك لم يبق غير ثلاثة فيجب عليهم حدّ الفرية .

ومن شرط صحة شهادة الشّهود بالزّنا أن يوقعوا شهاداتهم بذلك فى وقت واحد ومكان واحد فى مجلس واحد ومقام واحد، فإن شهد بعضهم من غير حضور الباقى من الشّهود وقال: السّاعة يحضرون، كان عليه حدّ الفرية لأنّه لا تأخير فى ذلك.

ولا يجوز شهادة النساء على الانفراد في الزّنا ووجب على كلّ واحدة منهنّ حدّ الفرية .

فإن شهد أربعة نفر \_ ثلاثة رجال وامرأتان \_ قُبلت شهادتهم فى ذلك ووجب بشهادتهم الرّجم بهذه الشّهادة ويجب بشهادتهم الرّجم بهذه الشّهادة ويجب بها الحدّ الّذى هو الجلد ، فإن شهد رجل وستّ نساء أو أقل أو أكثر لم تُقبَل هذه الشّهادة فى الزّنا ووجب على كلّ واحد منهم حدّ الفرية .

فإن شهد أربعة نفر بالزّنا على رجلين وامرأتين أو أكثر من ذلك قُبلت شهادتهم ووجب إقامة الحدّ على المشهود عليهم ، ويجوز تفريق الشّهود إذا رأى الإمام في ذلك صلاحًا.

وإذا وُجد رجل وامرأة على حال الزّنا وادّعى الزّوجيّة درأ عنهما الحدود. وإذا شاهد الإمام إنسانًا على حال الزّنا أو شرب الخمر كان عليه إقامة الحدّ على من شاهده كذلك ، ولا ينتظر مع مشاهدته له على ذلك قيام البيّنة على ما شاهده عليه ولا إقراره بذلك أيضاً وهذا مخصوص بالإمام دون غيره من سائر النّاس لأنّ غيره إذا شاهد ذلك فلا يجوز له إقامة الحدّ مع مشاهدته إلّا مع قيام البيّنة بذلك .

وأمّا القتل والسّرقة والقذف وما يجب فيه حقٌّ للمسلمين من حدّ أو تعزير فليس للإمام إقامة الحدّ على ذلك إلّا بعد مطالبة صاحب الحقّ بذلك ولا يكفى مشاهدته له على هذه الحال ، فإذا طلب صاحب الحقّ ذلك من الإمام أقام الحدّ فيه ولا ينتظر أيضًا مع علمه بذلك إقراره أو قيام البيّنة به .

وإذا أقر رجل بالزّنا أربع مرّات بأنّه زنى بهذه المرأة وأكذبته المرأة أو قالت: أكرهنى ، كان عليه الحدّ دونها ، فإن أقرّت المرأة أربع مرّات بأنّ هذا الرّجل زنى بها وأكذبها الرجل كان عليها الحدّ دونه ، وكذلك الحكم لوصدّقها مرّة واحدة .

# باب كيفيّة إقامة الحدّ في الزّنا:

إذا كان الإنسان محصناً يجب عليه الجلد والرّجم جُلد أوّلاً الحدّ ولم يُرجَم حتى يبرأ جلده ، فإذا برىء رُجم .

وإذا أراد الإمام أن يرجمه وكانت البيّنة قد قامت عليه بالزّنا أمر بأن يُحفَر له حفيرة ويُدفَن فيها إلى حقويه ثمّ يُرجَم بعد ذلك ، وكذلك يُفعَل بالمرأة إلّا أنّها تقعد في الحفيرة إلى صدرها ثمّ تُرجَم .

فإذا فر واحد منهما من الحفيرة رُد إليها حتى يُستوفَى منه الحد بالرّجم ، فإن كان الرّجم وجب عليهما بإقرارهما على أنفسهما فُعل بهما مثل ما تقدم ذكره إلا أنه إذا أصاب واحد منهما الرّجم وفر من الحفيرة لم يُرد إليها وتُرك حتى يمضى حيث شاء وأراد ، فإن كان فراره قبل أن يصيبه شيء من الرّجم رُد إلى الحفيرة على كل حال .

والدّن يجب الرّجم عليه إذا كانت البيّنة قد قامت عليه كان أوّل من يرجمه

الشهود ثم الإمام ثم النّاس، وإن كان الرّجم وجب عليه بإقراره على نفسه كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ النّاس.

وينبغى أن تكون حجار الرّجم صغارًا ولا تكون كبارًا ، ويكون الرّجم من خلف المرجوم لئلًا يصيب وجهه شيء منه .

وأُمّا الّذي يجب عليه الجلد دون الرّجم يجب أن يُجلد قائمًا مائة جلدة من أشد ما يكون من الضّرب ويُجلّد على الحال الّتي يوجد عليها ، فإن وُجد عريانًا جُلد عريانًا وإن كان عليه ثياب جُلد وهي عليه ، ويُضرّب جميع جسده إلّا رأسه ووجهه وفرجه فإن مات لم يكن له قود ولا دية .

وإذا أريد جلد المرأة جُلدت كما يُجلد الرّجل وضُربت كما يُضرَب إلّا أنّها تكون جالسة ولا تكون قائمة في هذه الحال ، وتُضرَب وعليها ثيابها مربوطة لئلّلا تُهتَك عورتها .

وإذا فرّ من يقام الحدّ عليه بالجلد أُعيد حتّى ليستوفى الحدّ منه سواء كان ممّن وجب عليه الحدّ بإقراره أو ببيّنة .

وإذا أريد إقامة الحدّ على الزّانى بالجلد أو الرّجم فينبغى أن يُعلَم النّاس بالحضور ثمّ يحدّ بمحضر منهم لينزجروا من مثل ذلك ، ولا يحضر عند إقامة الحدّ على الزّانى إلّا خيار النّاس ، وأقلّ من يحضر لذلك من النّاس واحد فصاعدًا ، ولا يرميه إلّا من ليس لله تعالى في جنبه حدّ .

وإذا وجب إقامة الحدة على الزّانى بالرّجم اتّهم بذلك عليه صحيحًا كان أو مريضًا ، والّذى يجب عليه الجلد إذا كان مريضًا لم يُقمَ الحدّ عليه حتى يبرأ وإذا برىء اتّهم الحدّ عليه ، فإذا اقتضت المصلحة تقديم الحدّ العرجون فيه مائة شمراخ أو ما يقوم مقامه ويُضرَب به ضربة واحدة .

وإذا زنت امرأة وهى حامل لم يُقـَم عليها حدّ بجلد ولا رجم وهى كذلك، فإذا وضعت ولدها وخرجت من نفاسها وأرضعتها جُلدت أو رُجمت .

فإذا اجتمع على إنسان حدود منها قتل ابتُدىء أوّلاً بحده بما لا يكون قتلاً ثمّ

يُقتَل بعد ذلك ، مثال ما ذكرناه أن يقتل ويسرق ويزنى وهوغير محصن فإنّه يُجلّد أَوّلاً للزّنا ثمّ يُقطَع للسّرقة ثمّ يُقتَل .

وإذا وجب على رجـل الحدّ وهو صحيح العقل ثمّ أختلط عقله بعد ذلك وكانت البيّنة قد قامت عليه بذلك اتُقيم الحدّ عليه على كلّ حال .

ومن يجب عليه النَّفي بالزَّنا يجب نفيه عن البلد الَّذي زنا فيه إلى بلد آخر سنة .

وإذا أقر على نفسه بحد ثمّ أنكر ذلك لم يلتفت إلى إنكاره إلّا الرّجم فإنّه إذا أقر على نفسه بما يوجب الحد ثمّ جحد بعد ذلك قبل أن يُرجَم خُلّى سبيله ، وإذا أقر على نفسه بحد ولم يبيّنه ضُرب حتّى يبينه هوعن نفسه الحدّ .

وإذا كانت المرأة مستحاضة لم يُقمَ عليها الحد حتى ينقطع الدّم عنه ، وقد تقدّم ذكر ذلك .

وإذا وجب على إنسان حدّ لم يُقمَم عليه في الأوقات الشّديدة الحرّ ولا الشّديدة البرد بل يقام عليه ذلك في الأوقات المعتدلة.

وإذا فرق مِن رجم المرجوم دُفن في الحال ولم يُترَك على وجه الأرض، ولا يقام الحد أيضاً في أرض العدو لئا يحمل المحدود الحمية والغضب على اللّحوق بأعداء الدن.

وإذا التجأ إلى حرم الله أو حرم رسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام لم يُقمَ الحدّ عليه فيه بل يُضيق عليه في المطعم والمشرب ويُمنَع من المعاملة ببيع أو شراء حتى يخرج منه فإذا خرج اتقيم عليه الحدّ، وإذا أحدث وهو في الحرم ما يوجب إقامة الحدّ عليه اتقيم ذلك عليه وقد تقدّم ذكر ذلك أيضاً.

# باب الحدّ في اللُّواط والسَّحق ووطء البهائم والميَّنة والاستمناء باليد:

اللّواط هو الفجور بالذّكران ، وهو ضربان : أحدهما إيقاع الفعل فى الدّبر بالإيقاب كالميل فى المكحلة ، والآخر بإيقاع الفعل فيما عدا ذلك من الفخذين أو ما لا يكون بالإيقاب فى الدّبر .

ويثبت ذلك على فاعله بأمرين :

أحدهما: إقراره على نفسه بذاك أربع مرّات كما قدّمناه في باب حدّ الزّنا سواء كان فاعلاً أو مفعولاً ، فإن أقرّ دون ذلك لم يجب عليه الحدّ وكان على الحاكم تعزيره لإقراره على نفسه بالفيسق .

والشَّانى: البيّنة وهى أربعة شهود يشهدون بذلك \_ كما ذكرناه فى شهادتهم بالزّنا\_ ويذكرون المشاهدة للفعل كالميل فى المكحلة ، فإن لم يشهدوا كذلك كان عليهم حدّ الفرية إلّا أن يشهدوا بإيقاع الفعل فيما دون الدّبر فتقبّل شهادتهم ويجب الحدّ بها ، وإذا شاهد الإمام بعض النّاس على هذا الفعل كان له إقامة الحدّ عليه به .

وإذا ثبت على الله حكم اللواط بالإيقاب كان حده أن يُرمَى من حائط عال أو يُرمَى على الله على الله على الله على الله على الله على الله على على عليه جدار أو يُدهده من جبل أو يُضرَب عنقه أو يرجمه الإمام والنّاس أو يُحرَق بالنّار، والإمام مخيّر في ذلك أي شيء إذا أراد فعْله منه كان ذلك له بحسب ما يراه صلاحاً، فإن أقام عليه حدًّا بغير النّار كان له إحراقه بعد ذلك.

والفاعل لما يخالف الإيقاب فاعلاً كان أو مفعولاً به على ضربين: أحدهما أن يكون محصناً والآخر غير محصن ، فإن كان محصناً كان عليه الرّجم وإن كان غير محصن كان عليه الحد مائة جلدة سواء كان فاعلاً أو مفعولاً حرًّا كان أو عبدًا مسلماً كان أو كافرًا .

وإذا تلوط رجل بصبى لم يبلغ كان عليه الحدّ كاملاً وعلى الصّبى التّعزير لأجل تمكينه من نفسه ، وإذا كان الصّبى هو الفاعل بالرّجل كان على الصّبى التّعزير وعلى الرّجل المفعول به الحدّ كاملاً .

وإذا تلوَّط صبيّ بصبيّ مثله أُدّبا جميعيًّا ولم يجب على واحد منهما حدّ.

وإذا كان لرجل عبد ولاطه كان عليه وعلى العبد جميعًا الحدّ، فإن ادّعى العبد على سيّده أنّه أكرهه على ذلك درأ عنه الحدّ وأثميم الحدّ على سيّده .

وإذا تلوّط رجل بمجنون اتُّقيم الحدّ عليه ولم يكن على المجنون شيء ، فإن لاط

المحنون بغيره كان عليه الحدّ كاملاً.

وإذا لاط كافر بمسلم قُتل على كلّ حال ، وإن لاط بكافر مثله كان الإمام مخيّرًا بين أن يقيم الحدّ عليه بما يوجبه شرع الإسلام وبين تسليمه إلى أهل ملّته ليقيموا الحدّ عليه بما يقتضيه دينهم .

وإذا وُجد رجلان أو رجل وغلام فى إزار واحد مجردين من ثيابهما أو قامت بينة بذلك أو أقرابه كان على كل واحد منهما التعزير من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً بحسب ما يراه الإمام، فإن عادا إلى ذلك ضربا مثل ذلك، فإن عادا أقيم عليهما الحد كاملاً مائة جلدة.

وإذا قبل إنسان غلامًا ليس بمحرم منه كان عليه التعزير، فإن قبل وهو محرم غلط التأديب لينزحر عن مثله.

وإذا لاط إنسان ثلاث مرّات ويقام عليه الحدّ في كلّ مرّة قْتل في الرّابعة .

وإذا لاط رجل ثمّ تاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك لم يجب عليه حدّ ، فإن قامت البيّنة عليه بعد ذلك لم يكن للإمام أن يقيم عليه الحدّ ، فإن تاب بعد قيام البيّنة عليه بالفعل كان للإمام إقامته عليه ولم يسقط عنه الحدّ ولا يجوز للإمام العفو عنه .

وإن كان الرّجل الله أقرّ على نفسه ثمّ تاب وعلم منه الإمام ذلك كان له العفو عنه أو إقامة الحدّ عليه بحسب ما يراه ، فإن لم يظهر منه التوبة لم يجزله العفو عنه على حال .

وإذا تلوط رجل بميت كان الحكم فيه حكم التلوط بالحيّ سواء، وتُغلِّظ عقوبته لانتهاكه حرمة الموتى.

#### المساحقة:

وإذا تساحقت امرأة لامرأة أخرى وقامت عليهما البيّنة بذلك وكانتا محصنتين كان على كلّ واحدة كان على كلّ واحدة

منهما الحد مائة جلدة ، ويثبت ذلك بالبيّنة أو الإقرار .

فأمًا البيّنة فهى شهادة أربعة عدول كما قدّمناه ، وأمّا الإقرار فإقرار المرأة على نفسها أربع مرّات بذلك كما سلف ذكره فى الزّنا .

وإذا كان لامرأة جارية فساحقتها وجب على كلّ واحدة منهما الحدّ ، فإن ادّعت الجارية أنّ سيّدتها أكرهتها على ذلك درأ الحدّ عنها واثّقيم ذلك على سيّدتها كاملاً .

وإذا تساحقت المسلمة كافرة التيم الحدّ على كلّ واحدة منهما ، وكان الإمام في الكافرة بالخيار بين أن يقيم الحدّ عليها وبين أن يسلّمها إلى أهل ملّتها ليقيموا عليها ذلك بحسب ما يقتضيه دينهم .

فإن ساحقت امرأة صبية لم تبلغ كان على المرأة الحدّ والدّبت الصبيّة ، فإن تساحقت صبيّتان الدّبتا ولم يُقيّم على كلّ واحدة منهما الحدّ كاملاً .

وإذا وطأ رجل زوجته وقامت الزوجة فساحقت جارية بكرًا وألقت ماء الرّجل في رحمها وحملت الجارية كان على المرأة الرّجم وعلى الجارية إذا وضعت ما فى بطنها مائة جلدة وأللحق الولد بالرّجل وكان على المرأة المهر للجارية لأجل ذهاب عذرتها بالولد، وهذه قضاء سيّدنا أبي محمد الحسن بن على عليهما السّلام.

وإذا تابت المتساحقة قبل رفع خبرها إلى الإمام لم يلزمها حدّ ، فإن قامت عليها بيّنة بعد ذلك لم يُقيّم عليها حدّ ، فإن قامت البيّنة عليها قبل توبتها ثمّ تابت بعد ذلك انقيم الحدّ عليها ، فإن كانت أقرّت بالفعل عند الإمام أو من ينوب عنه ثمّ أظهرت التوبة كان للإمام العفو عنها وإقامة الحدّ عليها بحسب ما يراه صلاحاً فى ذلك .

وإذا افتضّت امرأة جارية بإصبعها فذهبت بعذرتها كان عليها مهرها والتّعزير مغلّظاً .

وإذا وُجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين من ثيابهما وليس بينهما رحم ولا دعتهما ضرورة من برد وما أشبهه إلى ذلك كان على كلّ واحدة منهما التعزير من

ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً بحسب ما يراه الإمام أو النائب عنه ، فإن عادتا إلى ذلك نهيتا وأُدبتا ، فإن عادتا ثالثة اتّيم الحدّ عليهما مائة جلدة ، فإن عادتا إلى ذلك رابعة قُتلتا .

### نكاح البهائم:

وإذا وطأ رجل بهيمة كان عليه التعزير، فإن كانت ملكه لم يكن عليها أكثر من ذلك وإن كانت ملكًا لغيره كان عليه أن يُغرَّم ثمنها لصاحبها.

فَإِنْ كَانَتَ مَمَا يَصِحَ الذِّكَاةَ عَلَيْهُ ذُبِحَتَ وَأُحْرِقَتَ لأَنَّ لَحْمُهَا قَدْ خُرَّمَ وَكَذَلَكَ جميع ما يكون من نسلها .

وإذا اختلطت بهيمة موطوءة بغيرها من البهائم ولم تتميّز من غيرها فيجب أن يُقسَّم القطيع الذي فيه تلك البهيمة نصفين ويُقرَع بينهما فمهما وقعت القرعة عليه قُسَم أيضًا نصفين وأُقرع بينهما ولا يزال يُفعَل ذلك حتى لا يبقى إلّا واحدة ، فإذا بقيت واحدة ذبحت واتُحرقت .

وإن كانت ممّا لا يصحّ الذّكاة عليه الخرجت من البلد الّذي فعل بها ذلك إلى بلد آخر وبيعت هناك لئلّلا تُعرَف فيُعيّر بها صاحبها .

وإذا تكرّر من واطىء البهيمة هذا الفعل وكان قد أُدّب وحُدّ كان عليه القتل في الرّابعة ، ويشبت الحكم الّذي ذكرناه في وطء البهيمة بشهادة شاهدين عدلين مرضيّين أو إقرار الفاعل على نفسه بذلك مرّتين .

وإذا وطأ ميّتة كان حكمه حكم من وطأها حيّة ، فإن كانت زوجته كان عليه الرّجم السّع الله عليه الرّجم الله الرّجم عليه الرّجم وإن كان غير محصن كان عليه الحدّ ، ويثبت الحكم بذلك بشهادة شاهدين عدلين وإقرار الفاعل لذلك على نفسه مرّتين .

#### حد الاستمناء:

وإذا استمنى بيده وأنزل كان عليه التعزير وليس عليه حدّ فى ذلك والتعزير والت أديب فى ذلك هو بحسب ما يراه الإمام ، وعن أمير المؤمنين عليه السّلام: أنّه ضرب يد من فعل ذلك حتى احرّت واستتابه وزوّجه من بيت المال .

باب الحدة في القيادة وشرب الخمر وكل مسكر من الشّراب والفقّاع وغير ذلك من الأشربة والمآكل المحظورة:

إذا جمع إنسان بين الرّجال والنساء أو الرّجال والغلمان للفجور كان عليه خس وسبعون جلدة وذلك ثلاثة أرباع حدّ الزّاني ويُحلّق رأسه ويُشهَّر في البلد الّذي يفعل ذلك فيه ويُنفَى منه إلى بلد آخر، ويثبت الحكم بذلك بشهادة شاهدين عدلين أو إقرار الفاعل على نفسه بذلك مرّتين.

وإذا فعلت امرأة ذلك كان عليها مثل ما ذكرنا أنّه يُفعَل بالرّجل إلاّ حلق الرّأس والإِشهار والنّفي فإنّه لا يُفعَل بها شيء من ذلك .

وإذا رمى إنسان غيره بالفساد كان عليه التعزير بما دون حدّ الفرية حتى لا يعود إلى أذى المسلمين بذلك .

وإذا شرب إنسان خرًا ونبيذًا أو مزرًا أو نقيعًا أو غير ذلك من الإشربة التى تسكر قليلها أو كثيرها وجب الحدّ ثمانون جلدة حرًّا كان أو عبدًا مسلمًا كان أو كافرًا إلّا أنّ المسلم يقام عليه ذلك على كلّ حال شربه عليها والكافر لا يُحدّ إلّا بأن يظهر شرب ذلك بين المسلمين أو يخرج بينهم سكران ، فإن استتر بذلك فشربه فى بيته أو كنيسته أو بيعته لم يجز أن يُحدّ .

والحدّ يقام على شارب الخمر وكلّ مسكر من الشّراب قليلاً كان أو كثيرًا لأنّ القليل منه يوجب الحدّ كما يوجبه الكثير لا يختلف الحكم في ذلك .

ويثبت الحكم في ما ذكرناه بشهادة شاهدين عدلين أو بالإقرار بذلك ، فإن شهد أحد الشّاهدين بالشّرب والآخر بالقيء قُبلت شهادتهما ووجب بها الحدّ أو يقرّ على

نفسه بشرب ذلك مرتين.

ولا يجوز أن تُقبَل شهادة على شهادة فى الحدود ، ولا يجوز أيضاً أن يُكفَل من وجب عليه الحدة بل يجب أن يقام ذلك عليه على الفور والبدار ، ولا يجوز أيضاً الشّفاعة فى إسقاط شىء من الحدود لا عند الإمام ولا عند غيره من جميع النّاس .

وإذا استحل إنسان شرب شيء من الخمر حلّ دمه وكان على الإمام عليه السّلام أن يستتيبه ، فإن تاب أقام عليه الحدّ إن كان شربه وإن لم يتب قتله .

وإذا استحل شرب شيء من المسكر المخالف للخمر لم يحل دمه وللإمام أن يعزّره إن رأى ذلك ، ويُجلد شارب الخمر وغيره من الأشربة المسكرة على ظهره وكتفه عريانًا ولا يُضرَب على وجهه وفرجه .

وإذا أكل إنسان شيئًا من الأطعمة وفيه شيء من الخمر أو اصطنع به أو استعمل دواء فيه منه وهو عالم به كان عليه الحدّ ثمانون جلدة ، فإن لم يكن عالمًا به لم يكن عليه شيء.

ولا يجوز مجالسة شرّاب الخمر وكلّ مسكر ولا الجلوس على مائدة يُشرّب عليهما شيء من ذلك خمرًا كان أو غيره وكذلك حكم الفقّاع ، ومن فعل ذلك وجب عليه التّأديب بحسب ما يراه الإمام .

وإذا كان شارب المسكر سكران لم يُقم الحدّ عليه حتى يفيق ثمّ يقام عليه ذلك ، وإذا التيم عليه الحدّ مرتين وعاد إلى شربه بالثّالثة كان عليه القتل.

وإذا باع إنسان الحنمر أو غيره من الشّراب المسكر أو اشتراه كان عليه التّأديب، فإن فعل ذلك وهو مستحلّ له استتيب فإن تاب وإلّا وجب عليه القتل مثل ما يجب على المرتدّ.

والحكم في شرب الفقّاع في وجوب الحدّ عليه وتأديب من يتّجر فيه وتعزير من يستعمله حكم الخمر سواء.

وإذا شرب إنسان خمرًا أو غيرها ممّا يوجب الحدّ والتأديب ثمّ تاب قبل قيام البيّنة عليه به المُقيم الحدّ عليه ،

فإن أقرّ على نفسه وتاب بعد الإقرار جاز للإمام عليه السّلام أن يعفو عنه وكان مخيّرًا بين ذلك وبين إقامة الحدّ عليه .

فإن شرب المسكر فى شهر رمضان أو فى مكان شريف مثل حرم الله تعالى وحرم رسوله أو أحد الأئمة عليهم السّلام اتّقيم عليه الحد واتّدب زائدًا على ذلك لانتهاكه حرمة الحرم الّذى ذكرناه.

وإذا كان الإنسان مولودًا على فطرة الإسلام واستحلّ شيئًا من الدّم والميتة أو لحم الخنزير كان مرتدًّا و وجب عليه القتل وإذا تناول منه شيئًا وهو محرّم له كان عليه التّعزير، فإن عاد إلى ذلك اتُدب وغُلّظت عقوبته وإن تكرّر منه ذلك دفعات وجب عليه القتل.

وإذا قامت البيّنة على الإنسان بتحريم الرّبا وأكله عوقب حتّى يتوب، فإن استحلّ ذلك وجب عليه القتل، فإن اتُّتب مرّتين وعاد إلى ذلك ثالثة كان عليه القتل.

وإذا اتّجر إنسان في السّموم القاتلة كان عليه العقاب والتّأديب ، وإن استمرّ على ذلك ولم ينته عنه وجب عليه القتل .

وإذا أكل لحم السمك المحرّم كالمارماهي والجرّي ومسوخ السمك كلها ومسوخ البرّ والطّحال وسباع الطّير وما جرى مجرى ذلك من المحرّمات وجب عليه التّعزير فإذا عاد أدّب ثانية ، فإن استحلّ شيئًا ممّا ذكرناه وجب القتل عليه .

#### باب الحد في السرقة:

الحدّ الّذى تفطّع يد السّارق فيه ربع دينار أو أكثر منه أو ما قيمته ذلك من أى جنس ، فإن كان من ذهب مضروب منقوش قطع به وإن كان تبرًا من ذهب المعادن ونحتاج إلى سكّ وعلاج لم يجب القطع به وإن كان ذهبًا خالصًا غير مضروب جاز القطع به .

والقطع إنَّما يجب بما ذكرنا ذلك إذا سُرق من حرز، والحرز هو كلّ موضع لم

يكن لغير المتصرّف الدّخول فيه وإليه إلّا باذنه أو يكون مقفّلاً عليه أو مدفوناً ، وكلّ موضع يطرقه النّاس أجمع ولا يختصّ واحدًا منهم فليس ذلك بحرز وهو مثل الخانات والحمّامات والأرحية والمساجد وما أشبه ذلك .

فإذا سرق بالغ كامل العقل وكانت الشّبهة غير مرتفعة وجب عليه القطع حرًّا كان أو عبدًا مسلمًا كان أو كافرًا.

فإن سرق من غير حرز لم يجب عليه القطع ، وإذا كان الشّيء في الخانات ونحوها ممّا ليس بحرز مدفوناً أو مقفّلاً عليه فسرقه إنسان كان عليه القطع لأنّ صاحبه قد أحرزه بالدّفن والقفل ، وقد ذكرنا : أنّ الحرز هو كلّ موضع لم يكن لغير المتصرّف فيه الدّخول إليه إلّا بإذنه .

فإن كان هذا الموضع مفتوحاً غير مغلق ولا مقفل كالدار وما أشبهها ، وفيها بيوت مغلقة وفي قاعتها شيء لم يكن ذلك في حرز وما يكون داخل البيوت المغلقة في حرز ، فإن سرق سارق ممّا في هذه الدار المفتوح بابها ممّا هو في قاعتها وخارج عن بيوتها المقفلة لم يكن سارقاً من حرز ، فإن كان بابها مغلّفاً عليها كان ما في قاعتها وبيوتها في حرز ولو كانت أبواب بيوتها وخزائنها مفتوحة ، فإن كان بابها مفتوحاً وأبواب بيوتها وخزائنها مفتوحة لم يكن ذلك حررًا ، وإن كان صاحبها فيها وكانت أبوابها مفتوحة فليس شيء منها بحرز إلّا ما كان يراعيه ببصره دون غيره وكذلك ما حرى مجرى الدار من المنازل وما أشبهها .

وأمّا باب الدّار فإذا نصب ودار في مكانه كان في حرز سواء كان مغلّقاً أو مفتوحاً وأمّا أبواب البيوت والحرّائن الّتي دخلها فهي كالمتاع في الدّار، فإن كانت هذه الأبواب مغلّقة فهي في حرز وإن كان باب الدّار مغلّقاً فهي في حرز.

وأمّا حلقة الدّار إن كانت قد سُمّرت فيه فهى فى حرز لأنّ العادة جارية فى الاحتراز عليها بسمرها فى الباب، فإن قلعها إنسان وكانت قيمتها نصابًا كان عليه القطع.

-وأمّا حائط الدّار والّذي فيه مبنى من آجر أو حجر أو خشب فهو في حرز لأنِّ ما كان حرزاً لغيره في نفسه حرز، فإن هدم إنسان شيئًا من الحائط وأخمذ منه ما قسمته النّصاب كان عليه القطع.

وإذا أخرج السّارق متاعاً من بيت في الدّار إلى صحنها وكان باب البيت مفتوحاً وكذلك باب الدّار لم يكن عليه قطع لأنّه لم يخرجه من حرز، فإن كان باب الدّار مفتوحاً وباب البيت مغلّقاً على المتاع كان عليه القطع لأنّه قد أخرجه من حرز إلى غير حرز لأنّ باب الدّار إذا كان مفتوحاً لم يكن صحنها حرزاً وإن كان باب الدّار مغلّقاً وباب البيت مفتوحاً وأخرج المتاع منه إلى الصّحن لم يجب عليه القطع لأنّ البيت إذا كان مفتوحاً لم يكن حرزاً فإذا أخرجه إلى الصّحن كان قد أخرجه من غير حرز إلى ما هو حرز فلا قطع عليه، وإن كان باب البيت مغلّقاً وباب البيت معلّقاً وباب الدّار مغلّقاً وأخرج المتاع من البيت إلى الصّحن لم يكن عليه القطع لأنّه أخرجه من حرز إلى حرز.

فإن كان الموضع من الخانات التي فيها بيوت ولكل إنسان بيت مقفّل والصّحن مشترك بين الجاعة التي فيه كان كل بيت مقفّل فيه حرزاً لما فيه، فإن نقبه إنسان أو كسر قفله وأخرج منه ما قيمته نصاب إلى صحن الخان كان عليه القطع لأنّه أخرج ذلك من حرز إلى غير حرز فإنّ الخان يجري مجرى الدّرب الذي فيه حجرتان، الحجرة حرز لما فيها.

فإذا أخرج السّارق من الحجرة شيئاً إلى الدّرب فقد أخرجه من حرز إلى غير حرز وكذلك الخان مع بيوته، ولا فرق في ذلك بين أن يكون باب الخان مغلقاً أو مفتوحاً بخلاف ما ذكرناه في الـدّار لأن صحنه مشترك بين النّاس، وليس صحن الدّار التي ينفرد بها واحد جارياً هذا المجرى.

وإذا نقب اثنان موضعاً ودخل أحدهما فأخذ المتاع ووضعه في موضع النقب وأخذه الخارج منه لم يجب على واحد منهما لأنّه لم يخرجه من كمال الحرز ويجري مجرى أن يضعه في بعض البيت ويجتاز مجتاز فيأخذه من النقب فإنّه لا قطع على واحد منها ودخل الآخر فأخرج نصاباً لم يكن عليهما قطع.

وإذا كان في الحرزماء يجري فأخذ المتاع فوضعه على الماء فأخرجه الماء من الحرز ثمّ أخذه كان عليه القطع لأنه أخرج المتاع بآلة كها لو أخرجه بخشبة أو جرّه بحبل أو ما أشبه ذلك، وكذلك لو وضعه على دابّة وساقها فخرجت به الدّابّة كان عليه القطع لأنّه خرج بفعله وكذلك لو وضعه عليها ولم يسقها.

فإن كان في الحرز ماء راكد فوضع المتاع فيه فانفجر وخرج المتاع معه لم يكن عليه القطع لأنّه خرج بغير قصد، فإن أخذ المتاع ورمى به خارج الحرز فطيّرته الرّيح وأعانته على إخراجه ولولا الرّيح لما خرج كان عليه القطع لأنّ الاعتبار بابتداء فعله لا بمعاونة الرّيح على نقله، ويجري مجرى رميه منها في الغرض فإنّه إذا رماه وأطارته الرّيح فأصاب الغرض كان له إصابة في أنّ الاعتبار بابتداء فعله لا بمعاونة الرّيح له.

وإذا دخل حرزاً فأخذ منه جوهرة فبلعها فخرج منها وهي باقية في جوفه كان عليه القطع لأنّـه أخرجها في وعاء كما لو جعلها في جراب أو ما أشبه ذلك وقد ذُكر: أنّه لا قطع عليه، وما ذكرناه أظهر.

وإذا كان في الحرز شاة فذبحها وكانت قيمتها قبل الذّبح ربيع دينار ونقصت عن ذلك بعد الـذّبح وأخرجها بعـد ذلك لم يجب عليـه القطع لأنّ ذلـك إنّا يجب عليه إذا أخرج من الحرز نصاباً كاملاً وهذه الشّاة بعد ذبحها ليست كذلك.

وإذا اشترك ثلاثة نفر في إخراج نصاب من الحرز قُطع جميعهم وإن كـان أقلً من نصاب لم يُقطَعوا.

وإذا نقب اثنان موضعاً ودخله الواحد منها فأخذ السرّقة وأخرج يده من الحرز والسرّقة فيها فأخذها الخارج من الحرز أو رمى بها إلى خارج الحرز فأخذها الخارج كان له القطع على الذي أخرج يده وهو فيها والذي رمى بها، وليس على الخارج من الحرز قطع.

وإذا نقبا موضعاً فدخل الواحد منها فحمل السّرقة ووضعها قريباً من البيت فأدخل الحارج يده إلى الحرز فأخذها كان عليه القطع دون الذي هو داخل الحرز. وإذا نقب إنساناً حرزاً وهتكه ومضى عنه ولم يخرج منه شيئاً واجتاز آخر فوجد

الحرز مهتوكاً بالنقب فدخل وأخرج السّرقة منه لم يجب على واحد منهما قطع لأنّ الأوّل نقب ولم يأخذ شيئاً ولا أخرجه والثّاني أخرجه من حرز مهتوك .

وإذا نقب إنسان وحده موضعاً ودخله وأخرج منه ثَمْن دينار ثمّ جاء اللّيلة الشّانية فأخرج منه ثمْن دينار كان عليه القطع ، وقال بعض التّاس: ليس عليه قطع ، وما ذكرناه هو الصّحيح لأنّه أخرج نصابًا من حرز هتكه هو ، وكذلك القول لو أخرج ثمْن دينار آخر في أنّ عليه القطع .

وإذا نقب ودخل الحرز فذبح شاة كان عليه ما بين قيمتها حيّة ومذبوحة ، فإن أخرجها بعد الذّبح وكان قيمتها نصابًا كان عليه القطع وإن كان قيمتها أقل من نصاب لم يجب عليه القطع .

وإذا كانت المسألة بحالها فأخذ ثوباً فشقه كان عليه ما نقص بالتّخريق ، فإن أخرجه من الحرز وقيمته نصاب كان عليه القطع وإن كانت أقلّ من نصاب لم يكن عليه قطع .

وإذا سرق إنسان شيئا يجب فيه القطع ولم يُقطَع حتى ملكه بابتياع أو هبة أو ما أشبه ذلك لم يسقط القطع عنه سواء ملكه قبل الترافع إلى الحاكم أو بعده إلا أنّه إذا ملكه قبل الترافع إلى الحاكم لم يقطع لا لأنّ القطع سقط عنه لكن لأنّه لا مطالبة له بذلك ، ولا قطع بغيره مطالبة السّرقة .

وإذا نقب حررًا ومعه صبى صغير ليس له تميز ثمّ أمره بدخول الحرز فدخله وأخرج السّرقة فأخذها هو كان عليه القطع لقوله تعالى: وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ، ولم يفرق .

وإذا سرق حرًّا صغيرًا وكان عليه حلَّى كان عليه القطع .

وإذا ثبت بينة على إنسان بأنه سرق من حرز رجل نصابًا فقال السّارق: المال لى ، كان القول قول صاحب الحرز أنّ المال له لأنّه قد ثبت أنّه أخذه منه ، فإذا حلف لم يلزم السّارق قطع لأنّه صارحقًا وصار شبهة لوقوع التّنازع في المال والحدّ لا يجب مع الشّبهة .

وإذا سرق إنسان من ستارة الكعبة وهى نحيطة عليها ما قيمته ربع دينار كان عليه القطع لأنّ الرّواية عندنا تضمّنت: أنّ القائم عليه السّلام إذا ظهر قطع أيدى بنى شيبة وقال: هؤلاء سرّاق الله ، وذلك يدلّ على أنّ فى ذلك قطعاً .

وإذا استعار إنسان من غيره بيتًا فجعل متاعه فيه فنقب المعير له وسرق المتاع كان عليه القطع ، وإذا سرق الضيف من حرز مضيّفه نصابًا لم يجب عليه القطع . وإذا أخرج النّباش الكفن من القبر إلى وجه الأرض كان عليه القطع ، فإن

أخرجه من اللّحد إلى بعض القبر لم يجب عليه القطع .

وإذا سرق إنسان من الغنيمة وكان متن له فيها نصيب وكان ما سرقه أكثر من نصيبه مما يكون بعده نصابًا يجب فيه القطع أو أكثر من ذلك كان عليه القطع وإذا كان أقل من ذلك لم يجب عليه قطع ، وإن كان السّارق ممن ليس له نصيب في الغنيمة وكان من أصحاب الخمس كان حكمه فيما يسرقه مثل ما قدّمناه ممن له نصيب من الغنيمة في أنّه إن كان ما سرقه أكثر من سهمه بمقدار نصاب يجب فيه القطع وإن كان أقل من ذلك لم يقطع ، وإن سرق واحد من هؤلاء ما يكون مقداره مقدار ما يصيب من الغنائم أو سهمه من الخمس إن لم يكن من أصحاب الغنيمة لم يكن عليه قطع ، وإن كان السّارق من غير الغائمين وغير أصحاب الخمس فسرق وأحد من الغائمين من الأربعة الأخماس وليس هو من أصحاب الخمس كان عليه وأحد من الغائمين من الأربعة الأخماس وليس هو من أصحاب الخمس كان عليه القطع على كلّ حال .

## باب ذكر من لا يقام عليه الحد:

قد سلف قولنا: بأنَ الحامل والتفساء والمستحاضة لا يقام عليهن حدّوهن كذلك ، وذكرنا أيضاً: أنّه لا يقام الحدّ على من وجب عليه فى الحرّ الشّديد ولا فى البرد الشّديد وكيف يقام عليهن وكذلك ما يتعلّق بالمريض ، فلا وجه لإعادته .

فإن دخل إنسان حمّامًا فسُرق ثيابه فإن كان دفعها إلى الحمّامي وأمره بحفظها كان الحمّامي مودعًا ، فإن راعاها مراعاة جيّدة بأن لم يترك النظر إليها احتياطًا في

حفظها فسُرقت بحيث لا يعلم لم يكن عليه شيء وكان على السّارق ضمانها والقطع، فإن توانى الحمّامي في مراعاتها أو نام في حفظها أو اشتغل بالحديث أو غيره أو أعرض عنها أو وضع الثّياب خلفه فسُرقت كان على الحمّامي ضمانها لأنّه مفرّط في حفظها وكان على السّارق غرمها ولم يكن عليه قطع لأنّه لم يسرقها من حرز.

فإن دخل الحمّام وجعل ثيابه على حصير أو علّقها على وتد بحسب ما جرت العادة به ولم يدفعها إلى الحمّاميّ ولا استحفظه إياها فليس الحمّاميّ مودعاً لذلك وهذه الشّياب في غير حرز، فإن سُرقت لم يجب على سارقها قطع لأنّه سرقها من غير حرز كما قدّمناه ولأنّ المكان مأذون في الدّخول إليه واستطراقه فما جعل فيه كان في غير حرز.

وإذا شرب الذّمّى الخمر من غير أن يتظاهر بذلك بين المسلمين فقد ذكرنا: أنّه لا حدّ عليه .

وإذا كان الذّمتى مجوسياً فنكح أمّه غير متظاهر بذلك لم يكن عليه حدّ لأنّه بذل الجزية على مقامه على دينه واعتقاده ، فإذا كان هذا التّكاح ممّا يقتضيه دينه لم يجز الاعتراض عليه فيه .

وإذا سرق من نماء الوقف وهو من أهله لم يُقطع لأنّ له فيه حقاً كما لو سرق من بيت المال .

وإذا سرق وله يمين كاملة أو ناقصة وقد ذهب أصابعها إلا واحدة قُطعت هذه السمين ، فإن لم يكن فيه إصبع فإنما يكفى الكف وحدها أو بعض الكف لم يُقطع لأنّ القطع لا يتعلّق عندنا إلا بالأصابع فمن لم يكن له أصابع لم يجب عليه قطع غيرها إلا بدليل .

فإِن كانت شالاء فذكر أهل الخبرة بالطّبّ: أنّها إن قُطعت بقيت أفواه العروق مفتحة ، كانت كالمعدومة ، فإِن ذكروا: أنّها تندمل ، قُطعت الشّلاء .

فإن سرق ويمينه كاملة ثمّ ذهبت قبل أن تُقطع بالسّرقة لمرض أو آكلة أو آفة سقط عنه القطع.

وإذا سرق وليس له يمين قُطعت رجله اليسرى ، وذْكر: أنّه قُطع يساره ، والأوّل أظهر .

وإذا سرق من غير حرز لم يُقطع فى شىء من ذلك ، وإذا سرق العبد من مال سيّده لم يُقطع ، وإذا سرق أحد الزّوجين من مال الآخر من غير حرز لم يُقطع ، وإذا سرق من بيت وأولادهما وإن نزلوا لم يُقطع ، وإذا سرق من بيت المال أو الغنيمة مقدار ما له فيه من العطاء والاستحقاق لم يُقطع .

وليس في الكلب والخنزير قطع لأنّهما حرام وكذلك ثمنهما .

وإذا ترك الجمّال الجمال والأحمال في مكان ومضى لحاجة كان كلّ ما معها من متاع وغيره في غير حرز لا قطع في شيء من ذلك .

وإذا أقرّ بالسّرقة مختارًا ورجع عن ذلك سقط عنه القطع وكان عليه ردّ السّرقة .

وإذا تاب من السّرقة قبل قيام البيّنة عليه بذلك ثمّ قامت عليه بعد ذلك لم يجب

عليه قطع وكان عليه ردّ السّرقة ، وإذا سرق مأكولاً في عام مجاعة لم يكن عليه قطع .

وإذا سرق شيئًا من جيب إنسان أو كمّه وكانا ظاهرين لم يكن عليه قطع وكان عليه التّأديب ، فإن كانا باطنين كان عليه القطع .

وإذا سرق شيئاً من الفواكه وهى فى الشّجرة لم يكن عليه قطع وكان عليه التّأديب.

وما زاد على ذلك فقد تقدم ذكره فلا وجه لإعادته.

#### باب صفة قطع اليد والرِّجل في السّرقة:

إذا وجب على إنسان قطع يده فى السرقة قطعت يده اليمنى من أصول الأصابع ، فإن سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى من أصل السّاق عند معقد الشّراك من ظهر القدم وترك له ما يعتمد عليه ، فإن سرق ثالثاً خُلد الحبس ، فإن سرق رابعاً قتل .

فإذا قُدّم لقطع يده فينبغى: أن يجلس ولا يُقطَع وهوقائم ، ويُضبَط ضبطًا جيدًا لئلًا يضطرب ويتحرّك فيجنى على نفسه ، وتُشّد يده بحبل ، ويُمدّ حتّى تبين

المفاصل من أصابعه ، ويوضع يده على لوح أو غيره ممّا يسهّل ويعجّل قطعه ، ويوضع على المفصل سكّين حاد ويدق من فوقها دقة واحدة حتّى ينقطع ذلك بأعجل ما يمكن إن أمكن ذلك أو يوضع على ذلك شيء حاد ويُمدّ عليه مدة واحدة ، ولا يُكرَّر القطع فيُعذَّب المقطوع بذلك لأنّ الغرض إقامة الحدّ عليه من غير تعذيب له فإن علم القاطع ما هو أعجل من ذلك في القطع قطع به .

وإذا قُطعت اليد حُسمت \_ والحسم أن يُغلَى الزّيت فإذا قُطعت جُعل موضع القطع فى الزّيت المغلى حتى يسد أفواه العروق وينحسم خروج الدّم منها \_ فإن لم يفعل الإمام ذلك لم يكن عليه شيء لأنّ الذي عليه إقامة الحدّ ليس عليه مداواة المحدود، فإن شاء المقطوع مداواة نفسه كان له ذلك، وإذا حُسمت اليد عُلقت فى عنقه ساعة لأنّ ذلك أزجر وأردع ولأنّ ذلك من السّنة لأنّه مروى : أنّ النّبى صلّى الله عليه وآله فعله.

#### باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير:

إذا كان الإنسان بالغيًا كامل العقل رجلاً كان أو امرأة حرًا كان أو عبدًا مسلمًا كان أو كافرًا وافترى على غيره من الأحرار البالغين المسلمين بأن قذفه بالزنا أو باللواط أو بأنه منكوح أو بما جرى مجرى ذلك أو ما هو فى معناه بأى لغة كانت وكان عارفيًا بموضع اللغة وفائدتها وجب عليه حدّ القاذف وهو ثمانون جلدة حرًّا كان أو عبدًا.

فإن قال له شيئًا ممّا ذكرناه وهو غير عالم بفائدة تلك اللّغة ولا موضع لفظها لم يجب عليه حدّ ولا غيره ، ويجب أن يُراعَى فى المقذوف شرائط إذا تكاملت فيه وجب حدّ القاذف له وإذا اختل جميعها أو بعضها لم يجب حده وهى: أن يكون بالغًا عاقلاً حرًّا مسلمًا عفيفًا عن الزّنا .

وإذا افترى على امرأة فقذفها بأنها زانية أو قد زنت وجب الحدّ عليه كما يجب عليه ذلك إذا قذف الرّجل بشيء من ذلك سواء ، وإذا قال شيئًا من ذلك وهو غير

بالغ لم يكن عليه حدّ وكان عليه التّأديب وكذلك إن قاله لمن هو غير بالغ .

فإن قال ذلك لعبد أو أمة أو كافر أو كافرة وجب عليه التعزير ولم يجب عليه حد لئلًا يؤذي المماليك وأهل الذّمة.

وإذا قال لغيره: يابن الزّانى، أو يابن الزّانية، أو قد زنت بك أمّك، أو وُلدت من الزّنا، وجب عليه الحدّ وكانت المطالبة بذلك إلى أولياء المقول له ذلك فإن عفت عنه كان جائزًا.

فإن كانت ميّتة ولم يكن لها ولد إلّا المقذوف كان له المطالبة بذلك أو العفو عنه ، فإن كان لها من الأولياء أكثر من واحد وعفا بعضهم دون بعض كان لمن [لم] يعف عنهم المطالبة بإقامة الحدّ عليه على كماله .

وإن قال لغيره: يابن الزّانى ، أو زنا بك أبوك أو لاط ، وجب عليه الحدّ لأ بيه ، ويجرى الحكم فى العفو هاهنا أو المطالبة بذلك إن كان الأب حياً أو ميّتًا مجرى ما تقدّم ذكره فى الأمّ سواء.

ومن عفا عن الحدّ من الأولياء مع كون من قُذف حياً لم يجزعفوه وإنّما يجوز له ذلك إذا كان ميّتًا ، ومن عفا عن شيء من الحدود لم يجزله أن يطالبه ما عفا عنه بعد ذلك ولا الرّجوع فيه .

وإذا قال له: يابن الزّانيين ، أو زنا بك أبواك ، أو أبواك زانيان ، كان عليه حدّان: أحدهما للأب والآخر للأمّ ، فإن كان الأ بوان حيّين كان لهم المطالبة بذلك أو العفو عنه وإن كانا ميّتين كان ذلك لأ وليائهما كما قدّمناه .

وحكم العم والعمة والخال والخالة وغيرهم من ذوى الأرحام حكم الأخ والأخمت في أنّ الولى الأولى بهم يقوم بمطالبتهم الحدّ وله العفوعنه أيضًا عن ذلك على ما تقدّم بيانه .

وإذا قال: ابنتك زانية ، أو قد زنت ، أو ابنك زان أو لائط ، وجب الحدّ عليه وللمقدوف المطالبة بذلك أو العفو عنه سواء كان الابن والبنت حيّين أو ميّتين ، فإن سبقه الابن أو البنت إلى العفو كان ذلك ماضياً .

وإذا قال لغيره: يازاني، وأقيم عليه الحدّثم قال ذلك ثانيًا كان عليه الحدّ أيضًا ثانيًا، فإن قال له: الذي أيضًا ثانيًا، فإن قال له: الذي قلته لك كان صحيحًا، كان عليه التعزير ولم يجب عليه حدّ.

وإذا قال له دفعات كثيرة واحدة بعد أخرى : يازاني ، ولم يقم عليه في شيء منها حدّ لم يكن عليه غير حدّ واحد .

وإذا اتُقيم على إنسان حدٌّ ثلاث مرّات وجب عليه القتل في الرّابعة .

وإذا قال لجماعة من الرّجال أو النّساء أو الرّجال والنّساء: يازناة ، أو قد زنيتم ، أو زنوا ، وجاؤوا به مجتمعين وجب لهم عليه حدّ واحد وإن جاؤوا به مفترقين كان عليه لكلّ واحد منهم حدّ واحد .

وإذا قال لغيره: قد زنيتَ بفلانة ، وكانت المرأة ممّن يجب الحدّ لها كان عليه حدّان: حدّ للرّجل وحدّ للمرأة ، وإذا قال له: قد لطت بفلان ، كان عليه من الحدّ أيضًا مثل ذلك .

فإن كان الرّجل أو المرأة غير بالعن أو كانا بالغين ولم يكونا حرّين أو لم يكونا مسلمين كان عليه الحدّ لقذفه إيّاه والتّعزير لأنّه نسبه إلى المذكورين.

وإذا قال لرجل: يازوج الزّانية ، أو زنت زوجتك ، وجب الحدّ للزّوجة وكان لها المطالبة بذلك أو العفو إن كانت حيّة ، فإن كانت ميّتة كان ذلك لأ وليائها وليس للزّوج شيء في الحدّ.

وإذا قال لمملوك أو كافر: يابن الزّانية ، أويابن الزّاني ، وكان أبواه حرّين مسلمن كان عليه الحدّ لأنّ الحدّ لمن يواجهه بالقذف فكان له الحدّ كاملاً .

وإذا قال لمسلم: يابن الزّانية، أو أمّك زانية، وكانت الأمّ كافرة أو مملوكة كان عليه الحدّ لحرمة ولدها الحرّ المسلم.

وإذا تقاذف بعض أهل الذّمة بعضًا كان عليهم التعزير ولا حدّ عليهم ، وكذلك الحكم في العبيد والصبيان .

وإذاقال لابن الملاعنة: يابن الزّانية ،أو قد زنت بك أمّك ، كان عليه الحدّ لأمه .

إذا كانت أمّ ولد الزّنا قد اتّقيم عليها وقال له إنسان: زنت بك أمّك ، أو قال لك: يابن الزّانية ، كان عليه التّعزير ولم يجب عليه حدّ ، وإذا قال له ذلك وكانت قد تابت وأظهرت التّوبة وجب الحدّ عليه .

وإذا قذف محصناً أو محصنة لم تُقبَل شهادته بعد ذلك إلّا أن يتوب أو يرجع ، وليس تصحّ توبته من ذلك إلّا بأن يكذّب نفسه في ملإ من النّاس في المكان الّذي قذف فيه ، ويثبت الحدّ بالقذف بشهادة شاهدين عدلين أو إقرار القاذف على نفسه بذلك مرّتين .

وإذا ثبت ذلك أتيم الحدّ عليه ولا يكون الحدّ في القذف مثل الجلد في الزّنا في القوّة والشّدة بل يكون دون ذلك ، ويُجلّد القاذف فوق الثّياب ولا ينزع عنه .

ولا يجوز للإمام عليه السلام العفوعن القاذف لأن ذلك إلى المقذوف دون غيره من سائر الناس ، ولا فرق فى ذلك بين أن يكون الحدّ يثبت على القاذف ببيّنة أو إقرار أو تاب أو لم يتب فإنّ العفوفى جميع ذلك إلى المقذوف كما ذكرناه فيما سلف .

وإذا قذف إنسان مكاتبًا ضرب بحساب ما عُتق منه حدّ الحرّ ، ويُعزَّر بما يبقى فيه من الرّق .

وإذا قال لامرأة: يازانية أنا زنيت بك، وجب عليه حدّ القاذف لقذفه ولم يجب عليه شيء فيما ذكرناه عن نفسه من الزّنا إلّا أن يقرّ أربع مرّات فيجب حينئذ عليه حدّ الزّنا.

وإذا قال لولده: قد زنيت ، أو يازانى ، لم يجب عليه حدّ ، فإن قال له: يابن النزانية ، ولم ينتف منه كان عليه الحدّ لزوجته \_ أمّ المقذوف\_ إن كانت حيّة وإن كانت ميّتة وكان وليّها ولده لم يكن له المطالبة بالحدّ ، فإن كان له أولاد من غيره أو قرابة كان المطالبة بالحدّ ، فإن انتفى من ولده كان عليه أن يلاعن أمّه ، وقد سلف ذكر كيفيّة اللّعان .

فإِن انتفى منه بعد إقراره به كان عليه الحد، وإن كان قذفها بعد اللّعان كان

عليه الحذ أيضًا .

وإذا تقاذف اثنان بما يجب الحدّ فيه لم يجب على واحد منهما حدّ لصاحبه وكان عليهما التّعزير .

وإذا قال لغيره: ياكشخان، أو ياقرنان، أو ياديوث، وكان متكلّماً باللّغة الّتى يفيد فيها بهذا اللّفظ رميه بأخت أو زوجة وكان علمًا بفائدة اللّفظة عارفاً بها كان عليه الحدّ، فإن لم يكن عارفاً بفائدة اللّفظ لم يكن عليه حدّ القذف، ويُنظر في عادته واستعماله هذه اللّفظة فإن كان قبيحاً غير أنّه لا يفيد القذف انّذب وعُزر، فإن أفاد غير ذلك في عادته لم يجب عليه شيء.

وإذا قال لغيره: يافاسق، أو ياخائن، أو ياشارب الخمر، وهو على ظاهر العدالة لم يجب عليه حدة قاذف وكان عليه التأذيب.

وإذا قال : حملت بك أممك في حيضها ، أو أنت ولد حرام ، كان عليه التعزير ولم يجب عليه حدّ القذف .

وإذا قال للمسلم: أنت وضيع، أو رفيع، أو مسخ، أو خسيس، أو خنزير أو ما أشبه ذلك، كان عليه التعزير، فإن كان المقول له كافرًا يستحق الاستخفاف والإهانة لم يجب عليه شيء.

وإذا قال لغيره: ياكافر، وهو على ظاهر الإسلام ضُرْب ضرباً وجيعاً، فإن كان المقول له يجحد فريضة عامة معلومة في شرع الإسلام لم يجب عليه شيء.

وإذا وجه غيره بكلام محتمل للسّب وغيره أُدّب وغُزر حتى لا يعرض بأهل الإيمان ، وإذا عيره بشيء من بلاء الله تعالى مثل البرص والجذام والعمى والجنون وما أشبه ذلك أو أظهر عنه ما هو مستور من بلاء الله تعالى كان عليه التأديب إلّا أن يكون المُعيَّر به ضالاً كافرًا.

وكل لفظ يؤذى به الإنسان غيره من المسلمين فإنه يجب على المتكلم به التعزير.

وإذا نبز إنسان مسلمًا أو اغتابه ويثبت عليه بيَّنة بذلك وجب عليه التأديب،

وإذا قال لزوجته بعد دخوله بها: لم أجدك عذراء، كان عليه التّعزير.

وإذا سبّ إنسان النّبيّ صلّى الله عليه وآله أو أحداً من الأئمة عليهم السّلام كان عليه الفتل وحلّ لمن سمعه قتله إن لم يخف على نفسه أو على غيره، فإن خاف على شيء من ذلك أو خاف ضرراً يدخل على بعض المؤمنين في الحال أو في المستقبل فلا يتعرّض لقتله ويتركه.

وإذا هجا إنساناً مسلماً وجب عليه التاديب، فإن هجا أهل الضّلال لم يلزمه شيء.

وإذا ادّعى رجل أنّه نبي كان عليه القتـل وحلّ دمـه، وإذا قال إنسـان: لا أدري النّبيّ صادق أو كاذب وأنا شاكّ في ذلك وجب قتله إلّا أن يقرّ به.

وإذا أفطر المسلم في شهر رمضان متعمّداً من غير عذر يبيحه ذلك كان عليه التّعزير والعقوبة الموجعة، وإن أفطر ثلاثة أيّام سُئل: هل عليك في ذلك شيء أو لا؟فإن قال: لا، كان عليك القتل، وإن قال: نعم، كان عليه من العقوبة ما يردعه عن مثل ذلك فإن لم يرتدع كان عليه القتل.

وإذا قامت البيّنة على إنسان من المسلمين بالسّحر كان عليه القتل، وإن كان كافراً وجب تأديبه وعقوبته.

وإذا أخطأ مملوك أو صبي أُدّب بخمس ضربات إلى ستّ ولا يـزاد عـلى ذلك، وإذا ضرب إنسان عبده بما هو حدّ كان عليه عتقه كفّارة لذلك.

وإذا كان المرتد مولوداً على فيطرة الإسلام وجب قتله من عير استتابة، فإن تاب لم يكن لأحد عليه سبيل وإن لم يتب قُتل على كلّ حال، والمرتدّة عن الإسلام لا يجب عليها قتلٌ بلل تُستتاب فإن لم تتب تُحبّس أبداً وتُضرّب في أوقات الصّلاة ويُضيَّق عليها في المطعم والمشرب.

وإذا وطأ الرّجل زوجته في حيضها وجب ضربة خمسة وعشرون سوطاً، فإن وطأها في شهر رمضان متعمداً كان عليه خمسة وعشرون سوطاً، فإن كانت المرأة قد طاوعته في ذلك كان عليها مثل ذلك، فإن أكرها كان عليه خمسون سوطاً، وأمّا

الكفّارة الّتي تلزمها فقد تقدّم ذكرها .

وشاهدا الزّور يجب أن يُؤدَّبا في قومهما أو في قبيلتهما ويُغرَّما ما أتلفاه بشهادتهما إن كانا أتلفا شيئًا بذلك .

# باب حدود المحارب والخناق والنباش والمختلس والمحتال والمبتج:

من كان من أهل الرّبية وجرّد سلاحاً فى برّ أو بحر أو فى بلد أو فى غير بلد فى ديار الإسلام أو فى ديار الشّرك ليلاً أو نهارًا كان محارباً ، فإن قتل ولم يأخذ مالاً كان عليه القتل ولا يجوز لأ ولياء المقتول العفوعنه على حال فإن عفوا عنه كان على الإمام قتله ، فإن قتل وأخذ مالاً كان عليه ردّ المال أوّلاً ثمّ يُقطع بالسّرقة ثمّ يُقتل بعد ذلك ويُصلّب ، فإن أخذ المال ولم يقتل أحدًا ولا جرحه كان عليه القطع ثمّ النّفى من البلد الذى هو فيه ، وإن جرح ولم يأخذ مالاً ولا قتل أحدًا كان عليه القصاص والتفى بعد ذلك من البلد الذى فعل فيه ذلك إلى غيره ، وإن لم يجرح ولا أخذ مالاً كان عليه التفى كما قدّمناه ويُكتب إلى البلد الذى ينفى إليه : بأنّه منفى أخذ مالاً كان عليه البلد آخر غير البلد غراب فلا يجالس ولا يبايع ولا يؤاكل ولا يشارب ، فإن انتقل إلى بلد آخر غير البلد الذى نُفى إليه كوتب إليه أيضاً بذلك ولا يزال يُفعَل به ما ذكرناه إلى أن يتوب ، فإن قصد بلاد الشّرك منع من الذخول إليها ، فإن مكنوه من ذلك قوتلوا عليه .

واللّص محارب ، فإن دخل على إنسان كان له أن يدافعه عن نفسه ويقاتله ، فإن أدّى ذلك إلى قتله لم يكن عليه شيء وكان دمه هدرًا .

وإذا قطع الطريق جماعة وأقرّوا بذلك كان حكمهم ما قدّمناه ، فإن لم يقرّوا وقامت البيّنة عليهم بذلك كان حكمهم كما تقدّم أيضًا .

وإذا شهد شاهدان على أنّ هؤلاء قطعوا الطريق علينا وعلى القافلة وأخذوا متاعاً لم يُلتفَت إلى هذه الشّهادة ولم تُقبَل فى حق أنفسهما لأنّهما شهدا لأنفسهما سولم تُقبَل شهادة الإنسان لنفسه ولا تُقبَل شهادتهما للقافلة أيضاً لأنّهما قد أبانا عن العداوة ، وشهادة العدق غير مقبولة على عدقه .

وإذا شهد بعض اللّصوص على بعض لم تُقبَل شهادتهم ، وكذلك إن شهد الّذين المخدت أموالهم بعض منهم لبعض لم تُقبَل شهادتهم وشهادة غيرهم مقبولة في ذلك .

وأمّا الحنّاق فإنّ عليه القتل بعد أن يسترجع منه ما أخذه ويُردّ على صاحبه ، فإن لم يوجد ذلك الشّىء بعينه غُرّم قيمته أو أرش ما عيناه نقص من ثمنه إلّا أن يعفو عنه صاحبه .

وأمّا النّبّاش فإنه إذا نبش القبر وأخذ كفن الميّت كان عليه القطع كما يكون على السّارق سواء ، فإن نبش القبر ولم يأخذ منه شيئًا التّب وغُلّظت عقوبته ولم يكن عليه قطع على حال ، فإن تكرّر الفعل منه ولم يؤدّبه الإمام كان له قتله ليرتدع غيره في المستقبل عن مثل ذلك .

وأمّا المختلس فهو الذي يستلب الشّيء من الطّرق والشّوارع ظاهرًا ، فإذا فعل شيئًا من ذلك وجب أن يعاقب عقوبة يرتدعه عن مثل ما فعله وذلك يكون بحسب ما يراه الإمام أصلح وأردع ، ولا يجب عليه قطع في ذلك على وجه من الوجوه .

وأمّا المحتال فهو الذي يتحيّل على أخذ أموال النّاس بالخديعة والمكر وشهادات النزّور وتنزوير الكتب في الرّسائل الكاذبة وما جرى مجرى ذلك ، فإذا فعل شيئًا من ذلك كان عليه التّأديب وينبغى للإمام أن يعاقبه عقوبة تردعه عن فعل مثل ذلك في المستقبل ويُغرَّم ما أخذه على كماله .

وأمّا المبتّج فإنّه متى بنّج غيره بشىء سقاه أو أطعمه حتّى سكر منه وأخذ ماله وجب أن يعاقبه الإمام بحسب ما يراه ويسترجع منه ما أخذه ، فإن جنى الإسكار والبنج على ذلك الإنسان جناية كان عليه ضمان ما جناه .

لمعيد بن عبد آلله بن الحسين بن همة ألله بن الحسن الراوندى المعيد بن عبد الله بن الحسين بن همة الله بن الحسن الراوندى

# المالك أورا

الحدّ في أصل اللّغة المنع، وحدّ العاصى سُمّى به لأنّه شيء يمنعه عن المعاودة. والحدود في الشريعة معروفة موضوعة للعصاة لا يجوز أن يُتجاوز عنها وقد أمر الله بها في أشياء مخصوصة، ونحن نذكر جميع وجوها ونفصّل أحكامها بابًا بابًا إنشاء الله تعالى. وقال أبوعبد عليه السّلام: إنّ في كتاب أمير المؤمنين عليه السّلام: أنّه كان يضرب بالسّوط وبنصف السّوط وببعض السّوط يعنى الحدود إذا أتى بغلام أوجارية لم يُدركا ولم يكن يبطل حدًّا من حدود الله، قيل له: كيف كان يضرب ببعضه؟ قال: كان يأخذ السّوط بيده من وسطه فيضرب به أومن ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم كذلك يضربهم بالسّوط ولا يبطل حدًّا من حدود الله.

وقال: قال عليه السّلام: إنّ الله حدّحدودًافلاتعتدوها وفرض فرائض فلاتنقصوها وسكت عن أشياء ولم يسكت عنها نسيانًا لها فلاتتكلّفوها رحمة من الله تعالىٰ لكم فاقبلوها.

فصل:

قال الله تعالى: وَٱللَّاتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَآءِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ

فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْيَجْعَلَ ٱلله كُفَّ سَبِيلًا.

شرّع الله تعالى فى بدء الإسلام إذا زنت الثبّب أن تُحبّس حتى تموت والبكر أن تُؤذَى وتوبّخ حتى تتوب، ثمّ نسخ هذا الحكم فأوجب على الثبّب الرّجم وعلى البكر جلد مائة. وروى عبادة بن الصّامت أنّ النّبيّ عليه السّلام قال: خذوا عنى قد جعل الله لهنّ

وروى عبده بن الصامت ان النبي عليه السوم فان. عدوا على عد جمل سبيلًا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيّب بالثيّب جلد مائة والرّجم.

وقيل: المراد بالآية الأولى الثيّب وبالثّانية البكر،بدلالة أنّه أضاف النّساء إلينا في الأولى فقال: وَاللّي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَآكُم، فكانت إضافة زوجيّة لأنّه لوأراد غير الزّوجات لقال من النّساء، ولافائدة للزّوجية ههنا إلّا أنّها ثيّب.

وقال أكثر المفسّرين: إنّ هذه الآية منسوخة، لأنّه كان الفرض الأوّل أنّ المرأة إذا زنت وقامت عليها البيّنة بذلك أربعة شهود أن تُحبّس في البيت أبدًا حتى تموت ثمّ نُسخ ذلك بالرّجم في المحصنين والجلد في البكرين.

#### فصل:

وقوله: أَوْيَجْعَلَ ٱللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، قال ابن عبّاس: معنى السّبيل أنّه الجلد للبكر مائة وللثّيّب المحصن الرّجم.

وقوله: يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ، أي بالفاحشة فحذف الباء كهايقولون: أتيت أمرًا عظيهًا، أي بأمر عظيم.

وقال أبومسلم: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ، هي المرأة تخلو بالمرأة في الفاحشة المذكورة عنهن «أُويَجُعَلَ ٱللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» بالتّزويج والاستغناء بالنّكاح، وهذا خلاف ماعليه المفسّرون لأنّهم متّفقون على أنّ الفاحشة المذكورة في الآية هي الزّنا، وهو المروى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليها السّلام.

ولمّا نزل قوله: ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِيٰ، قال النّبيّ صلّى الله عليه وآله: قد جعل الله لهنّ سبيلًا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثّيّب بالثيّب الجلد ثمّ الرّجم.

قال الحسن وقتادة: إذا جُلد البكر فإنّه يُنفَى سنة، وهو مذهبنا.

وقال الجبّائيّ: النفّى يجوز من طريق اجتهاد الإمام وأمّا من وجب عليه الجلد والرّجم فإنّه يُجلَد أوّلًا ثمّ يُرجَم، وأكثر الفقهاء على أنّها لايجتمعان في الشّيخ الزّاني المحصن أيضًا.

وثبوت الرَّجم معلوم من جهة التَّواتر لايختلج فيه شكَّ ولااعتداد بخلاف الخوارج فيه.

وأمّا قوله: وَٱللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا المعنى بقوله: «ٱللَّذَانِ» فيه ثلاثة أقوال أقواها ماقال الحسن وعطاء: إنّها الرّجل والمرأة، وقال السّدى وابن زيد: هما البكران من الرّجال والنّساء، وقال مجاهد: هما الرّجلان الزّانيان.

قال الرَّمَّانيَّ: قول مجاهد لايصح لأنَّه لوكان كذلك لكان للتَّثنية معنى لأنَّه إَنما يجيء الوعد والوعيد بلفظ الجمع لأنَّه لكل واحد منهم أوبلفظ الواحد لدلالته على الجنس الَّذي يعمَّهم جميعهم وأمَّا التَّثنية فلافائدة فيها، والأوَّل أظهر.

وقال أبومسلم: هما الرّجلان يخلوان في الفاحشة بينها.

والذى عليه جمهور المفسرين أنّ الفاحشة هى الزّنا هلهنا وأنّ الحكم المذكور في هذه الآية منسوخ بالحدّ المفروض في سورة النّور، وبعضهم قال: نسخها الحدود بالرّجم أوالجلد. وقوله تعالى: فَاذُوهُمَا، قيل في معناه قولان: أحدهما قول ابن عباس وهو: التّعيير بالنّعال، وقال مجاهد: هو التّوبيخ.

فإن قيل: كيف ذكر الأذى بعد الحبس؟

قلنا: فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: قول الحسن: إنّ هذه الآية نزلت أوّلاً ثمّ أُمر بأن يوضع في التّلاوة بعد مكان الأذي أوّلا ثمّ الحبس ثمّ بعد ذلك نُسخ الحبس بالجلد أوالرّجم.

الثّانى: قال السّدى: إنّه في البكرين خاصّة دون الثّيبين والأولى في الثّيبين دون البكرين. الثّالث: قول الفرّاء: إنّ هذه الآية نسخت الأولى.

وقال الجبّائيّ: في الآية دلالة على نسخ القرآن بالسّنة المقطوع بها لأنّها نُسخت بالرّجم أوالجلد والرّجم ثبت بالسّنة ومن خالف في ذلك يقول: هذه الآية نُسخَت بالجلد في الزّنا وأضيف إليه الرّجم زيادة لانسخًا، ولم يثبت نسخ القرآن بالسّنة.

وأمّا الأذى المذكور في الآية فليس بمنسوخ فإنّ الزّاني يُؤْذَى ويُوبّخ على فعله ويُذَمّ، وإنّما الأذى المذكور في الأذى إقامة الحدّ عليه، وإنّما نسخ الاقتصار عليه.

وروى أنّ امرأة أتت عمر فقالت: إنّى فجرت فأقم على حدّ الله، فأمر برجمها وكان امير المؤمنين عليه السّلام حاضرًا فقال: له سلها كيف فجرت، قالت: كنت في فلاة من الأرض أصابني عطش شديد فرُفعت لى خيمة فأتيتها فأصبت فيها أعرابيًا فسألته الماء فأبي على أن يسقيني إلاّأن أمكّنه من نفسي فولّيت منه هاربة فاشتد في العطش حتى غارت عيناى فليّا بلغ منى أتيته فسقاني ووقع على، فقال عليه السّلام: هذه التي قال الله تعالى: فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْر بَاغ ولاعادية، فخلّى سبيلها.

### فصل:

-أُمَّا قوله: ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَآجُلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَّا مِأْنَةَ جَلْدَةٍ...الآية، فإنَّ حكم الزّنا لايثبت إلَّا بشيئين:

أحدهما: بإقرار الفاعل بذلك على نفسه مع كمال عَقله من غير إجبار أربع مرّات في أربع على المراح، فلو أقرّ بالوطئ في الفرج أربعًا حُكم له بالزّنا وإن أقرّ أقلّ من ذلك كان عليه التّعزيز.

والثّانى: قيام البيّنة بالزّنا وهو أن يشهد أربعة عدول على مكلّف بأنّه وطىء امرأة ليس بينه وبينها عقد ولاشبهة عقد وشاهدوا وطئها فى الفرج، فإذا شهدوا كذلك قُبلت شهادتهم وحُكم عليه بالزّنا ووجب عليه مايجب على فاعله من أيّ قسم كان على ماذكرناه.

أمر الله في هذه الآية أن يُجلَد الزّاني والزّانية إذا لم يكونا محصنين كلّ واحد منهما مائة جلدة، وإذا كانا محصنين أوأحدهما كان على المحصن الرّجم بلاخلاف.

وعندنا: أنّه يُجلَد أوّلًا مائة جلدة ثمّ يُرجَم وفى أصحابنا من خصّ ذلك بالشّيخ والشّيخة إذا زنيا وكانا محصنين كهاذكرناه، فأمّا إذا كانا شابّين محصنين لم يكن عليهما غير الرّجم، وهو قول مسروق.

والإحصان الّذي يوجب الرّجم هو: أن يكون له زوج يغدو إليه ويروح على وجه

الدُّوام وكان حرًّا، فأمَّا العبد فلايكون محصنًا وكذا الأمة لاتكون محصنة وإَّمَا عليها نصف الحدّ خمسون جلدة.

والحرّ متى كان عنده زوجة سواء كانت حرّة أوأمة يتمكّن من وطئها مخلَّى بينه وبينها أوكانت هذه أمة يطأها بملك اليمين فإنّه متى زنى وجب عليه الرّجم.

ومن كان غائبًا عن زوجته شهرًا فصاعدًا أوكان محبوسًا أوهى محبوسة هذه المدّة فلا إحصان، ومن كان محصنًا على ماقدّمناه وقد ماتت زوجته أوطلّقها بطل إحصانه.

#### فصل:

وقد استدلَّ بعض المفسَّرين على الرَّجم حيث يجب الرَّجم وعلى القتل حيث يجب القتل حيث يجب القتل في النَّنا من الكتاب فإنَّ الله تعالى وضع قوله: وَلاَ تَقْرَبُوا ٱلزَّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، في الأنعام وبنى اسرائيل بين قوله: وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَ ذَكُمْ، وقوله: وَلاَ تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ إلاَّ بِاللهِ عَلى اللهُ اللهُ

وماذكرنا من: أنّه يُجمَع على الزّانى المحصن الجلد والرّجم يُبدَأ بالجلد ويُثّنى بالرّجم، ودليلنا عليه إجماع الطّائفة المحقّة فإنّه لاخلاف فى استحقاق المحصن الرّجم وإنّا الخلاف فى استحقاقه الحلد.

والّذى يدلّ على استحقاقه إيّاه قوله تعالى: آلزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَا جُلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، والمحصن يدخل تحت هذا الاسم فيجب أن يكون مستحقًا للجلد وكأنّه تعالى قال: اجلدوهما لأجل زناهما، وإذا كان الزّنا علّة في استحقاق الحدّ وجب في المحصن كهاوجب في غيره، واستحقاقه الرجم غير مناف لاستحقاقه الجلد لأنّ استحقاق الحدّين لايتنافي واجتهاع الاستحقاقين لايتناقض. ولاتّحمَل هذه الآية على الإنكار لأنّه تخصيص بغير دليل.

والخطاب بهذه الآية وإن كان متوجّهًا إلى الجهاعة فالمراد به الأمّة بلاخلاف لأن إقامة الحدّ ليس لأحد إلا للإمام أولمن نصبه الإمام، فإذا كان الّذي من وجب عليه الرّجم قد قامت

عليه بيّنة كان أوّل من يرجمه الشّهود ثمّ الإمام ثمّ النّاس. وليس كلَّ وطء حرام زنًا لأنّه قد بُطناً في الحيض والنّفاس وهو حرام ولا يكون زنًا، وكذا لووجد امرأة على فراشه فظنّها زوجته أوأمته فوطأها لم يكن ذلك زنًا لأنّه شبهة، على أنّه رُوى: إذا وطأها من غير تحرّز يقام عليه الحدّ سرًّا وعليها جهرًا، ويكن الجمع بين الرّوايتين.

#### فصل:

قوله تعالى: وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ، معناه لا تمنعكم الرّحمة من إقامة الحدّ، وقال الحسن: لا يمنعكم ذلك من الجلد الشّديد، أى إن كنتم تصدّقون بماوعد الله وتوعّد عليه وتقرّون بالبعث والنّشور فلا يأخذكم فيها ذكر ذكره الرّأفة ولا يمنعكم من إقامة الحدّ على ماذكرناه، فمن وجب عليه الجلد فاجلدوه مائة جلدة كأشدّ ما يكون من الضّرب ويُفرَّق الضّرب على بدنه ويبقى الوجه والرّأس وانفرج.

والرَّجم يكون بأحجار صغار ويكون الرَّجم من وراء المرجوم لئلا يصيب وجهه من ذلك شيء، وينبغى أن يُشعَر النَّاس بالحضور ثمَّ يُجلَد بمحضر منهم لينزجروا عن مواقعة مثله، قال تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَّا طَآئِفَةً مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ.

قال عكرمة: الطَّائفة رجلان فصاعدًا، وقال قتادة والأزهرى: هم ثلاثة فصاعدًا، وقال ابن زيد: أقله أربعة، وقال الجبّائيّ: من زعم أنّ الطَّائفة أقلّ من ثلاثة فقد غلط من جهة اللّغة، وقال ليس لأحد أن يقيم الحدّ إلّا الأئمة وولاتهم ومن خالف فيه فقد غلط كهاأنّه ليس للشّاهد أنّ يقيم الحدّ.

وقد دخل المحصن في حكم الآية بلاخلاف، وكان سيبويه يذهب إلى: أنّ التّأويل فيها فرض عليكم الزّانية والزّاني ولولاذلك لنُصب بالأمر، وقال المبرّد: إذا رفعته ففيه معنى الجزاء ولذلك دخل الفاء في الخبر والتّقدير: الّتي تزنى والّذي يزنى، و معناه من زنى فاجلدوا فيكون على ذلك عامًّا في الجنس.

ثمَّ قال: ٱلزَّانِي لَاَينْكِحُ إِلَّازَانِيَةً أَوْمُشْرِكَةً، إلى قوله: وَحُرَّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ، قيل: المراد بقوله «يَنْكِحُ» يجامع، والمعنى: أنَّ الزّانى لايزنى إلّابزانية والزّانية لايزنى بها إلّازان،

وجملة مافى هذه الآية تحريم الزّنا.

وقال الحسن: رجم النّبيّ عليه السلام الثيّب وأراد عمر أن يكتبه في آخر المصحف ثمّ تركه لئلًا يُتوهّم أنّه من القرآن.

وقال قوم: إنَّه من القرآن وإنَّ ذلك منسوخ التَّلاوة دون الحكم.

وعن أمير المؤمنين عليه السلام: أنَّ المحصن يُجلَد مائة جلدة ثمَّ يُرجَم بالسَّنَة وأنَّه أُمر بذلك.

#### فصل:

ومّا يكشف عن ذلك قوله عزّوجلّ: يَاأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لاَيَعْزُنْكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ، إلى قوله: يُعَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَا خُذُرُوا.

وقال ابن عباس: أى أرسلوا بهم، فى قضيّة زان محصن فقالوا لهم: إن أفتاكم محمّد عليه السلام بالجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرّجم فلاتقبلوه، لأنّهم قد كانوا حرّفوا حكم الحدّ الّذي فى التّوراة إلى جلد أربعين وتسويد الوجه والإشهار على حمار.

وقال أبوجعفر عليه السّلام: إنّ امرأة من خيبر في شرف منهم زنت وهي محصنة فكرهوا رجهها فأرسلوا إلى يهود المدينة يسألون محمدًا عليه السّلام طمعًا أن يكون أتى برخصة فسألوا فقال: هل ترضون بقضائي؟ قالوا: نعم، فأنزل الله عليهم الرّجم فأبوه فقال جبريل: سلهم عن ابن صوريا ثمّ اجعله بينك وبينهم، فقال عليه السّلام: تعرفون ابن صوريا؟ قالوا: نعم هو أعلم يهودي، فأرسلوا إليه فأتي فقال له رسول الله عليه السّلام: أنشدك الله هل تجدون في كتابكم الذي جاء به موسى الرّجم على من أحصن؟ قال عبد الله بن صوريا: نعم والّذي ذكّرتني لولامخافتي من ربّ التوراة أن يهلكني إن كتمتُ مااعترفتُ لك به، فأنزل الله فيه: يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَينُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمّا كُنتُمْ مااعترفتُ بن بن قام الله أن يذكر الكثير الذي أمر أن يعفو عنه فأعرض عليه السّلام عن ذلك.

قال أهل التّفسير: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، قابلون له كها يقال: لاتسمع من فلان، أى لاتقبل منه.

وقيل: قال المنافقون لليهود: إن أمركم محمّد عليه السّلام بالجلد فخذوه واجلدوا وإن أمركم بالرّجم فلاتقبلوا وسلّاه عن ذلك بقوله تعالىٰ: لاَيحُزُنْكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ...الآية، نهى الله تعالى نبيّه عليه السّلام أن يجزنه الّذين يبادرون في الكفر من المنافقين ومن اليهود. ورَفْعُ قوله: سَمَّاعُونَ، فيه قولان:

قال سيبويه: هو ابتداء والخبر «مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا»، الثَّاني قال الزَّجَاج: هو رفع على أنَّه خبر مبتدأ وتقديره: المنافقون هم اليهود سيَّاعون للكذب.

#### و في معناه قولان:

أحدهما سباعون كلامك للكذب عليك سباعون كلامك لقوم آخرين لم يأتوك ليكذبوا عليك إذا رجعوا إليهم أى هم عيون عليك، وقيل: إنّهم كانوا رسل أهل خيبر وأهل خيبر لم يحضروا فلهذا جالسوك.

## باب غير المسلم يفجر بالمسلم:

روى جعفر بن رزق الله: أنّ المتوكّل بعث إلى أبى الحسن على بن محمّد العسكرى عليها السّلام من سأله عن نصرانى فجر بامرأة مسلمة فلمّا أُخذ ليقام عليه الحدّ أسلم، فأجاب عليه السّلام: إنّ الحكم فيه أن يُضرَب حتى يموت لأنّ الله عزّوجلّ يقول: فَلَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا أَمْنَا بِآللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُينَفُعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا سُنّةَ ٱللهِ ٱلّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ.

# باب الحد في اللواط والسّحق:

قال الله تعالى:وَٱللَّاتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَآكُم، قال محمّد بن بحر: هذه الآية في

السَّاحقات، وقوله تعالى: وَٱللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فآذوهما، في أهل اللَّواط.

وأجمع السلّف والخلف ما خلاه على: أنَّ الآيتين في الزَّناة والزِّواني وأنَّ هذين الحكمين كانا في أوَّل الإسلام ثمَّ نُسخا بحكم الجلد والرَّجم.

ثمّ اعلم أنّ اللّواطئ إذا أوقب في الدّبر يجب فيه القتل من غير مراعاة للإحصان فيه، والّذي يُقوِّى ذلك أنّ الحدود إنّا وضعت في الشّريعة للزّجر عن فعل الفواحش والجنايات وكلّما كان الفعل أفحش كان الزّجر أقوى، ولاخلاف في أنّ اللّواط أفحش من الزّنا والكتاب ينطق بذلك فيجب أن يكون الزّجر أقوى وليس هذا بقياس لكنّه ضرب من الاستدلال، وربّا قيل: إنّ اللّواط أفحش من الزّنا لأنّه إصابة لفرج لايستباح إصابته وليس كذلك الزّنا، على أنّه ليس يلزمنا تعليل الأحكام الشّرعيّة، فمتى نصّ الله على حكم في كتابة أوعلى لسان نبيّه عليه السّلام فنحن نتلقّاه بالقبول.

وعن محمّد بن أبى حمزة وهشام وحفص عن أبى عبد الله عليه السّلام أنّه: دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السّحق، فقال: حدّها الزّاني، فقالت المرأة: ماذكر الله ذلك في القرآن، فقال: بلى، فقالت: وأين؟ قال: هنّ أصحاب الرّسّ.

فإذا ساحقت المرأة أخرى وجب على كلّ واحدة منها مائة جلدة حدَّا، وإن كانتا محصنتين كان على كلّ واحدة منها الرّجم.

ويثبت الحكم فيه بقيام البيّنة وهي شهادة أربعة عدول أو إقرار المرأة على نفسها أربع مرّات دفعة بعد أخرى من غير إكراه مع كال عقلها.

وأمّا اللّواط\_وهو الفجور بالذّكران\_فيثبت فيه الحدّ بإقرار المرء على نفسه فاعلًا كان أومفعولًا أربع مرّات على ماذكرناه أوقيام البيّنة يشهدون على الفاعل والمفعول به في الفعل ويدّعون المشاهدة كالميل في المكحلة كها هو في الزّنا.

ومن ثبت عليه حكم اللّواط بفعله الإيقاب كان حدّه أحد خمسة أشياء إمّا أن يُرمَى من مكان عال أويُرمَى عليه حكم اللّواط بفعله الإيقاب كان حدّه أويُحرَق بالنار، وإن أقيم عليه الحدّ بأحد الأربعة ثمّ يُحرَق جاز ذلك تغليظًا وتهييبًا للعقوبة وتعظيمًا لها.

والجامع بين الفاجرين يجب عليه ثلاثة أرباع حدّ الزّاني.

## باب الحدّ في شرب الخمر:

من شرب شيئًا من المسكر قليلًا أوكثيرًا وجب عليه الحدّ ثهانون جلدة حدّ المفترى.

وقد ذكرنا في باب تحريم الخمر أنّ قدامة بن مظعون شرب الخمر فلمّا أراد عمر أن يحدّه قال له قدامة: لا يجب على الحدّ فإنّ الله يقول: لَيْسَ عَلَى اللّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيهَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَأَمَنُوا، فدراً عنه الحدّ فقال أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّلام: أقم على قدامة الحدّ، فلم يدر عمر كيف يحدّه فقال لأمير المؤمنين عليه السّلام: أشر على في حدّه، فقال: حدّه ثهانين، إنّ شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى قال الله تعالى: وَاللّذِينَ يَرْمُونَ ٱلمُحصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ هَانِينَ جَلْدَةً، فجلده عمر ثهانين.

وقد كان عثان بن عفّان يرى فى حدّ شرب الخمر أربعين جلدة، فشرب بعض أقار به فى عهده وشهد عليه شاهدا عدل فأشار إلى أمير المؤمنين عليه السّلام بضر به فضر به بدرّة لها رأسان أربعين جلدة فكانت ثمانين وليس هذا الحدّ حملاً على حدّ القذف، ولم يكن ماذكره لعمر اجتهادًا من أمير المؤمنين عليه السّلام وإنّا أوما إلى بعض ماسمعه من النّبيّ عليه السّلام فى وجه ذلك.

ومن شرب الخمر مستحلًا لها حلّ دمه إذا استتيب كهاهو الواجب ولم يتب، فإن تاب أُقيم عليه حدّ الشّرب.

وشارب المسكر يُجِلَد عريانًا على ظهره وكتفيد.

وأُق برجل بعد وفاة النّبيّ صلّى الله عليه وآله قد شرب الخمر وأقرّ بذلك فقيل له: لِم شربتها وهي محرّمة؟ قال: أسلمت ومنزلى بين ظهرانيّ قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولم أعلم أنّها حرام، فلم يدر أحد منهم ماالحكم في ذلك فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: ابعثوا به من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار فمن تلاعليه آية التّحريم، فليشهد عليه وإن لم يكن أحد تلاعليه آية التّحريم فلاشيء عليه، ففُعِل بالرّجل ماقاله فلم يشهد عليه أحد فخُلِّ سبيله، فقال سلمان: ياأمير المؤمنين لقد أرشدتهم، فقال عليه السلام: إِنَّا أَردت أَن أَجدَّد تأكيد هذه الآية فيَّ وفيهم: أَفَمَنْ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُ أَنْ يُتَبَعَ أَمْمَنْ لاَيهٍدِّى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُ أَنْ يُتَبَعَ أَمْمَنْ لاَيهٍدِّى إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَالَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ.

## باب الحدّ في السّرقة:

قال الله تعالى: وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقُ فَٱقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا.

ظاهر الآية يقتضى وجوب القطع على كلّ من يكون سارقًا أوسارقة لأنّ الألف واللّام إذا دخلا على الأسهاء المشتقّة أفاد الاستغراق إذا لم يكونا للعهد دون تعريف الجنس على ماذهب إليه قوم، وقد دلّ على ذلك في كتب أصول الفقه.

فأمّا من قال: القطع لا يجب إلّا على من كان سارقًا مخصوصًا من مكان مخصوص مقدارًا مخصوصًا وظاهر الآية لا يُنبىء عن تلك الشّروط فيجب أن تكون الآية مجملة مفتقرة إلى بيان، فقوله فاسد لأنّ ظاهر الآية يقتضى وجوب القطع على كلّ من يُسمّى سارقًا وإنّا نحتاج إلى معرفة الشروط ليخرج من جملتهم من لا يجب قطعه، فأمّا من نقطعه فإنّا نقطعه بالظّاه، فالآية مجملة فيمن لا يجب قطعه دون من يجب قطعه فسقط ما قالوه.

وقال ابن جرير: الظّاهر يوجب أن يُقطَع من سرق كائنًا ماكان إلّاأنّه صحّ عن النّبيّ عليه السّلام أنّه قال: القطع في ربع دينار فصاعدًا.

وقوله تعالىٰ: فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُا، أمر من الله بقطع أيدى السّارق والسّارقة، والمعنى: أيانها، وإنّا جُمعَت الأيدى لأنّ كلّ شيء من شيئين فتثنيته بلفظ الجمع كما قال تعالى: فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما، ويمكن أن يقال: إنّ في جمع أيديها هنا إشارة إلى من سرق وليس له اليمنى بل كانت قُطعت في القصاص أوغير ذلك كانت له اليسرى قطعت له اليسرى.

ونحن إنما اعتبرنا قطع الأيمان لإجماع المفسّرين عليه ولقراءة ابن مسعود: والسّارقون والسّارقات فاقطعوا أيمانها.

#### فصل:

وكيفيّة القطع عندنا يجب من أُصول الأصابع الأربعة ويُترَك الإبهام والكفّ وهو المشهور عن أمير المؤمنين عليه السّلام، وقال أكثر الفقهاء إنّه تُقطَع من المفصل من الكفّ والسّاعد، وقالت الخوارج: تُقطَع من الكفّ.

وأمّا الرُّجل فعندنا تُقطَع الأصابع الأربع من مشط القدم ويُترَك الإبهام والعقب، دليلنا إنّا قلناه مجمع على وجوب قطعه وماقالوه ليس عليه دليل.

واليد يقع على جميع اليد إلى الكتف ولايجب قطعه إليه بلاخلاف إلّاماحكيناه عمّن لايعتدّ به، وقد استدلّ عليه قوم من أصحابنا بقوله تعالىٰ: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بَأَيْدِيهُم، قالوا: إنّا يكتبونه بالأصابع، والمعتمد ماقلناه.

على أنَّه يمكن أن يُستدَلَّ على ذلك بقوله تعالىٰ: وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ، معلوم بإجماع المفسّرين على أنّ النّور ماكان في أكثر من أربع أصابع موسى

ويُستذلُّ على وجه آخر على أنّه يجب قطع يد السّارق من أصول الأصابع ويبقى له الرّاحة والإبهام. وفي السّرقة الثّانية يجب قطع رجله من صدر القدم ويبقى له الرّاحة وهو أنّا نقول: إنّ الله أمر بقطع يد السّارق بظاهر الكتاب واسم اليد يقع على هذا العضو من أوّله إلى آخره ويتناول كلّ بعض منه، ألاترى أنّهم يسمّون من عالج شيئًا بأصابعه أنّه قد فعل شيئًا بيده، قال تعالى: فَوَيْلُ لِلّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهم، وآية الطّهارة تتضمّن التّسمية باليد إلى المرفق، فإذا وقع اسم اليد على هذه المواضع كلّها وأمر الله بقطع يد السّارق ولم ينضم إلى ذلك بيان مقطوع عليه في موضع القطع وجب الاقتصار على أقلّ مايتناوله الاسم لأنّ القطع والإتلاف محظورًا عقلًا، فإذا أمر الله تعالى به ولابيان وجب الاقتصار على أقلّ مايتناوله الاسم وأقلّ مايتناوله الاسم عاً وقع الخلاف فيه هو ماذهبت إليه الإماميّة.

فإن قيل: هذا يقتضى أن يقتصر على قطع أطراف الأصابع ولايوجب أن يُقطَع من أصولها.

قلنا: الظَّاهر يقتضى ذلك والإجماع منع منه، وقد روى النَّاس كلُّهم: أنَّ أمير المؤمنين عليه السَّلام قطع من الموضع الَّذي ذكرناه، ولم يُعرف له مخالف في الحال ولامنازع وكان

عليه السّلام يقول: إنّى لأكره أن تدركه التّوبة فيحتجّ علىّ عند الله أنّى لم أدع له من كراثم بدنه مايركع به ويسجد.

وإذا اشترك نفسان أوجماعة فى سرقة مايبلغ النّصاب من حرز قُطع جميعهم لأنّ قوله: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَا قُطَعُوا أَيْدِيَهُا، ظاهره يقتضى أنّ القطع إنّا وجب بالسّرقة المخصوصة وكلّ واحد من الجهاعة يستحقّ هذا الاسم فيجب أن يستحقّ القطع.

#### فصل:

والنَّصاب الَّذي يتعلَّق القطع به قيل فيه ستَّة أقوال:

أوّها: مذهبنا، وهوربع دينار، وبه قال الشّافعيّ والأوزاعيّ لمارُوي عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه قال: القطع في ربع دينار.

الثَّاني: ثلاثة دراهم وهو قيمة المجنَّ، ذهب إليه مالك بن أنس.

الثّالث: خمسة دراهم، رووا ذلك عن أمير المؤمنين عليه السّلام وعن عمر أنّها قالا: لا يُقطَع إلّا في خمسة دراهم، وهو اختيار أبي على قال: لأنّه بمنزلة من منع خمسة دراهم من الزّكاة في أنّه فاسق.

الرَّابع: قال الحسن: يُقطَع في درهم لأنَّ مادونه تافه.

الخامس: قال أبوحنيفة: خمسة دراهم، وقد روى أصحابه: لأنّه كان قيمة المِجَنّ. السّادس: قال أصحاب الظّاهر: يُقطَع في القليل والكثير.

ولا يُقطَع إلا من سرق من حرز، والحرز مختلف فلكل شيء حرز يُعتَبر فيه حرز مثله في العادة، وحده أصحابنا: بأنّه كلّ موضع لم يكن لغيره الدّخول إليه والتّصرّف فيه إلا بإذنه فه حدن

قال الجبَّائيِّ: الحرز أن يكون في بيت أودار مغلق عليه وله من يراعيه ويحفظه.

ومن سرق من غير حرز لا يجب عليه القطع، قال الرّمّانيّ: لأنّه لا يُسمَّى سارقًا حقيقة وإنّا يقال ذلك مجازًا كما يقال: سارق كلمة أومعنى في شعر، لأنّه لا يُطلَق على هذا الاسم سارق على كلّ حال، وقال داود: يُقطع إذا سرق من غير حرز.

فعلى هذا السَّارق الَّذي يجب عليه القطع هو: الَّذي يسرق من حرز ربع دينار فصاعدًا أوماقيمته كذلك ويكون كامل العقل والشّبهة عنه مرتفعة حرًّا كان أوعبدًا مسلًّا كان أوكافًا.

وإذا سرق نفسان فصاعدًاماقيمته ربع دينار من حرز وجب عليهها القطع، فإن انفرد كلُّ واحد منها ببعضه لم يجب عليها القطع لأنَّه قد نقص عن المقدار الَّذي يجب فيه القطع وكان عليها التّعزيز، ويمكن أن يستدلُّ عليه من الآية.

ومن ترك القياس العقليّ الَّذي هو جائز وهو الأصول واشتغل بالقياس الشّرعيُّ ـ الَّذي هو محظور وهو الفروع إذ لادليل على ثبوته في الشَّرع وإن جاز خبط خبط عشواء، فلينظروا إلى الملحد الملهد أعمى البصر والبصيرة ضلَّ عن حكمة الله بجهله فرآها مناقضة ثمّ نظم خبث عقيدته لصفاقة وجهه وقلّة مبالاته بالدّين فقال:

يَدُ بِخَمْسِ مَاثِينَ مِنْ عَسْجَدٍ فُدِيَتْ مَابَالْهَا قُطِعَتْ فِي رُبْعِ دِينَارِ تَنَاقُضُ مَالَنَا إِلَّالسُّكُوتُ لَـهُ لَعُوذُ بِاللهِ مَوْلاَنَا مِنَ ٱلنَّارِ

وقد كان الأئمّةالمعصومون عليهم السّلام كشفوا وجه الحكمة في ذلك وروواعن جدَّهم النَّبيّ الأمّي عليه السّلام ماهو دواء العليل وشفاء الغليل، ونظم السّيد الإمام الكبير أبوالرَّضا الرَّوانديّ رضي الله عنه مجيبًا لذلك المعرّي فقال:

ٱللّٰهُ قَـوَّمَهَا تَقْوِيمَ خَمْسٍ مِئِي وقد هذى المعرِّيُّ أيضًا فقال:

هَذَا ٱلنَّبِيُّ جِبْرِيلُ جَادَلَهُ وَلَّىٰ سُيُوفَ ٱلْأَعَادِي هَامَ شِيعَتِهِ فأحبته وقلت:

يَـامَنْ تَحَمَّلَ خُسْرَانًا وَمَارَبِحَـا لِنُصْرَةِ ٱلدِّين سَـامَ ٱلْعِزُّ وَأَمَتَـهُ

زَجْرًا لِقَاطِعِهَا يَاأَيُّهَا ٱلزَّارِي وَقَدْ رَأَىٰ قَطْعَهَا فِي ٱلرُّبْعِ مَصْلَحَةً كَيْلًا تَغُلُّ وَلاَتُغْرَىٰ بِإِضْرَارِ

بِٱلْوَحْي وَٱللَّهُ أَوْلَىٰ خَلْقَهُ ٱلْمُنْحَا وَكَانَ يَكُرَهُ فِي أَسْنَانِهَا فَلَحَا

هَذَا ٱلنُّبِيُّ لَقَدْ أَسْدَىٰ وَقَدْ نَصَحَا وَلِلطُّهَارَةِ فِيهِمْ أَنْكُرَ ٱلْفَلَحَا

#### فصل:

أَمَّا قوله تعالى: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللهَ يَتُوبُ عَلَيْه، فإنَّه سبحانه أخبر أنَّ من تاب وندم على ماكان منه من بعد الظُّلم بالسَّرقة وغيرها فإنَّ الله يقبل توبته بإسقاط العقاب بها عن المعصية الَّتي، تاب منها.

فعلى هذا متى تاب السَّارق قبل أن يُرفَع إلى الإمام وظهر ذلك منه ثمَّ قامت عليه البيَّنة فإنَّه لا يُقطَع غير أنَّه يُطالَب بالسَّرقة، وإن تاب بعد قيام البيِّنة وجب قطعه على كلُّ حال. ورُوى: أنَّ رجلًا جاء إلى أمير المؤمنين عليه السَّلام فأقرَّ بالسَّرقة فقال له على عليه السَّلام: أتقرأ شيئًا من كتاب الله؟ قال نعم سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، فقال الأشعث: أتعطل حدًّا من حدود الله؟ فقال: ومايدريك ماهذا إذا قامت البيّنة

فليس للإمام أن يعفو، قال الله تعالى: وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللهِ، وإذا أقرّ الرَّجل على نفسه بسرقة فذلك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء عاقب. ولا يُقطَع حتَّى يقرَّ بالسَّرقة مرَّتين وأنَّه سرق من حرز وكان نصابًا، فإن رجع ضمن

السَّرقة ولم يُقطِّع، وقال الفقهاء إذا قامت البيّنة على السّارق يجب قطعه على كلّ حال، فإن

كان تاب كان قطعه امتحانًا وإن لم يكن تاب كان عقوبة وجزاءً.

ومتى قُطع فإنّه لا يسقط عنه ردّ السّرقة سواء كانت باقية أوهالكة، فإن كانت باقية ردُها بلاخلاف وإن كانت هالكة ردّ عندنا قيمتها، وقال أبوحنيفة وأصحابه: لايجب عليه القطع والغرامة معًا فإن قُطع سقطت عنه الغرامة وإن غُرَّم سقط القطع.

ومن سرق بعد قطع اليددفعة ثانية على ماذكرناه قُطعت رجله اليسرى حتّى يكون من خلاف، فإن سرق ثالثة حُبس عندنا أبدًا، فإن سرق في الحبس قُتل، ولا يعتبر ذلك أحد من الفقهاء.

فظاهر الآية يقتضي وجوب قطع العبد والأمة لتناول اسم السّارق والسّارقة لهما إذا سرقاً، وصحّ ذلك عليهما بالبيّنة دون الإقرار.

وقوله تعالى: جَزَآءً بَا كَسَبَا، معناه استحقاقًا على فعلها «نَكَالًا مِنَ ٱللهِ» أي عقوبة منه على مافعلاه. وقال مجاهد: الحدّ كفَّارة، وهذا غير صحيح لأنَّ الله تعالى دلُّ على معنى الأمر بالتوبة، وإنما يتوب المذنب من ذنبه والحدّ من فعل غيره، وأيضًا فمتى كان مصرًا كان إقامة الحدّ عليه عقوبة والعقوبة لاتكفّر الخطيئة كالايستحقّ بها التّواب، والتّوبة الّتي يسقط الله العقاب عندها هي النّدم على مامضى من القبيح أوالإخلال بالواجب والعزم على ترك الرّجوع إلى مثله في القبح.

فإن قيل: قوله تعالىٰ: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ، هل فعلُ الصّلاح شرط في قبول التّوبة أم لا؟ فإن لم يكن شرطًا فلِمَ علّق الغفران بمجموعها؟

قيل له: لاخلاف في أنّ التوبة متى حصلت على شرائطها فإنّ الله يقبلها ويسقط العقاب وإن لم يعمل بعدها عملًا صالحًا غير أنّه إذا تاب وبقى بعد التوبة، فإن لم يعمل العمل الصّالح عاد إلى الإصرار لأنّه لا يخلو في كلّ حال من واجب عليه، فأمّا إن مات عقيب التّوبة من غير فعل صلاح فإنّ الرّحمة بإسقاط العقاب تلحقه بلاخلاف.

على أنّ قوله: وَأَصْلَحَ، يمكن أن يكون إشارة إلى العزم على ترك المعاودة مع النّدم، وقال بعض الفسرين: معناه وأصلح أمره بالتّقصيّ عن التّبعات وردّ السرقة، وهذا من شرائط صحّة التّوبة فيه.

وأمّا رفعُ قوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، فإنّه عند سيبويه رفعٌ على تفسير فرض فيها يُتلَى عليكم حكم السّارق والسّارقة، وقيل: معناه الجزاء، وتقديره: من سرق فاقطعوه، وله صدر الكلام.

قال الفرّاء ولوأراد سارقًا بعينه لكان النّصب الوجه، ويفارق ذلك قولهم: زيدًا فاضربه، لأنّه ليس فيه معنى الجزاء والمقصود واحد بعينه، وليس القصد بالسّارق واحدًا بعينه وإنّا هو كقولك: من سرق فاقطعوا يده، فهو في حكم الجزاء والجزاء له صدر الكلام، وقال الزّجّاج: هذا هو القول المختار.

وأجمع العلماء على أنَّ القطع لا يجب على السَّارق إلَّا بعد أن يأخذ المال الَّذي لغيره من دون إذنه من حرز وهو لايستحقّه.

## باب حدّ المحارب:

قال الله تعالى: إِّغَا جَزَآءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ...الآية.

من جرّد السّلاح في مصر أوغيره وهو من أهل الرّيبة على كلّ حال كان محاربًا، وله خسة أحوال: فإن قتل ولم يأخذ المال وجب على الإمام أن يقتله وليس لأولياء المقتول العفو عنه ولاللإمام، وإن قتل وأخذ المال فإنّه يُقطَع بالسّرقة ويردّ المال ثمّ يُقتَل بعد ذلك ويُصلَب، وإن أخذ المال ولم يقتل ولم يجرح قُطع ثمّ نفى عن البلد، فإن جرح ولم يأخذ المال ولم يقتل منه ثمّ ينفى بعد ذلك، وإن لم يجرح ولم يأخذ المال وجبأن يُنفى من البلد الّذى فعل فيه ذلك إلى غيره على ماقدّمناه.

وهذا التّفصيل يدلّ عليه قوله تعالى: أَنْ يُقتّلُوا أَوْيُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّع أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْيُنْفَوْ مِنَ ٱلْارضِ، واللّصّ أيضًا محارب.

وقد أخبر الله في هذه الآية بحكم من يجهر بذلك مغالبًا بالسّلاح، ثمّ أتبعه بحكم من يأتيه في خفاء في قوله تعالىٰ: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ...الآية.

ومن سرق حرًّا فباعه وجب عليه القطع لأنَّه من المفسدين في الأرض.

ودم اللَّص الَّذي يدخل على الإنسان فيدفعه عن نفسه فيؤدّى إلى قتل اللَّصّ هدر لم يكن له قود ولادية.

## باب الحدّ في الفرية:

قال الله تعالى: وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآء فَآجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ حَلْدَةً.

قال سعيد بن جبير: هذه الآية نزلت في عائشة، وقال الضّحّاك: في جميع نساء المؤمنين، وهذا أولى لأنّه أعمّ فائدة لأنّ الأولى يتدخل أيضًا تحته وإن كان يجوز أن يكون سبب نزولها في عائشة لكن لاتقصر الآية على سببها.

قال الحسن: يُجلّد هذا القاذف وعليه ثيابه، وهو قول أبى جعفر عليه السّلام. ويُجلّد الرّجل قائبًا والمرأة قاعدة، وقال إبراهيم: يُرمَى عنه ثيابه، وعندنا إنّا يُرمَى عنه ثبابه إذا كان الحدّ في الزّنا وكان وُجد عريانًا، فإن وُجدوعليه ثيابه في الزّنا يُجلّد وعليه ثيابه قائبًا على كلّ حال.

فإن مات من يُجلَد من الضَّرب لم يكن عليه قود ولادية.

فإذا قال الرَّجل أوالمرأة كافرين كانا أومسلمين حرَّين أوعبدين بعد أن يكونا بالغين لغيره من المسلمين الاحرار البالغين: يازاني، أويالائط، أومامعناه معنى هذا الكلام، بأيّ لغة كانت بعد أن يكون عارفًا بموضوعها وبفائدة اللَّفظ وجب عليه الحدِّ ثهانون وهو حدّ القاذف.

فإن قال له: لطت بفلان، كان عليه حدّان حدُّ للمواجهة وحدُّ لمن نسبه إليه، والآية تدلّ على جميع ذلك.

وقوله تعالىٰ: وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ذكرنا في كتاب الشَّهادات بيانه. والحدِّ حدِّ المقذوف لايزول بالتَّوبة.

وقال بعض المفسّرين والفقهاء: إذا كان القاذف عبدًا أوأمة كان الحدّ أربعين جلدة، وروى أصحابنا: أنَّ هذا الحدّ ثهانون في الحرّ والعبد والمسلم والكافر، وظاهر العموم يقتضى ذلك، وبه قال عمر بن عبد العزيز والقاسم بن عبد الرّحمن.

ويثبت الحدّ في القذف بشهادة شاهدين مسلمين عدلين أو إقرار القاذف على نفسه مرّتين بأنّه قذف، ولا يكون الحدّ فيه كهاهو في شرب الخمر وفي الزّنا في الشّدة بل يكون دون ذلك، وقد ذكرنا: أنّ القاذف لا يُجرَّد على حال.

والعفو عن القاذف في جميع الأحوال إلى المقذوف ألاترى أنّه لوقال لغيره: يابن الزّانية، كانت المطالبة إلى الأمّ إن كانت حيّة وإن كانت ميّتة ولها وليّان أوأكثر وعفا بعضهم أوأكثرهم كان لمن بقى منهم المطالبة بإقامة الحدّ عليه على الكمال.

#### فصل:

والقذف على الإطلاق يكون بالزّنا ومانى معناه ويكون بغير ذلك، والمراد فى الآية قذفهنّ بالزنالشيئين:أحدهدذكر المحصنات عقيب آية الزّوانى والنّانى اشتراط أربعة شهداء . والقذف بالزّنا أن يقول العاقل البالغ لمحصنة أولمحصن: ياولد الزنا، أوماقدمناه، ففيه الحد.

والقذف بغير الزّنا أن يقول: ياآكل الرّبا، ياشارب الخمر يافاسَق، ياماص بظر أمّه يايهودي، يانصراني، فعليه إذا كان المقذوف على ظاهر العدالة التّعزيز فهو مادون الحدّ، وقال الفقهاء: لا يبلغ به أدنى حدّ العبيد، وقال أبو يوسف: يبلغ به تسعة وتسعون، وللإمام أن يُعزِّر إلى تسعة وتسعين.

وشروط إحصان القذف: الحريّة والبلوغ والإسلام، وزاد بعضهم العقل والعفّة. فمتى قال إنسان لمسلم: أمّك زانية، وكانت أمّه كافرة أوأمة عليه الحدّ تامًّا لحرمة ولدها المسلم الحرّ، وإن قال لغيره من الماليك أوالكفّار: يابن الزّاني، أويابن الزّانية، وكان أبوا المقذوف مسلمين أوحرّين كان عليه الحدّ أيضًا كاملًا لأنّ الحدّ لمن لوواجهه بالقذف لكان له الحدّ تامًّا.

ثم قال تعالى: إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلَاتِ ٱلْؤُمِنَاتِ لِعِنُوا فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْأَخِرَةِ، أَى أَبعدوا من رحمة الله في الدّنيا بإقامة الحدود عليهم وردّ الشهادة وفي الآخرة بأليم العقاب، وهذا وعيد عام لجميع المكلفين في قول ابن عباس، ومن قال: الوعيد خاص فيمن قذف عائشة، فقوله لايصح لأنّ الآية إذا نزلت في سبب لم يجبُ قصرها عليه كآية اللّعان وآية الظّهار ومتى مُملت على العموم دخل من قذفها في جملتهم.

وإذا لم يكن المقذوف محصنًا يُعزَّر القاذف ولايُحدَّ، وقال الفقهاء: أشدَّ الضَّرب ضرب التَّعزيز ثمَّ ضرب الزَّنا ثمَّ ضرب شرب الخمر ثمَّ ضرب القاذف والله أعلم.

## باب الزّيادات:

أَن قيل: كيف قال «يَتُوَقَّاهُنَّ ٱلْمُوْتُ» والتَّوقي والموت واحد؟

قلنا: يجوز أن يراد حتى يتوفّاهنّ ملائكة الموت كقوله تعالى: ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ٱلْلَائِكَةُ أو: حَتَّىٰ يَأْخُذَهُنَّ ٱلْوَتُ.

«وَٱللَّاتِي َأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ» أَى يرهقنها، يقال: أَتَى الفاحشة وجاءها وغشيها ورهقها، والفاحشة الزَّنا لزيادتها في القبح على كثير من القبائح.

وقيل: نزلت هذه الآية في السَّاحقات ومابعدها في اللَّوَّاطين.

#### مسألة

وقوله تعالىٰ: ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَآجْلِدُوا، الجلد: ضرب الجلد، كما يقال: ظَهَرَهُ وَرَأْسَهُ. وهذا حكم من ليس بمحصن من الزّناة والزّواني فإنّ المحصن حكمه الرّجم.

وشرائط الإحصان عند أبى حنيفة ستّ: الإسلام والحرّية والعقل والبلوغ والتّزوّج بنكاح صحيح والدّخول، وعند الشّافعيّ الإسلام ليس بشرط.

ُ فإن قيل: اللَّفظ يقتضي تعليق الحكم بجميع الزَّناة والزَّواني لأنَّ قوله تعالىٰ: ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي، عامٌ في المحصن وغير المحصن.

قُلنا: هما يدلان على الجنسين دلالة مطلقة، والجنسية قائمة في الكلّ والبعض جميعًا فأيّها قصد المتكلّم فلايُطلق إلاّعليه كما يفعل بالاسم المشترك، وإنّا ابتدأها هنا بذكر النّساء وفي آية السّرقة بالرّجال للتغليب ولأنّ الحدّ بالجلد إنّا يجب على الرّجل الشّابّ غير المحصن إذا زنا وقد طاوعته المرأة، فإن أكرهها وغصب فرجها فإنّه يجب ضرب عنقه البتة.

### مسألة:

وقوله تعالى: وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ...الآية.

الّذى يقتضيه ظاهرها أن تكون الجمل الثّلاث بمجموعهنّ جزاء الشّرط كأنّه قيل: ومن قذف المحصنات فاجلدوهم وردّوا شهادتهم وفسّقوهم، أى فاجمعوا لهم الجلد والرّدّ والتّفسيق إلّاالّذين تابوا.

#### مسألة:

عن سليهان بن خالد قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: في القرآن رجم؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة فإنّها قضيا الشّهوه. وقد ذكرنا في كتاب الصّوم كيفيّة ذلك في باب النّسخ.

#### مسألة:

وعن حيّان بن سدير قال: إنّ عبّاد المكّى سأل الصّادق عليه السّلام عن رجل زنا وهو مريض فإن أُقيم عليه الحدّ خافوا عليه أن يموت ماتقول فيه؟ فقال: هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك إنسان أن تسأل عنها، فقال: إنّ سفيان الثّورى أمرنى أن أسألك عنها، فقال: إنّ رسول الله عليه السّلام أَتى برجل أُحْبَن قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنا بامرأة مريضة فأمر رسول الله عليه السّلام فأتى بعرجون فيه مائة شمراخ فضر به به ضربة واحدة وخلى سبيلها وذلك قوله تعالى: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَرْرِبْ بِهِ وَلاَ تَعْنَنْ.

هره و آون غينېرلنهن

إلى الحال الأصول وألفروع

محنة بن على بن زهرة أكسين آلإسحاق آلحلي

# كالملاؤد

## فصل في حدّ الزّنا:

متى ثبت الجماع فى الفرج على عاقلين مختارين من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك يمين ولا شبهة ملك ثبوتاً شرعياً فهما زانيان يجب عليهما الحذ بلا خلاف.

والزُّناة على ضروب:

منهم من يجب عليه القتل حرًّا كان أو عبدًا محصنًا أو غير محصن وعلى كلّ حال وهو من زنى بذات محرم له أو وطئها مع العقد عليها والعلم برحها منه ، أو زنى بامرأة أبيه ، أو غصب امرأة على نفسها ، أو زنى وهو ذمّى بمسلمة ، أو زنى وهو حرّ بكر رابعة وقد جُلد في الثّلاثة قبلها ، أو زنى وهو عبد ثامنة وقد جُلد فيما قبلها من المرّات بدليل إجماع الطّائفة .

ويحتج فيها على المخالف بما رووه من قوله عليه السّلام: من وقع على ذات محرم فاقتلوه ، ولم يفصل وليس لهم أن يحملوا ذلك على المستحلّ لأنّه تخصيص بغير دليل ولأنّه لو أراد ذلك لم يكن لتخصيص ذوات الأرحام بالذّكر فائدة ، وروى المخالف أيضاً أنّ رجلاً تزوّج امرأة أبيه قال أبوبردة: فأمرنى النّبيّ صلّى الله عليه وآله أن أقتله.

وغصب المرأة على نفسها أفحش وأغلظ من الزّنا مع التراضى وكذا المعاودة للزّنا بعد الجلد ثلاث مرّات وسبع مرّات لا شبهة فى عظم ذنبه وتأكّد فحشه فلا يمتنع أن يكون الحدّ أغلظ ، وفى زنا الذّمة بالمسلمة خرق للذّمة ومن خرق الذّمة فهو مباح

القتل بلا خلاف وليس لأحد أن يقول: كيف يُقتل من ليس بقاتل! لأنَّ المحصن والمرتد يقتلان بلا خلاف وليسا بقاتلين.

ومن الزّناة من يجب عليه الجلد ثمّ الرّجم وهو المحصن إذا كان شيخاً أو شيخة بدليل إجماع الطّائفة وأيضاً فالرّجم لا خلاف فيه إلاّ من الخوارج وخلافهم غير معتمد به وقد انقرض وحصل الإجماع على خلافه وإنّما الخلاف في لزوم الجلد مع الرّجم وظاهر القرآن يدلّ عليه، ويحتج فيها على المخالف بما رووه من قوله عليه السّلام: والنّيب بالنّيب جلد مائة والرّجم.

ومن الزّناة من يجب عليه الرّجم فقط وهو كلّ محصن ليس بشيخ ولا شيخة بلا خلاف إلا من الخوارج فإنّهم أوجبوا الجلد ونفوا أن يجب الـرّجم في موضع من المواضع وقد بيّنا انعقاد الإجماع على خلافة، ومن أصحابنا من قال: يـوجب الجلد ها هنا أيضاً مع الرّجم، والظّاهر من المذهب هو الأوّل.

ومن الزّناة من يجب عليه الجلد ثمّ النّفي عاماً إلى مصر آخر وهو الرّجل إذا كان بكراً بدليل إجماع الطّائفة، وقد رُوي من طرق المخالف أنّه عليه السّلام قال: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام.

ومن الزّناة من يجب عليه الجلد فقط وهو كلّ من زنى وليس بمحصن ولا بكر والمرأة إذا كانت بكرة بدليل الإجماع المشار إليه.

ومن الـزّناة من يجب عليـه جلد خمسين فقط وهـو العبد أو الأمـة سواء كـانا محصنين أو غير محصنين شيخين أو غير شيخين وعلى كلّ حال.

ومن الزّناة من يجب عليه من حدّ الحرّ ومن حدّ العبد بحساب مـا تحرّر منـه وبقي رقاً وهو المكاتب الذي قد تحرر بعضه.

ومن الزّناة من يجب عليه التّعزير وهو الأب إذا زنى بجارية ابنه كلّ ذلك بدليل إجماع الطّائفة، وليس لأحد أن ينكر سقوط الحدّ عن الأب ها هنا مع اعترافه بسقوط القصاص عنه في القتل لأن من أوجب ذلك في أحد الموضعين وهو الدّليل الشّرعيّ يوجبه في الآخر.

والإحصان الموجب للرّجم هو أن يكون الرزّاني بالغا كامل العقل له زوجة دوام أو ملك يمين سواء كانت الزّوجة حرّة أو أمة مسلمة أو ذّميّة ـ عند من أجاز نكاح الذّميّة ـ ويكون قد وطأها ولا يمنعه من وطئها مستقبلاً مانع من سفر أو حبس أو مرض منها ويُعتبر عمّن هذه حالة بالثيّب أيضاً، والبكر هو الذّي ليس بمحصن وقد أملك على امرأة ولم يدخل بها، وحكم المرأة في ذلك كلّه حكم الرّجل ويدلّ على ما قلناه الإجماع المشار إليه.

ويثبت حكم الزّنا إذا كان الزّاني من يصح منه القصد إليه سواء كان مكرها أو سكران، وإن كان مجنوناً مطبقاً لا يفيق فلا شيء عليه، وإن كان يصح منه القصد إليه جُلد ماثة جلدة محصناً كان أو غير محصن إذا ثبت فعله ببيئة أو عمله الإمام ولا يعتد بإقراره، إن كان من يفيق ويعقل كان حكمه في حال الإفاقة حكم العقلاء وسواء في ثبوت الحكم على الزّاني كون المزني بها ضغيرة أو مجنونة أو ميّة، ويسقط الحدّ عنها إن كانت مكرهة أو مجنونة لا تفيق، وإن كانت ممن تفيق فحكمها في حل الإفاقة حكم العاقلة.

وإذا تاب أحد الزّانيين قبل قيام البيّنة عليه وظهرت توبته وصلاحه سقط الحدّ عنه، وكذا إن رجع عن إقراره بالزّنا قبل إقامة الحدّ أو في حاله أو فرّ منه، ولا تأثير لفراره إذا كان بعد ثبوت الزّنا عليه لا بإقراره.

وإن تاب بعد ثبوت الزّنا عليه فللإمام العفو وليس ذلك لغيره، ويُحفَر للمرجوم حفيرة يُجعل فيها ويُرد التراب عليه إلى صدره ولا يُرد التراب عليه إن كان رجمه بإقراره.

وإذا اجتمع الجلد والرّجم بُدىء بالجلد وأُمهل حتى يبرأ من الضرب ثمّ رُجم ويبدأ الإمام بالرّجم فيها يثبت بعمله أو بإقرار ويبدأ الشّهود فيها ثبت بشهادتهم وبعدهم الإمام وبعده من حضره من عدول المسلمين وأخيارهم دون فسّاقهم، ويتولى الإمام أو من يأذن له في الجلد إذا ثبت موجبه بعمله أو باقرار وإن كان ثبوته بالبيّنة تولاه الشّهود.

ويقام الحدة على الرّجل على الهيئة التى رئى زانياً عليها من عرى أو لباس، ولا يقام الحدة فى زمان القيظ فى الهواجر ولا فى زمان القرّ فى السّوابر، ويُضرّب أشد الضّرب على سائر بدنه سوى رأسه وفرجه، ويُجلّد الرّجل قائماً والمرأة جالسة قد شُدت عليها ثيابها، ويجوز للسّيّد إقامة الحدّ على من ملكت يمينه بغير إذن الإمام ولا يجوز لغير السّيّد ذلك إلا بإذنه وكل ذلك بدليل إجماع الطّائفة عليه وفيه الحجّة، ويُحتّج فيها على المخالف فى السّيّد بما رووه من قوله عليه السّلام: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم.

## فصل: في حدّ اللّواط والسّحق:

اللّواط هو فجور الذّكران بالذّكران وهو على ضربين: إيقاب وما دونه من السّفخيذ. ففي الأوّل إذا ثبت الثّبوت الشّرعيّ قُتل الفاعل والمفعول به وفي الثّاني ففي كلّ واحد منهما مائة جلدة بشرط: كونهما بالغين عاقلين مختارين، ولا فرق في ذلك بين المحصن والبكر والحرّ والعبد والمسلم والذّمّي، والإمام مخيّر في قتله إن شاء صبرًا أو رجماً أو تردية من علوّ أو إلقاء جدار عليه أو إحراقاً له بالتّار بدليل إجماع الطّائفة، ويُحتّج فيها على المخالف بما رووه عن عكرمة عن ابن عبّاس من قول النّبيّ صلّى الله عليه وآله: من وجدتموه على عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به .

والسّحق هو فجور الإناث بالإناث، وفيه إذا ثبت جلد مائة لكلّ واحدة من الفاعلة والمفعول بها بشرط: البلوغ وكمال العقل والاختيار، ولا فرق بين حصول الإحصان والحرّية والإسلام وارتفاع ذلك، وروى: وجوب الرّجم مع الإحصان هاهنا وفي القسم الثاني من اللّوط. وحكم ذلك كلّه مع الإكراه أو الجنون أو التّوبة قبل ثبوت الفاحشة وبعدها وفي الرّجوع عن الإقرار وفي كيفيّة الجلد ووقته وفي القتل في المرّة الرّابعة مثل الّذي ذكرناه في الزّنا فلا نطوّل بإعادته وذلك بدليل الإجماع المشار إليه.

#### فصل: في حد القيادة:

من جمع بين رجل وامرأة أو غلام أو بين امرأتين للفجور فعليه جلد خسة وسبعين سوطاً رجلاً كان أو امرأة حرًّا أو عبدًا مسلماً أو ذمّياً ، ويحلق رأس الرّجل ويُشهَّر في المصر ولا يفعل ذلك بالمرأة ، وحكم الرّجوع عن الإقرار وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده وكيفيّة إقامة الحدود ووقته ما قدّمناه ، ومن عاد ثانية جُلد ونُفى عن المصر كلّ ذلك بدليل إجماع الطائفة ، وروى : أنّه إن عاد ثالثة جُلد فإن عاد رابعة عُرضت عليه التوبة فإن أبى قُتل وإن أجاب قُبلت توبته وجُلد فإن عاد خامسة بعد التوبة قُتل من غير أن يستناب .

#### فصل: في حدّ القذف:

من قذف وهو كامل العقل حرًّا أو حرّة بزناً أو لواط حرًّا كان القاذف أو مم للوكاً رجلاً أو امرأة فهو مخيّر بين العفو عنه وبين مطالبته بحق القذف وهو جلد شمانين سوطاً بدليل إجماع الطّائفة وأيضاً قوله تعالى: وَٱللَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، ولم يفصل بين العبد وغيره.

وإن كان القاذف ذمّياً قُتل بخروجه من الذّمة وسواء في ذلك الصريح من اللّفظ والكناية كلفظ القحوبيّة والعلوقيّة والفسق والفجور والقرننة والدّياثة وما أشبه ذلك ممّا يفيد في عرف القاذف معنى الصّريح.

ومن قال لغيره: زنيت بفلانة ، فهو قاذف لا ثنين وعليه لهما حدّان ، وكذا لو قذف جماعة وأفرد كل واحد منهم بلفظ سواء جاؤوا به على الاجتماع أو الانفراد وقذفهم بلفظ واحد وجاء به كل واحد منهم على الانفراد ، فإن جاؤوا به مجتمعين حدًّا واحدًا .

وحد القذف موروث يرثه كل من يرث المال من ذوى الأنساب دون الأسباب، وإذا طالب أحدهم بالحد والتيم له سقط حق الباقين، وإذا عفا بعضهم

كان لمن لم يعف المطالبة باستيفاء الحد، وإذا لم يكن للمقذوف المُتوفَى ولى أخذ بحقة سلطان الإسلام ولم يجزله العفو، ولا يسقط حق القذف بالتوبة على حال وإنّما يسقط بعفو المقذوف أو وليّه من ذوى الأنساب خاصة، ويُقتّل القاذف فى المرّة الرّابعة إذا حُد فيما قبلها من المرّات، ويُقتّل من سبّ النّبي صلّى الله عليه وآله وغيره من الأنبياء أو أحد الأئمة عليه السّلام وليس على من سمعه فسبق إلى قتله من غير استيئذان بصاحب الأمر سبيل كلّ ذلك بدليل إجماع الطّائفة.

#### فصل:

والحدة فى شرب قليل المسكر وكثيره وإن اختلفت أجناسه إذا كان شاربه كامل العقل حرًّا كان أو عبدًا رجلاً كان أو امرأة مسلماً أو كافرًا متظاهرًا بذلك بين المسلمين ثمانون جلدة بدليل إجماع الطّائفة ، وقد روى من طرق المخالف : أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله جلد شارب الخمر ثمانين ، ورووا عن على عليه السّلام أنّه قال في شارب الخمر : إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فيجب أن يُحَدّ حدّ المفترى ، ولا مخالف له من الصّحابة في ذلك .

ويُقتَل المعتاد لشرب المسكر في النّالثة وقد حُدّ فيما قبلها بدليل الإجماع المشار إليه، وحكم شارب الفقّاع حكم شارب الخمر بدليل هذا الإجماع وأيضًا فقد ثبت تحريم شربه بما قدّمناه فيما مضى وكلّ من قال بذلك أوجب فيه حكم حدّ الخمر والقول بأحد الأمرين دون الآخر خروج عن الإجماع، وحكم التّائب من ذلك قبل ثبوته أو بعده حكم التّائب من الزّنا وغيره ممّا يوجب حدًّا لله تعالى ولا يتعلّق به حق لآدمى وقد تقدّم، ويُضرَب الرّجل على ظهره وكتفيه وهو عريان والمرأة في ثبانها.

### فصل في حد السرقة:

يجب القطع على من ثبت كونه سارقًا بشروط: منها أن يكون مكلفًا ، ومنها أن لا يكون مكلفًا ، ومنها أن لا يكون والدًا من ولده وإن كان غنيًا عن ماله ولا عبدًا من سيّده بلا خلاف ،

ومنها أن يكون مقدار المسروف ربع دينار فصاعداً أو قيمة ذلك ممّا يُتموّل عادة وشرعاً سواء كان محرزاً بنفسه وهو الذي إذا تُرك لم يفسد كالثياب والحبوب اليابسة أو لم يكن كذلك كالفواكه واللّحوم وسواء كان أصله الإباحة كالخشب والقصب والطّين وما يعمل من الأواني وما يُستخرّج من المعادن لو لم يكن كذلك كالثياب والأثاث، ومنها أن يكون المسروق لاحظ ولا شبهة للسّارق فيه، ومنها أن يكون محرز، وروى أصحابنا: أنّ الحرز في المكان هو الذي لا يجوز لغير مالكه أو مالك التّصرّف فيه دخوله إلا بإذن، ويدجل على جميع ذلك إجماع الطّائفة.

والسّارق هو الآخـذ على جهـة الاستخفاء والتّفزّع، وعلى هـذا ليس عـلى المنتهب والمختلس والخائن في وديعة أو عارية قطع ـ خلافـاً لأحمد ـ بـدليل الإجمـاع المشار إليه وأيضاً فها اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به وليس على وجوبه بما خالفه دليل.

ويُحتج على المخالف بما رُوي من طرقهم عن جابر من قول ملى الله عليه وآله: ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قبطع، وهذا نصّ، ونحتج على المخالف بما اعتبرناه من النّصاب بما رووه عن عائشة من قبوله عليه السّلام: القطع في ربع دينار فصاعداً، وهذا أيضاً نصّ وأيضاً فالأصل براءة الدّمة ومن أوجب القطع فيها نقص عمّا ذكرناه احتاج إلى دليل.

ونحتج على أبي حنيفة في إسقاط القطع بسرقة ما ليس بمحرز بنفسه وما كان أصله الإباحة سوى الذّهب والفضّة والياقوت والفيروزج فيإنّه لم يُسقط القطع بسرقته بقوله تعالى: والسَّارقُ والسَّارِقَةُ فاقطعوا أيلِيَهُما، لأنه لم يفصل، ولا يجوز أن يخرج من ذلك إلا ما أخرجه دليل قاطع وبقوله عليه السّلام: في ربع دينار، وإنّا أراد ما قيمته ذلك بلا خلاف ولم يفرق.

وإذا تكاملت شروط القطع قُطعت يمين السّارق أوّل مرّة، فإن سرق ثانية قُطعت رجله اليسرى بلا خلاف إلّا من عطاء فإنّه قـال: يده اليسرى، وقـد روي من طرق المخالف عن جابر: أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله أثّى بسارق فقطع يده ثمّ أثّى به وقد سرق ثانية فقطع رجله اليسرى. فإن سرق ثالثة خُلّد الحبس إلى أن يموت أو يرى وليّ الأمر فيه رأيه ، فإن سرق في الحبس ضُربت عنقه بدليل إجماع الطّائفة.

ويُحتَجّ على المخالف بما روى عن على عليه السلام أنّه اتّى بسارق مقطوع اليد والرّجل فقال: إنّى لأستحى من الله أن لا أترك له ما يأكل به ويستنجىء، ولم ينكر ذلك عليه أحد، وأيضًا فالأصل براءة الذّمة من القطع فمن أوجبه فى الثّالثة فعليه الذّليل.

ويُحتَجّ على المخالف فى جواز قتله بما رووه عن جابر من : أنّ النّبى صلّى الله عليه وآله قتل السّارق فى الخامسة ، وبما رووه عن عثمان وعبد الله بن عمر وعمروبن عبد العزيز من : أنّهم قتلوا سارقًا بعد ما قُطعت أطرافه .

وإذا كانت يمين من وجب عليه القطع لها شلاء قُطعت ولم تُقطع يساره ، وكذلك من وجب قطع رجله اليسرى وكانت شلاء تُقطع دون رجله اليمنى بدليل إجماع الطائفة.

وموضع القطع فى اليدين من أصول الأصابع ويُترَك له الإبهام ، وفى الرِّجل عند معقد الشّراك ويُترَك له مؤخر القدم والعقب بدليل إجماع الطّائفة وأيضاً فما اعتبرناه مجمع على وجوب قطعة وليس على قطع ما زاد عليه دليل ، وقد روى النّاس كلّهم عن على عليه السّلام: أنّه قطع السّارق من الموضع الّذى ذكرناه بمشهد من الصّحابة ولم ينكر أحد منهم ذلك عليه ، وهذا يقتضى على أصل المخالف الإجماع على ذلك فى تلك الحال .

وإذا سرق اثنان فما زاد عليهما شيئاً فبلغ نصيب كلّ واحد منهم المقدار الّذى يجب فيه القطع قُطعوا جميعاً بلا خلاف سواء كانوا مشتركين في السّرقة أو كان كلّ واحد منهم ذلك المقدار ولم واحد منهم يسرق لنفسه ، وإن لم يبلغ نصيب كلّ واحد منهم ذلك المقدار ولم يكونوا مشتركين فلا قطع على واحد منهم بلا خلاف ، وإن كانوا مشتركين في ذلك ففى إخراجه من الحرز قُطعوا جميعاً بربع دينار بدليل إجماع الطّائفة وأيضاً قوله

تعالى: وَالسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فاقطعوا أَيْدِيَهُا، لأن ظاهره يقتضي أنَّ وجوب القطع إغًا كان بالسرقة المخصوصة، وإذا استحق كلّ واحد منهم هذا الاسم وجب أن يستحق القطع.

ويحتج على المخالف بما رووه من الخبر المقدّم لأنّه عليه السّلام أوجب القطع في ربع دينار فصاعداً ولم يفصل بين الواحد وبين ما زاد عليه، ومن أصحابنا من اختار القول: بأنّه لا قبطع على واحد من الجهاعة حتى يبلغ نصيبه المقدار الذّي يجب فيه القطع على كلّ حال، والمذهب هو الأوّل.

وتُقطع الأمَّ بالسَّرْقة من مال ولدها والـولد بـالسَّرقة من مـال أحد الـوالدين وكلَّ واحد من الزوجين بالسَّرقة من مال الآخر بشرط أن يكون المال المسروق محرزاً مَّن سرقـه، ولا قطع عـلى من سرق منهم من هؤلاء بـدل مـا يجب من النَّفقة لمن يستحق الإنفاق بدليل الإجماع المشار إليه وظاهر الآية والخبر.

ويقطع الطّرار من الجيب والكم من الشوب التّحتاني ويُقطعَ النّبَاش إذا أخذ كلّ واحد منها ما قيمته ربع دينار فصاعداً بدليل إجماع الطّائفة، وأيضاً فظاهر الآية والخبر يدلّان على ذلك لأنّ السّارق هـو الآخذ للشيّء عـلى جهة الاستخفاء والتّفزّع فيدخل من ذكرناه في ظاهر الآية، وقد روى المخالف عن عائشة وعمر بن عبد العزيز أنها قالا: سارق موتانا كسارق أحيائنا، والغرم لازم للسّارق وان قُطع بدليل الإجماع المشار إليه وظاهر الآية والخبر لأنه يقتضي إيجاب القطع على كلّ حال فمن منع منه مع المغزم فعليه الدّليل.

ومن أقر وقامت عليه البيّنة بسرقات كثيرة قُطع بأوله وأُغرم الباقي، وإذا رجع المقرّ بالسرق عن إقراره لم يُقطع وكذلك إن تاب وظهر صلاحه قبل أن يُرفَع خبره (إلى وليّ الأمر، فإن تاب بعدما ارتفع خبره إليه كان نخيّراً بين قطعه والعفو عنه وليس لغيره في ذلك خيار، وعليه ردّ ما سرقه إن كانت عينه باقية وغُرّم قيمته إن كانت تالفة على كلّ حال كلّ ذلك بدليل إجماع الطّائفة.

وقد روى أصحابنا: أنَّ الصّبيِّ إذا سرق هُدِّد، فإن عاد ثانية أُدَّب بحكُّ

أصابعه بالأرض حتى تدمى ، فإن عاد ثالثة قُطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الثّانى ، فإن عاد خامسة قُطعت من المفصل الثّانى ، فإن عاد خامسة قُطعت من أصولها .

وروى : أنّه لا قطع على من سرق طعامًا في عام مجاعة ، وقد بيّنا في كتاب الجهاد حدّ المحارب فلا وجه لإعادته .

#### فصل:

اعلم أنّ التعزير يجب بفعل القبيح أو الإخلال بالواجب الذي لم يرد الشّرع بتوظيف حدّ عليه أو ورد بذلك فيه ولم تتكامل شروط إقامته ، فيُعزَّر على مقدّمات الزّنا واللّواط من النّوم في إزار واحد والضّم والتقبيل إلى غير ذلك على ما يراه ولى الأمر من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطاً ، ويُعزَّر من وطيء بهيمة أو استمنى بيده ، ويُعزَّر العبد إذا سرق من مال سيّده والوالد إذا سرق من مال ولده ومن سرق أقل من ربع دينار ومن سرقه أو أكثر منه من غير حرز ومن قذف وهو حرّ مسلم ولدًا له أو عبدًا له أو لغيره أو ذمياً أو صغيرًا أو مجنوناً ، ويُعزَّر العبيد والإماء وأهل الذّمة إذا تقاذفوا .

ومن قذف غيره بما هو مشهور به ومعترف بفعله من سائر القبائح لم يستحق حدًّا ولا تعزيرًا، ويُعزَّر المسلم إذا عيّر مسلمًا بعمًى أو عرج أو جنون أو جذام أو برص فإن كان كافرًا فلا شيء عليه، والتعزير لما يناسب القذف من التعريض بما لا يفيد زنـًا ولا لواطـًا والـتبز بالألقاب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطًا، وإذا تقاذف اثنبان بما يوجب الحدّ سقط عنهما ووجب تعزيرهما كلّ ذلك بدليل إجماع الطائفة، ورُوى: أنّه متى عُزّر المرء رابعة استيب فإن أصر وعاد إلى ما يوجب التعزير ضُربت عنقه.

السراوي

آلحاوى لتحريراً لفتاوى

لأبى منصور كالدين الدرين في العجل الكل المنطق المادية المادية

# الم الملك أور

باب ماهية الزنى وما به يثبت ذلك:

الزّنى الموجب للحدّ هو وطء من حرّم الله تعالى وطئه من غير عقد ولا شبهة عقد ويكون الوطء في الفرج سواء كان قبلاً أو دبراً بلا خلاف ويكون الواطئ بالغاً كاملاً سواء كان حراً او عبداً، فأمّا العقد فهو ما ذكرناه في كتاب النكاح من أقسامه ممّا قد أباحه الله تعالى في شريعة الإسلام، وأما شبهه العقد فهو أن يعقد الرّجل على ذي محرم له من أمّ أو بنت أو أخت أو عمّة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت وهو لا يعرفها ولا يتحققها أو يعقد على امرأة لها زوج وهو لا يعلم بذلك أو يعقد على امرأة وهي في عدّة لزّوج لها أمّا عدة طلاق رجعي أو باثن أو عدّة فسخ وإن لم يكن طلاقاً أو عدّة المتوفى عنها زوجها وهو جاهل لحالها أو يعقد عليها وهو عرم أو هي محرمة وهو حلال ناسياً أو جاهلاً بأنّ ذلك لا يجوز ثمّ علم شيئاً من ذلك فإنّه يدرأ عنه الحدّ ولم يحكم فيه بالزّنى لقوله عليه السّلام: ادرأوا الحدود بالشّهات.

فإن عقد على واحدة ممن ذكرنا عالماً أو متعمّداً ثمّ وطئها كان حكمه حكم الزّنى سواء بل هو أغلظ منه وليس علمه بالمحرم شبهة واستحلاله ما حرّم الله عليه ما يدرأ به الحدود على ما ظنّه بعض المخالفين لمذهب أهل البيت عليهم السّلام، ويجب عليه ما يجب على الزّانى على جدّ واحد.

ويثبت حكم الزنى بشيئين: أحدهما إقرار الفاعل العاقل الحرّ بذلك على نفسه من غير إكراه ولا إجبار أربع مرّات في أربعة أوقات دفعة بعد أخرى، فإذا أوربع

مرّات على ما قدّمناه وكان حرًّا بالوطء فى الفرج حكم له بالزّنى ، ووجب عليه ما يجب على ما على فاعله وإن أقرّ أقلّ من ذلك أو أقرّ أربع مرّات بوطء ما دون الفرج المقدّم ذكره لم يحكم بالزّنى وكان عليه التّعزير حسب ما يراه الإمام ولا يتجاوز بذلك أكثر من تسعة وتسعين سوطًا على ما يأتى بيانه إن شاء الله .

والنّانى قيام البيّنة بالزّنى وهو أن يشهد أربعة رجال عدول على رجل بأنّه وطىء امرأة ليس بينه وبينها عقد ولا شبهة عقد وشاهدوه وطئها فى الفرج بأن أدخل العضو فى العضو مثل الميل فى المكحلة فإذا شهدوا كذلك قبلت شهادتهم وحكم عليه بالزّنى سواء كان حرًّا أو عبدًا إذا كان كامل العقل ووجب عليه ما يجب على فاعله على ما نبيّنه فيما بعد إن شاء الله تعالى .

فإن شهد الأربعة بالزنى ولم يشهدوا عليه بالمعاينة كان على كل واحد منهم حدّ الفرية ، فإن شهد عليه أقل من الأربعة وادّعوا المشاهدة كان عليهم أجمع حدّ الفرية ، فإن شهد الأربعة واختلفوا فى شهادتهم فبعضهم شهد بالمعاينة وبعضهم شهد بغير ذلك كان أيضًا عليهم حدّ الفرية ، فإن شهد الأربعة باجتماع الرّجل مع امرأة فى إزار واحد مجرّدين من ثيابهما أو شهدوا بوطىء ما دون الفرج قبلت شهادتهم وحجب على فاعل ذلك التعزير .

وإذا شهد الشّهود على امرأة بالزّنى وادّعت أنّها بكر أمر أربع من ثقات النّساء أن ينظرن إليها ، فإن كانت كما ذكرت لم يكن عليها حدّ وإن لم تكن كذلك أقيم عليها الحدّ وهذا الحكم لا يصحّ إلّا بأن تكون شهادة الشّهود بالوطء فى القبل دون الدّبر ، فأمّا إذا شهدوا بالوطء فى الدّبر لم ينفعها دعواها البكارة ولا شهادة النّساء لها بذلك فليلحظ فإن شيخنا أبا جعفر أطلقه فى نهايته إطلاقاً وإن كان مراده ما ذكرناه ، فأمّا الشّهود الأربعة فلا يحدّون حدّ القاذف لأنّه لا دليل عليه ولأنّ شهادتهم ظاهرها الصّحة

وإلى هذا القول ذهب شيخنا في المبسوط ولم يذكر في التهاية شيئًا .

وإذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزّني أحدهم زوجها فإن شهد الزّوج ابتداء

من غير أن يتقدّم منه القذف لها مع الثّلاثة المذكورة قبلت شهادتهم ووجب على المرأة الحدّ، فإن كان قد رمى الزّوج المرأة بالزّنى أوّلاً ثمّ شهد مع الثّلاثة المذكورة عليها به فلا تقبل شهادته لأنّه يدفع بها ضررًا وكلّ من يدفع بشهادته ضررًا عن نفسه فلا تقبل شهادته وأيضًا فهو خصم في هذه الحال فلا تقبل شهادته ويجب عليه إمّا لعانها ليدرأ عن نفسه الحدّ أو حدّ الفرية إن لم يلاعن والثّلاثة يحدّون حدّ الفرية.

وقال شيخنا أبوجعفر في نهايته: وإذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنى أحدهم زوجها وجب عليها الحد وقد روى: أنّ الثّلاثة يحدون حدّ الفترى ويلاعنها زوجها، وهذه الرّواية محمولة على أنّه إذا لم تعدل الشّهود واختلفوا في إقاموا الشّهادة أو اختلّ بعض شرائطها فأمّا مع اجتماع شرائط الشّهادة فإنّ الحكم ما قدمناه، هذا آخر كلامه في نهايته إلّا أنّه قيّده في مسائل خلافه فقال مسألة: إذا شهد الزّوج ابتداء من غير أن يتقدم منه القذف مع ثلاثة على المرأة بالزّني قبلت شهادتهم ووجب على المرأة الحد وهو الظاهر من أحاديث أصحابنا وبه قال أبوحنيفة وقد روى أيضاً: أن الثّلاثة يحدون ويلاعن الزّوج، هذا آخر كلامه في مسائل خلافه والمتواتر من الأخبار وتحمل الرّواية الشّاذة على أنّ الزّوج يقدم منه قبل شهادته الرّمي والمتواتر من الأخبار وتحمل الرّواية الشّاذة على أنّ الزّوج يقدم منه قبل شهادته الرّمي بالقذف للمرأة لقوله تعالى: وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْ وَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَآءُ إِلّا بانضمام شهادة الرّابع فكأنها لم تكن في الحكم.

فأمّا إذا لم يتقدّم منه رمى للزّوجة بالزّنى فلم تتناوله هذه الآية وتناولها الظّواهر مثل قوله تعالى: وَٱللَّالاتِكْمُ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْ نِسَآئكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْ نِسَآئكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْ نِسَآئكُمْ ، ولم يفرّق بين أن يكون الزّوج واحدًا منهم أو لا يكون وهذا خطاب للحكّام.

ولا تقبل شهادة الشّهود على الزّنى إلّا إذا حضروا فى وقت واحد ، فإن شهد بعضهم وقال : الآن يجيء الباقون ، جلد حدّ المفترى لأنّه ليس فى ذلك تأخير. ولا

تقبل فى الزّنى شهادة النّساء على الانفراد ، فان شهد ثلاثة رجال وامرأتان قبلت شهادتهم فى الزّنى ويجب بشهادتهم الرّجم إن كان المشهود عليه محصناً وسنبيّن المحصن إن شاء الله ، فان شهد رجلان وأربع نسوة لم يجب بشهادتهم الرّجم ويجب بها الحدّ الّذي هى مائة سوط ، فان شهد رجل وستّة نساء أو أقل أو أكثر لم يقبل شهادتهم وكان على كلّ واحد منهم حدّ الفرية .

وإذا شهد أربعة رجال على رجلين وامرأتين أو ألف قبلت شهادتهم وأقيم على النين شهدوا عليهم الحدّ، وإذا رأى الامام أو الحاكم من قبله تفريق الشّهود أصلح في بعض الأوقات بعد أن يكونوا حضروا لاقامة الشّهادة في وقت واحد كان ذلك جائزًا، وحكم المرأة حكم الرّجل في جميع ما ذكرناه على حدّ واحد في أنه يحكم عليها بالزّني إمّا بالاقرار أو البيّنة و يدرأ عنها الحدّ في الموضع الذي يدرأ فيه الحدّ عن الرّجل لا يختلف الحكم في ذلك إلا ما نبيّنه فيما بعد إن شاء الله، وإذا أخذ رجل وامرأة فادّعيا الزّوجيّة دُرىء عنهما الحدّ.

وإذا شاهد الامام من يزنى أو يشرب الخمر كان عليه أن يقيم الحدّ عليه ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البيّنة ولا الاقرار وكذلك النّائب من قبله لأنّا قد بيّنا فى كتاب القضاء أنّ للحاكم أن يحكم بعلمه فى جميع الأشياء بغير خلاف بين أصحابنا ولأنّ علمه أقوى من الاقرار والبيّنة ،

وقال شيخنا أبو جعفر فى نهايته: ليس ذلك لغير الإمام بل هو مخصوص به وغيره إن شاهد يحتاج أن تقوم له بيّنة أو إقرار من الفاعل على ما بيّناه، وهذا ذكره فى كتاب الحدود وإن كان موافقاً فى غير هذا الموضع على أنّ للحاكم أن يحكم بعلمه فى جميع الأشياء، وإذا كان إجماعنا منعقدًا على ذلك فلا يرجع عنه بأخبار الآحاد،

وأمّا القتل والسّرقة والقذف وما يجب من حقوق الآدميّين من الحدّ والتّعزير فليس له أن يقيم الحدّ إلّا بعد مطالبة صاحب الحقّ بحقّه وليس يكفى فيه مشاهدته إيّاه، فان طلب صاحب الحقّ إقامة الحدّ كان عليه إقامته ولا ينتظر مع علمه البيّنة أو الاقرار.

إذا شهد عليه أربعة شهود فك نُبهم أقيم عليه الحد بلا خلاف وكذلك إن صدّقهم، إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزّن فشهد اثنان أنّه أكرهها والآخران أنّها طاوعته فإنّه يجب عليه الحدّ ولا يجب على المرأة الحدّلأنهاغيرزانية والرّجل زان بغيرخلاف لأنه إذاكان مُكرِهاً لهاكان زانياً وكذلك إذا طاوعته ففي الحالين معاً يكون زانياً.

وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: لاحدّ عليه، وهو قول الشّافعيّ اختاره ووافقه عليه بغير ديل لأنّ هذه المسألة غير منصوصة لنا والأصول تقتضيه أنّ عليه الحدّ لأنه زان بغير خلاف، واحتجّ شيخنا بأنّ الأصل براءة الذّمة وإغّا كان يستقيم له هذا الاستدلال قبل ورود الشّرع بأنّ على الزّاني الذّي شهد عليه أربعة شهود بالزّن الحدّ فأمّا بعد ذلك فكيف يصّح الاستدلال بأن اوصل براءة الذّمة. ثم قال رضي الله عنه: وأيضاً فإنّ الشّهادة لم تكمل بفعل واحدو إغّاهي شهادة على فعلين لأنّ الزّني طوعاً غير الزّني كرها، وهذا الاستدلال يرغب الإنسان أن يذكره مناظراً لخصمه لأنّ الشهادة كملت بالزّني لأنّ من شهد بالإكراه فقد شهد بالزّني ومن شهد بالطاوعة فقد شهد أيضاً بالزّني فالفعل واحد وإن كانت أسبابه غتلفة فها شهد الأربعة إلاّ بالإيلاج في وقت واحد والإيلاج منه حينئذ حرام زنّ بغير خلاف، وإيضاً الظّواهر من القرآن تتناول ذلك فمن أخرج هذا منها فعليه الدّليل.

إذا ملك رجل ذات محرم من نسب أو رضاع فوطئها مع العلم بتحريم الوطء عليه لزمه القتل على كلّ حال عندنا بعد حدّ الـزّن، وقال بعض أصحابنا: عليه القتل، وأطلق الكلام ولم يذكر الحدّ ولا دليل على سقوطه لقوله تعالى: الـزَّانِيَةُ وَالدَّانِ فَاجْلِدُوا كُلَّ واحد مِنها مَائةً جَلْدَةٍ، وهذا زان بغير خلاف.

إذا استأجر امرأة للوطء لزمه الحدّ بلا خلاف بيننا، إذا وجد الرّجل امرأة على فراشه فظنّها زوجته فوطئها لم يكن عليه الحدّ لقوله عليه السّلام: ادرأوا الحدود بالشّبهات، ولأنّ الأصل براءة الذّمة، وقد روي في بعض الرّوايات: انّ عليه الحدّ سرّاً وعليها الحدّ جهراً، أورد ذلك

شيخنا فى نهايته ورجع عنه فى مسائل خلافه وهو الصّحيح الّذى تقتضيه أصول مذهبنا ولا يرجع إلى أخبار الآحاد فى ذلك فإنّ شيخنا رجع عن الخبر الّذى أورده فى نهايته وعمل بالأدلّة القاهرة فى مسائل خلافه.

إذا تكامل شهود الزنى أربعة وشهدوا به ثمّ ماتوا أو غابوا جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم ويقيم الحدّ على المشهود عليه لقوله تعالى: ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَة ، وهذا زان بغير خلاف .

إذا تكامل شهود الزنى فقد ثبت الحكم بشهادتهم سواء شهدوا فى مجلس واحد أو فى مجالس، ولا يعتبر حضور الشّهود لأداء الشّهادة فى وقت واحد إلّا ههنا فأمّا السّحمَل لها فلا نعتبره ههنا أن يكون فى وقت واحد بل شهادة الطّلاق تحمّلها يكون فى وقت واحد على ما بيّناه فى كتاب الشّهادات.

إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنى فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرّابع لم يثبت على المشهود عليه الزنى لأنّ الشّهادة ما تكاملت بلا خلاف ، ومن لم يشهد لا شيء عليه أيضاً بلا خلاف ، ومن شهد فعليه حدّ القذف ،

وقصة المغيرة مشهورة فإنه استخلفه عمر بن الخطاب على البصرة وكان نازلاً فى أسفل الدار ونافع وأبوبكرة « وكانا أخا زياد لأمّه سميّة جارية الحارث بن كلاة وشبل بن معبد وزياد فى علوّها فهبّت ريح ففتحت باب البيت ورفعت السّتر فُرئى المغيرة بين رجلى امرأة من بنى هلال فلمّا أصبحوا تقدّم المغيرة ليصلّى فقال له أبوبكرة: تنح عن مصلّلانا ، فبلغ ذلك عمر فكتب أن يُرفعوا إليه وكتب إلى المغيرة : قد تُحدّث عنك بما إن كان صدقاً فلو كنت متّ قبله لكان خيرًا لك ، فأشخصوا إلى المدينة فشهد نافع وأبوبكرة وشبل بن معبد ، فقال عمر : أودى المغيرة فقال : أمّا بالزنى فلا أشهد ولكن رأيت أمرًا قبيحاً ، فقال عمر : الله أكبر ، وجلد الشّدة فحلف أبوبكرة أن لا يكلّم أخاه زيادًا أبدًا فمات وما كلّمه رحم الله الشّدة فحلف أبوبكرة بعد جلده : أشهد أنّ المغيرة زنى ، فهمّ عمر أن يجلده فقال له أميرالمؤمنين على على عليه السّلام : إن جلدته فارجم صاحبك « يعنى المغيرة » ومعنى له أميرالمؤمنين على عليه السّلام : إن جلدته فارجم صاحبك « يعنى المغيرة » ومعنى

قول عليّ عليه السّلام: إن جلدته فارجم صاحبك، فإنّ معناه إن كانت هذه شهادة غير الأولى فقد كملت الشّهادة أربعة فارجم صاحبك يعنى إثّا أعاد ماشهد به فلا تحلده بإعادته.

وكان أبو بكر رجلًا صالحاً من خيار الصّحابة ويعدّ في موالي رسول الله عليه السلام واسمه نفيع وأخوه نافع بن الحارث بن كلدة الثّقفيّ طبيب العرب وأخوهما زياد كلّهم من سميّة وكلّ منهم ينسب إلى رجل، فقال يزيد بن مفزع الحميريّ جدّ السّيّد الحميريّ يهجو زياداً:

إن زياداً ونافعاً وأبا بكرة عندي من أعجب العجب. إن رجالاً ثلاثة خلقوا في رحم انثى وكلّهم لأب ذا قرشي كها يقول وذا مولي وهذا بزعمه عربي.

إذا شهد أربعة رجال على رجل بالزنى فردت شهادة واحد منهم فإن ردت بأمر ظاهر لا يخفى على أحد فإنه يجب على الأربعة حد القذف وإن ردت بأمر خفي لا يقف عليه إلا الأحاد فإنه يقام على المردود الشهادة الحد، والثلاثة لا يقام عليهم الحد لأن الأصل براءة الذّمة وأيضاً فإنهم غير مفرّطين في إقامتها فإن أحداً لا يقف على بواطن النّاس فكان عذراً في إقامتها فلهذا لا حد، وبفارق إذا كان الرّد بأمر ظاهر لأنّ التفريط كان منهم فلهذا حدّوا.

إذا شهد أربعة رجال ثمّ رجع واحد منهم فلا حدّ على المشهود عليه بـلا خلاف وعلى الرّاجع الحدّ بلا خلاف وأمّا الثّلاثة فـلا حدّ عليهم لأنّ الأصل براءة الذّمة ورجوعه لا يؤثّر في التّعدّى إليهم، فـإن رجع المشهود عليه ثمّ رجع واحد منهم اوالأربعة وقال الرّاجع: عمدت قتله، كان عليه الحدّ والقود عندنا ولا يسقط أحدهما الآخر.

إذا استكره امرأة على الزّن فلا حدّ عليها بلا خلاف وعليه الحدّ ولها مهـر المثل عندنا وهو العُقر الذي رواه أصحابنا: أنّه دية الفرج المغضوب،

وقال أبو حنيفة: لا مهر لها، واختاره شيخنا أبو جعفر في كتاب الحـدود من مسائل خلافه إلاّ أنّه رجع عنه في مبسوطه وفي موضع آخر من مسائل خلافه واستدلّ شيخنا أبوجعفر على سقوطه بقول النبى عليه السلام أنّه نهى عن مهر البغى.، وقال: البغى الزّانية ، وهذا الاستدلال يرغب عن ذكره هل هذه المكرهة بغى حتى يستشهد بهذا الحديث على نفى مهرها!

روى أصحابنا: أنّ للسيّد أن يقيم الحدّ على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام سواء كان ذلك باعترافه أو البيّنة أو بعلمه وسواء كان السيّد فاسقًا أو عدلاً رجلاً أو امرأة.

إذا شهد أربعة رجال على رجل أنّه زنى بها فى هذا البيت وأضاف كلّ واحد منهم شهادته إلى زاوية منه مخالف للأخرى فإنّه لاحدّ على المشهود عليه ويحدّون، وكذلك إن شهد اثنان على زاوية وآخران على زاوية أخرى لا يختلف الحكم فيه.

ليس من شرط إحصان الرّجم الإسلام بل من شرطه: الحرّية والبلوغ وكمال العقل والوطء فى نكاح صحيح دائم أو ملك يمين، فإذا وجدت هذه الشّروط فقد أحصن إحصان رجم.

#### باب أقسام الزّناة:

الزّناة على ثلاثة أقسام: منهم من يجب عليه القتل على كلّ حال ، ومنهم من يجب عليه الجلد والرّجم معاً ، ومنهم من يجب عليه الجلد والرّجم معاً ، ومنهم من يجب عليه الجلد والتّفى إلى بلد غير بلده الذي زنى فيه سنة .

فأمّا من يجب عليه القتل على كلّ حال سواء كان محصناً أو غير محصن حرًّا كان أو عبدًا مسلماً كان أو كافرًا شيخاً كان أو شاباً فهو كلّ من وطىء ذات محرم له أمنًا أوبنتاً أو أختاً أو بنتيهما أو بنت أخيه أو عمّته أو خالته فإنّه يجب عليه القتل على كلّ حال بعد جلده حدّ الزّاني لأنّه لا دليل على سقوطه عنه لقوله تعالى: ٱلزَّانِيةُ وَٱلزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما مِآتَةَ جَلْدَة ، ولا منافاة بين جلده وبين قتله بعد الجلد ، وليس إطلاق قول أصحابنا : يجب عليه القتل على كلّ حال ، دليل على رفع حدّ الزّني عنه .

وكذلك الذّمتى إذا زنى بامرأة مسلمة فإنّه يجب عليه القتل على كلّ حال وكان على المسلمة الحدّ إمّا الجلد أو الرّجم على ما تستحقّه من الحدّ فإن أسلم الذّمتى لم يسقط بذلك عنه الحدّ بالقتل ووجب قتله على كلّ حال ، وكذلك من غصب امرأة فرجها فإنّه يجب عليه ذلك ، وكذلك من زنى بامرأة أبيه أو ابنه وجب عليه أيضاً القتل والحدّ معاً على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن ،

والذى يجب تحصيله فى هذا القسم وهو الذى يجب عليه القتل على كلّ حال أن يقال: إن كان محصنًا فيجب عليه الجلد أوّلاً ثمّ الرّجم فيحصل امتثال الأمر فى الحدّين معنًا ولا يسقط واحد منهما ويحصل أيضًا المبتغى الذى هو القتل لأجل عموم أقوال أصحابنا وأخبارهم لأنّ الرّجم يأتى على القتل ويحصل الأمر بحد الرّجم ، وإن كان غير محصن فيجب الجلد لأنّه زان ثمّ القتل بغير الرّجم فليلحظ ذلك.

وأمّا القسم الثّانى فهو من زنى وهو محصن ، والمحصن عندنا من كان بالغًا كامل العقل له فرج إمّا ملك يمين أو زوجة بعقد دوام متمكّن من وطئه يغدو إليه ويروح من يومه ويكون قد دخل بامرأته ، فإذا وجدت هذه الشّروط فقد أحصن إحصان رجم على ما قدّمناه ، فإذا ثبت ذلك وزنى هذا العاقل ببالغة وجب عليه الجلد أولاً ضرب مائة سوط أشد ما يكون من الضّرب بسوط وسيط لا جديد ولا عتيق

لما روى عن الرسول عليه السلام: أنّه أتى بسوط جديد فلم يضرب به وأتى بسوط خيل فلم يضرب به ، روى عن زيد خيل فلم يضرب به وأتى بسوط وسيط قد ركب به فضرب به ، روى عن زيد بن أسلم: أنّ رجلاً اعترف عند النّبي عليه السّلام بالزّنى فدعى له رسول الله عليه السّلام فأتى بسوط ملبون فقال: غير هذا ، فأتى بسوط جديد لم تقطع ثمرته « بالثّاء المنقطة من فوقها ثلاث نقط وفتحها والميم وفتحها والرّاء غير المعجمة وفتحها وهى طرفه لأنّ ثمرة السّياط أطرافها « فقال: بين هذين ، فأتى بسوط قد ركب به ولان قال: فأمر به فجلد ... هذا لفظ الحديث ، فإذا جلد المائة رجم بعد ذلك سواء كان شيخاً أو شاباً ، وروى أصحابنا: أنّه يترك بعد ضربه الجلد حتى يبرأ جلده ويرجم شيخاً أو شاباً ، وروى أصحابنا: أنّه يترك بعد ضربه الجلد حتى يبرأ جلده ويرجم

بعد ذلك .

والقسم الثّالث من عدا من ذكرناه من العقلاء الأحرار فإنّه يجب عليه الجلد مائة سوط وتغريب عام من مصره إذا كان رجلا وجزّ شعره على ما رواه أصحابنا ولا نفى ولا جزّ على المرأة

لما رواه عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: خذوا عتى قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثّيب بالثّيب جلد مائة ثمّ الرّجم، فالبكر عندنا عبارة عن غير المحصن والثّيب عبارة عن المحصن.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: الزّناة على خسة أقسام: قسم منهم يجب عليه الحدّ بالقتل على كلّ حال، والثّاني يجب عليه الجلد ثمّ الرّجم، والثّالث يجب عليه الرّجم وليس عليه جلد، والرّابع يجب عليه الجلد ثمّ النّفي، والخامس يجب عليه الجلد ولا يحب عليه النّفي.

فأمّا من يجب عليه القتل على كلّ حال سواء كان محصناً أو غير محصن حرًّا كان أو عبدًا مسلماً كان أو كافرًا شيخاً كان أو شاباً على كلّ حال فهو كلّ من وطىء ذات محرم له أماً أو بنتاً أو أختاً أو بنتها أو بنت أخيه أو عمّته أو خالته فإنّه يجب عليه القتل على كلّ حال ، وكذلك الذّمتى إذا زنى بامرأة مسلمة فإنّه يجب عليه القتل على كلّ حال وكان على المسلمة الحدّ إمّا بالرّجم أو الجلد على ما تستحقّه من الحدّ فإن أسلم الذّمتى لم يسقط بذلك عنه الحدّ بالقتل و وجب قتله على كلّ حال ، ومن غصب امرأة فرجها فإنّه يجب عليه القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن ، ومن زنى بامرأة أبيه وجب أيضاً عليه القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير عصن .

وأمّا الـقـــم الثّانى وهومن يجب عليه الجلد ثمّ الرّجم فهو الشّيخ والشّيخة إذا زنيا وكانا محصنين كان على كلّ واحد منهما جلد مائة ثمّ الرّجم يقدّم الجلد ثمّ بعده الرّجم .

والقسم الشَّالث وهو من يجب عليه الرّجم ولا يجب عليه الجلد فهو كلّ محصن أو محصنة ليسا بشيخين فإنّهما إذا زنيا كان على كلّ واحد منهما الرّجم وليس عليهما الجلد وقد قلنا نحن ما عندنا في ذلك وهو الصّحيح الأظهر الّذي يعضده ظاهر

السّنزيل: إنّه يجب عليه الجلد والرّجم معاً لقوله تعالى: الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلُ وَاحِدٍ مِنْسَهُما مِاثَةً جَلْدَةً، فمن نسخ هذه الآية وترك العمل بها يحتاج إلى دليل وإلّا فقد عظل حدًّا من حدود الله تعالى بغير دليل ولا يرجع في ذلك إلى أخبار الآحاد الّتي لا توجب علماً ولا عملاً، وما اخترناه مذهب السّيد المرتضى واختيار شيخنا المفيد والجلّة من المشيخة الفقهاء من أصحابنا.

وروى: أنّ عليتًا عليه السّلام جلد سراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقيل له: تحدّها حدّين: فقال: حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنّة رسول الله صلّى الله عليه وآله.

وشيخنا أبوجعفر فقد رجع فى التبيان فقال: يجلد الزّانى والزّانية إذا لم يكونا عصنين كلّ واحد منهما مائة جلدة وإذا كانا محصنين أو أحدهما كان على المحصن الرّجم بلا خلاف، وعندنا أنّه يجلد أوّلاً مائة جلدة ثمّ يرجم، وفى أصحابنا من خص ذلك بالشّيخ والشّيخة إذا زنيا وكانا محصنين فأمّا إذا كانا شابّين محصنين لم يكن عليهما غير الرّجم وهو قول مسروق، وفى ذلك خلاف ذكرناه فى الخلاف.

ثم قال: وحد الإحصان في الرّجل هو أن يكون له فرج متمكّن من وطئه ويكون مالكاً له على مالكاً له سواء كان بالعقد أو ملك اليمين ويراعى في العقد أن يكون مالكاً له على جهة الدّوام دون نكاح المتعة فإنّ المتعة لا تحصن فأمّا العقد الدّائم فلا فرق بين أن يكون على حرّة أو أمة أو يهوديّة أو نصرانيّة فإنّ جميع ذلك تحصن الرّجل وملك اليمن أيضاً تحصن على ما قلناه.

وإذا لم يكن متمكّناً من الوطء بأن يكون غائباً عن زوجته لا يمكنه الوصول إليها أو يكون مع كونه حاضرًا غير متمكّن من وطئها بأن يكون محبوساً وما أشبه ذلك أو لا يكون قد دخل بها بعد فإنّ جميع ما ذكرناه يخرجه من كونه محصناً ، والإحصان في المرأة مثل الإحصان في الرجل سواء وهو أن يكون لها زوج يغدو إليها ويروج مغلاً بينه وبينها غير غائب عنها وكان قد دخل بها حرًّا كان أو عبدًا وعلى كل حال .

والقسم الرّابع وهو من يجب عليه الجلد ثمّ النّفي وهو البكر والبكرة ، والبكر هو الدّي قد أملك على امرأة ولا يكون قد دخل بها بعد ثمّ زني فإنّه يجب عليه الجلد

مائة ونفى سنة عن مصره إلى مصر آخر بعد أن يجزّ رأسه ، والبكرة تجلد مائة وليس عليها جزّ الشّعر ولا النّفى على حال ، وقد قلنا ما عندنا فى ذلك إلّا أنّ شيخنا رجع عن هذا التّفسير فى مسائل خلافه وقال مسألة : البكر عبارة عن غير المحصن فإذا زنى البكر جلد مائة وغرّب عاميًا ، واستدل على ذلك بإجماع الفرقة وأخبارهم وهو الصّحيح الذى اخترناه ، ومن فسر البكر بما فسره شيخنا فى نهايته يحتاج إلى دليل وليس عليه دليل من إجماع ولا كتاب ولا سنّة مقطوع بها ولا يرجع فى ذلك إلى أخبار آحاد لا توجب علمًا ولا عملاً بل حقيقة البكر فى لسان العرب من ذكرناه وفى عرف الشّرع ما أثبتناه وحكيناه ولقوله عليه السّلام : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيّب بالنّيب جلد مائة ثمّ الرّجم ، فقسم الزّناة قسمين كما ترى لا قالت لهما .

ثم قال : والخامس وهو من يجب عليه الجلد وليس عليه أكثر من ذلك فهو كلّ من زنى وليس بحصن ولا بكر فإنّه يجب عليه جلد مائة وليس عليه أكثر من ذلك رجلاً كان أو امرأة ، ثمّ قال : ومن هذه صورته إذا زنى فجلد ثمّ زنى ثانية فجلد ثمّ زنى ثانية فجلد ثمّ زنى ثانية فجلد ثمّ

قال محمّد بن إدريس: والأظهر من أقوال أصحابنا والّذى تقتضيه أصول مذهبنا أنّه يقتل في الثّالثة لإجماعنا أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثّالثة وهذا منهم بغير خلاف، ومن عدا المحصن من الزّناة إذا زنى ثلاث مرّات أو أكثر من ذلك ولم يقم عليه فيها الحدّ فليس عليه أكثر من مائة جلدة، وجميع هذه الأقسام والأحكام الّتى ذكرناها خاصّة في الحرّ والحرّة إلّا القسم الأوّل فإنّه يشترك فيه العبيد والأحرار.

فأمّا ما عدا ذلك فحكم المملوك غير حكم الحرّ ، فحكم المملوك والمملوكة إذا زنيا أن يجب على كلّ واحد فيهما خسون جلدة زنيا بحرِّ أو بحرّة أو مملوك أو مملوكة لا يختلف الحكم فيه شيخين كانا أو شابّين محصنين أو غير محصنين بكرين أو غير بكرين وعلى كلّ حال وليس عليهما أكثر من ذلك ، غير أنّهما إذا زنيا سبع مرّات فأقيم عليهما الحدّ في ذلك ثمّ زنيا الثّامنة كان عليهما القتل على ما رواه أصحابنا ، وذهب بعضهم إلى: أنّهما لا يقتلان إلّا أن يزنيا ثماني مرّات ويقام عليهما الحدّ

في ذلك ثم زنيا التاسعة ،

وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته وما اخترناه مذهب ابن بابويه وغيره من أصحابنا وبذلك وردت أكثر الأخبار،

فإن لم يقم عليهما الحد في شيء من ذلك وكان أكثر من ثماني مرّات لم يجب عليهما أكثر من خمسين جلدة حسب ما قدّمناه.

وزنى الرّجل الحرّ بالحرّة والمسلمة والأمة المسلمة إذا كانت لغيره سواء كانت لزوجت أو لوالديه أو غيرها من الأجانب على حدّ واحد لا يختلف الحكم فيه ، وكذلك حكم المرأة لا فرق بين أن تزنى بحرِّ أو بعبد ملك لها أو لغيرها فإنّ الحكم في ذلك لا يختلف ، وقد روى : أنّه إذا زنى الرّجل بصبيّة لم تبلغ ولا مثلها قد بلغ لم يكن عليه أكثر من الجلد وليس عليه رجم فإن أفضاها أو عابها كان ضامناً لعيبها وعليه مهر نسائها وكذلك المرأة إذا زنت بصبى لم يبلغ لم يكن عليها رجم وكان عليها جلد مائة وعلى الصبيّ والصبيّة التأديب ،

وهذا مذهب شيخنا أبوجعفر الطوستى رحمه الله فى نهايته ، وذهب شيخنا المفيد فى مقنعته : أنّ على الرّجل وعلى المرأة الحدّ ، وأطلق كلامه وهو الصّحيح عندى لأنّ الإحصان والزّنى وجدا معاً وهما الموجبان للحدّ والرّجم ولا يبلغ بالتّأديب أكثر من عشرة أسواط .

وروى : أنّ الرّجل إذا زنى بمجنونة لم يكن عليه الرّجم إذا كان محصناً وكان عليه جلد مائة وليس على المجنونة شيء بحال لا جلد ولا رجم ولا تعزير، فإن زنى مجنون بامرأة عاقلة لم يكن عليه أيضاً شيء بحال و وجب على المرأة الحدّ تاماً .

وقد روى فى بعض الأخبار: أنّ على المجنون إذا كان فاعلاً الحدّ تاميًا جلد مائة أو الرّجم، أورد ذلك شيخنا أبوجعفر فى نهايته وشيخنا المفيد فى مقنعته والّذى تقتضيه أصول مذهبنا ما قدمناه أنّه لاحدّ على المجنون والمجنونة لأنّهما غير مخاطبين بالسّكاليف والأحكام ولا قام دليل على ذلك فيهما والأصل براءة الذّمة وثبوت ذلك عليهما يحتاج إلى شرع ولا يرجع فى مثل ذلك إلى أخبار آحاد أو إيراد مصنف فى كتابه أو فتياه لأنّ جميع ذلك لا يوجب علماً ولا عملاً.

ومن زنى وتاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك درأت التوبة عنه الحدّ ، فإن تاب بعد قيام الشّهادة عليه وجب عليه الحدّ ولم يجز للإمام العفو عنه سواء كان حدّه جلدًا أو رجعً ، فإن كان أقرّ على نفسه وهو عاقل حرِّ عند الإمام ثمّ أظهر التوبة كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحدّ عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك هذا إذا كان الحدّ رجعًا يوجب تلف نفسه ، فأمّا إذا كان الحدّ جلد فلا يجوز العفو عنه ولا يكون الحاكم بالخيار فيه لأنّا أجمعنا على أنّه بالخيار في الموضع الذي ذكرناه ولا إجماع على غيره فمن ادّعاه وجعله بالخيار وعظل حدًّا من حدود الله فعليه الذليل .

إذا وجد الرّجل مع امرأته رجلاً يفجر بها وهما محصنان كان له قتلهما وكذلك إذا وجده مع جاريته أو غلامه ، فإن وجده ينال منها دون الفرج كان له منعه منها ودفعه عنها فإن أبى الدّفع عليه فهو هدر فيما بينه وبين الله تعالى ، فأمّا فى الحكم فإن أقام البيّنة على ذلك فلا شىء عليه فإن لم يكن له بيّنة فالقول قول ولى الدّم أنّهم لا يعلمون ذلك منهم ولهم القود .

وإذا زنى اليهودى أو التصرانى بأهل ملته كان الإمام مخيرًا بين إقامة الحدّ عليه عما تقتضيه شريعة الإسلام وبين تسليمه إلى أهل دينه أو دين المرأة ليقيموا عليهما الحدود على ما يعتقدونه لقوله تعالى: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، و «أو» فى لسان العرب بغير خلاف للتخير.

ومن عقد على امرأة فى عدّتها ودخل بها عالمًا بذلك وجب عليه الحدّ تاميًا ، فإن كان عدّتها عدّة الطّلاق الرّجعي كان عليهما الرّجم لأنّها محصنة عندنا ذات بعل ، فإن كانت السّطليقة بائنة لا رجعة للبعل عليها فيها أو كانت عدّة فسخ أو عدّة المتوفى عنها زوجها كان عليها الجلد دون الرّجم لأنّها غير محصنة ، فان ادّعيا أنّهما لم يعلما أنّ ذلك لا يجوز فى شرع الإسلام وكانا قريبي العهد بالإسلام فإنّه يدرأ الحدة عنهما لقوله عليه السّلام : ادرأوا الحدود بالشّبهات ، وهذه شبهة بغير خلاف ، فأمّا إذا كانا ذلك لم يصدّقا فيه وأقيم عليهما الحدّ لأنّ هذا شائع ذائع بين المسلمين لا يختص بعالم دون عامّى جاهل فلا شبهة لهما فى ذلك فليلحظ الفرق بين

#### الموضعين،

وشيخنا أبو جعفر أطلق ذلك في نهايته إطلاقًا والأولى ما فصلناه لأنّه الّذي تقتضيه الأدلّة القاهرة من الإجماع وغيره .

والمكاتب إذا زنى وكان مشروطاً عليه فحكمه حكم المماليك سواء وإن كان غير مشروط عليه وقد أدّى من مكاتبته شيئاً جلد بحساب ما أدّى حدّ الحرّ من مائة جلدة وبحساب ما بقى من جلد المملوك من خسين جلدة وليس عليه الرّجم إلّا فى الموضع الّذى يجب الرّجم على المملوك فى الدّفعة الثّامنة أو بعد أن تنقضى مكاتبته فيصير حكمه حكم الأحرار ويطأ بعد ذلك زوجته وهو حرّ ، فإذا زنى بعد ذلك وجب عليه حينئذ الرّجم وكذلك المملوك المحصن إذا أعتق ثمّ زنى ، فإن كان قد وطىء امرأته بعد العتق وقبل الزّنى كان عليه الرّجم وإن لم يكن وطئها بعد العتق وإن كان قد دخل بها قبل ذلك كان عليه الجلد فحسب لأنّه بحكم من لم يدخل بؤوجته من الأحرار .

ومن كان له جارية يشركه فيها غيره فوطئها مع علمه أنّه لا يجوز له وطئها وله فيها شريك كان عليه الحد بحساب ما لا يملك منها ويدرأ عنه الحد بحساب ما يملكه منها ، فأمّا إن اشتبه الأمر عليه وادّعى الشّبهة عليه فى ذلك فإنّه يدرأ عنه الحدّ لقوله عليه السّلام: ادرأوا الحدود بالشّبهات .

ومن وطىء جارية من المغنم قبل أن يقسم وادّعى الشّبهة فى ذلك فإنّه يدرأوا عنه الحدّ للخبر المذكور المجمع عليه وهو ما قدّمناه ، وقد روى: أنّها تقوّم عليه ويسقط عنه من قيمتها بعدار ما يصيبه منها والباقى بين المسلمين ويقام عليه الحدّ ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها ، والأولى ما ذكرناه لأنّ الاشتباه فى ذلك حاصل بلا خلاف وأيضاً فإنّه يظن أنّ سهمه أكثر منها ومن قيمتها وأيضاً الأصل براءة الذّمة والحدّ يحتاج إلى دليل وقوله عليه السّلام المجمع عليه: ادرأوا الحدود بالشّبهات يعضد ذلك .

والمرأة إذا زنت فحملت من الزّني فشربت دواء فأسقطت أقيم عليها الحدّ للزّني

وعزَّرها الإمام على جنايتها بسقوط الحمل حسب ما يراه .

ومن زنى فى شهر رمضان نهارًا أقيم عليه الحدّ وعوقب زيادة عليه لانتهاكه حرمة شهر رمضان وألزم الكفّارة للإفطار، فإن زنى ليلاً كان عليه الحدّ والتّعزير دون القضاء والكفّارة.

ومن زنى فى حرم الله أو حرم رسوله أو حرم أحد من الأئمة عليهم السلام كان عليه الحد للزّنى والتعزير لانتهاكه حرمة حرم الله وأوليائه وكذلك إذا فعل شيئًا يوجب الحد أو التعزير، وفيما يوجب التعزير تغليظ العقوبة.

ومن زنى فى الأوقات الشريفة مثل ليالى الجمع أو ليلة النصف من شعبان أو ليالى الأعياد أو أيّام هذه اللّيالى أو يوم سبعة وعشرين من رجب أو ليلته أو خسة وعشرين من ذى القعدة أو ليلة سبعة عشر من شهر ربيع الأوّل أو يوم الغدير أو ليلته أو ليلة عاشوراء أو يومه أو يوم عرفة وغير ذلك من الأوقات المباركات فإنّه تغلّظ عليه العقوبة.

وإذا أقر الإنسان على نفسه بالزنى كان عليه الحدّ على ما بيّناه ، فإن أقرّ أنّه زنى بامرأة بعينها كان عليه حدّ الزنى وحدّ القذف مع مطالبة المقذوفة له بالحدّ لأنّه من حقوق الآدميّين ، وكذلك حكم المرأة إذا قالت : زنى بى فلان .

والسكران إذا زنى أقيم عليه الحد للزنى والسكر معاً ولا يسقط عنه واحد منهما لسكره، وكذلك متى ارتد وأسلم حكم بإسلامه وارتداده عندنا فأمّا عقوده فلا يصح ولاطلاقه ولاعتاقه وسيجىء الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

والأعمى إذا زنى وجب عليه الحدّ كما يجب على البصير ولا يسقط عنه الحدّ لعماه ، فإن ادّعى أنّه اشتبه عليه الأمر فظنّ أنّ الّتى وطئها كانت زوجته أو أمته وكانت الحال شاهدة بما ادّعاه بأن تكون على فراشه نائمة قد تشبّهت بزوجته أو أمته فإنّه يدرأ عنه الحدّ للشّبهة وإن كان شاهد الحال بخلاف ذلك فإنّه لا يصدّق وأقيم عليه الحدّ.

وقد روى : أنَّ امرأة تشبَّهت لرجل بجاريته واضطجعت على فراشه ليلاً فظنَّها

جاريته فوطئها من غير تحرّز فرفع خبره إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فأمر بإقامة الحدّ على الرّجل سرّاً وإقامة الحدّ على المرأة جهراً.

أورد هذه الرّواية شيخنا أبو جعفر في نهايته إلاّ أنّه رجع عنها في مسائل خلافه فقال مسألة: إذا وجد الرّجل امرأة على فراشه فظنّها زوجته فوطئها لم يكن عليه الحدّ وبه قال الشّافعيّ، وقال أبو حنيفة: عليه الحدّ، وقد روى ذلك أيضاً أصحابنا دليلنا أنّ الأصل براءة الذّمة وشغلها يحتاج إلى دليل، هذا آخر المسألة من كلامه رحمه الله وما ذهب إليه في مسائل خلافه هو الصّحيح الذّي تقتضيه أصول مذهبنا، ويعضد استدلال شيخنا قوله عليه السّلام المتّفق عليه: ادرأوا الحدود بالشّبهات، وهذه شبهة بلا خلاف وأيضاً فالرجل غير زان ولو جاءت بولد ألحق به بلا خلاف لأنّه وطيء شبهة فكيف يكون عليه الحدّ فلا نرجع عن الأدلّة بأخبار الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملًا، ولو كان شيخنا أبو جعفر الطّوسيّ يعمل بأخبار الآحاد على ما يدّعي عليه لأجل ما يلّوح بذلك في بعض كلامه لزمه أن يوجب عليه الحدّ سرًا عليه نا رواه أصحابنا: وأورد الرّواية في نهايته إلّا أنّه دفعها في مسائل خلافة وعمل بما يوجب اليقين وثلج الصّدر ويقطع العذر.

ولا يحدّ من ادّعى الزّوجيّة الآأن تقوم البيّنة بخلاف دعواه ولاحدّ أيضاً مع الإكراه والإلجاء وإنّما يجب الحدّ بما يفعله الإنسان مختاراً.

ومن افتض جارية بكراً بإصبعه فإن كانت أمة روى: أنّه يغرم عشر ثمنها ويجلد من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً عقوبة لما جناه، والأولى أنه يغرم ما بين قيمتها بكراً وثيّباً، فإن كانت الجارية حرّة غرم عقرها وهو مهر مثل نسائها بلا نقصان، فإن كان قد زنى بالحرّة وهي عاقلة فذهب بعذرتها لم يكن لها عليه شيء من المهر لأنّ العُقر قد ذكرنا: أنّه دية الفرج المغصوب، وهذا ما غصبها عليه.

وجملة الأمر في ذلك وعقد الباب أنّه إذا زنى الرّجل بامـرأة فلا يخلو: إمّـا أن تكون جارية لغيره أو حرّة.

فإن كانت جارية فلا يخلو: إمّا أن تكون ثيبًا أو بكراً، فإن كانت ثيبًا فلا يخلو: إمّا أن تكون مكرهة أو مطاوعة فإن كانت مطاوعة فلا شيء لمولاها على

الزّاني بها فإنّه لا يستحق عليه مهراً لأنّ الـرّسول عليه السلام نهى عن مهر البغيّ، فإن كانت مكرهة فيجب على الزّاني لمولاهامهر أمثالها.

وذهب بعض أصحابنا إلى: أنّ عليه نصف عشر ثمنها، والأوّل هـو الصحيح لأنّ هذا ورد فيمن اشترى جارية ووطئها فكانت حاملًا وأراد ردّها فانّه يردّها ويردّ معها نصف عشر ثمنها والقياس عندنا باطل.

فامًا إن كانت بكراً فلا يخلو: أن تطاوع أو تكره على الفعال، فإن كانت مكرهة فعليه مهر أمشالها وعليه ما نقص من قيمتها قبل افتضاضها وهو أرش البكارة يجمع بين الشيئين معاً بين المهر وما نقص من القيمة لأنّ أحدهما لا يدخل في الآخر ألزمناه المهر لأنّها ههنا مكرهة غير بغّي ولم ينه عليه السّلام إلاّ عن مهر البغّى وهذه حينئذ ليست بغياً وألزمناه ما نقص من القيمة بأخذ بكارتها لأنّها جناية على مال الغير فيجب أن يلزم بأرش ما جناه وأتلفه، فإن كانت مطاوعة فلا يلزمه المهر لأنّها بغى والرّسول عليه السّلام نهى عن مهر البغّى.

فأمًا إذا كانت المزنّى بها حرّة فإن كانت ثيبًا وكان مطاوعة عاقلة فلا شيء لها على الزّاني بها وان كانت مكرهة فيجب عليه عقدها وهو مهر أمثالها لأنّها غير بغّي ، فإن كانت بكراً وكانت مطاوعة فلا شيء لها لأنّها زانية وبكارتها ذهبت باختيارها فإن كانت مكرهة فلها مهر نسائها فحسب دون أرش البكارة ولا يجمع بينها معاً فليلحظ ذلك ويتأمّل.

ومن زوّج جاريته من رجل ثمّ وقع عليها ولم يدّع شبهة في ذلك وجب عليه الحدّ كاملًا، فإن كان شاهد حاله أنّه لا يعلم ذلك وادّعى جهالته درىء عنه الحـدّ لقوله عليه السّلام: ادرأوا الحدود بالشّبهات.

قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافة مسألة: إذا أمكنت العاقلة المجنون من نفسها فوطئها لزمها الحدّ وإن وطيء المجنونة العاقل لزمه الحدّ ولم يلزمها، وقد حكينا عنه ما ذهب ايضاً إليه في نهايته وهو أن قال: وإن زنى مجنون بامرأة كان علمه الحدّ

تامعًا جلد مائة أو الرّجم، ثم قال في مسائل خلافه بعد تلك المسألة التي حكيناها في مسائل خلافه مسألة: ليس من شرط إحصان الرّجم الإسلام بل من شرطه: الحرّيّة والبلوغ وكمال العقل والوطء في نكاح صحيح فإذا وجدت هذه الشّروط فقد أحصن إحصان رجم وهكذا إذا وطيء المسلم امرأته الكافرة فقد أحصنها، وقال في مبسوطه: قد بيّنا شرائط الإحصان عندنا وأنّها أربعة أشياء: أن يكون بالغاً عاقلاً حراً له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها وعندهم أن يطأ وهو حرّ بالغ في نكاح صحيح ولا يعتبر الإسلام عندنا، ثمّ قال: والوطيء في النكاح الفاسد لا يحصن، وهذا الذي قاله وذهب إليه في مبسوطه ومسائل خلافه في المسألة الأخيرة هو الصحيح الذي تقتضيه الأدلّة القاهرة من أنّ التواهي والأ وامر لا تتوجّه إلّا إلى العقلاء وقوله عليه السّلام: رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتّى يفيق.

إذا أقر الأخرس بالزنى بإشارة معقولة لزمه الحد وكذلك إذا أقر بقتل العمد لزمه الحرّ القود ، لا نفى على العبد ولا على الأمة فى الموضع الذى يجب التفى فيه على الحرّ وكذلك لا يجزّ شعرهما فى ذلك الموضع بحال .

## باب كيفيّة إقامة الحدّ في الزّن وما يتعلّق بذلك من الأحكام:

إذا كان الانسان قد زنى وكان ممن يجب عليه الجلد والرَّجم معاً وهو المحصن على ما ذكرناه وحرَّرناه حدَّ أوَّلًا الجلد ثمّ بعده الرَّجم، وقد روى أصحابنا: أنّه لا يرجم حتى يبرأ جلده فإذا برىء رجم، والأولى حمل الرّواية على جهة الاستحباب دون الفرض والايجاب لأنّ الغرض في الرّجم إتلافه وهلاكه.

وإذا أراد الإمام رجمه وكانت البينة قد قامت عليه بالزّن فليأمر بأن يحفر له حفيرة ويدفن فيها إلى حقويه ثمّ يُرجم بعد ذلك وكذلك يفعل بالمرأة إلاّ أنّها تدفن في الحفيرة إلى صدرها ثمّ تُرجم، فإن فرّ واحد منها من الحفيرة ردّ إليها حتى يستوفي منه الحدّ بالرّجم، فإن كان الرّجم وجب عليها بإقرارهما على أنفسها فعل بها مثل ما تقدّم ذكره إلاّ أنّه إذا أصاب واحداً منها الرّجم وفر من الحفيرة لم يردّ إليها بل يُترك يمضي حيث شاء، فإن كان فراره قبل أن يصيبه شيء من الأحجار ردّ إلى الحفيرة على كل حال وإنما لم يردّ إذا أصابه شيء منها وكان الحدّ قد وجب عليه بإقراره دون البينة.

هـذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطّوسيّ وذهب شيخنا المفيد في مقنعته إلى: أنّها إذا فرّا لم يردّا سواء أصابها الحجر أو لم يصبهها، ولى في ذلك نظر.

والذي يجب الرّجم عليه إذا كانت البيّنة قد قامت عليه كان أوّل من يرجمه الشّهود ثمّ الإمام ثمّ النّاس فإن ماتوا أو غابوا كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ النّاس، وإن كان الرّجم وجب عليه بإقراره على نفسه كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ النّاس، وينبغي أن تكون أحجار الرّجم صغاراً ولا تكون كباراً ويكون الـرّجم من خلف المرجوم وورائه لئلا يصيب وجهه شيء منه.

فأمّا الذي يجب عليه الجلد دون الرّجم يجب أن يجلد قائماً مائة جلدة أشدّ ما يكون من الضّرب ويجلد على الحال التي يوجد عليها إن وجد عرياناً ضرب عرياناً وإن كان عليه ثياب جلد وهي عليه ما لم يمنع من إيصال شيء من ألم الضّرب إليه ويضرب جميع جسده إلّا رأسه ووجهه وفرجه، فإن مات لم يكن له وقود ولا دية لا

من بيت المال ولا من الحاكم ولا من عاقلته بحال، وإذا أريد جلد المرأة جلدت كها يجلد الرّجل وضربت كها يضرب إلا أنّها تضرب جالسة ولا تكون قائمة في هذه الحال وتربط عليها ثيابها لئلا تنتهك عورتها فإنّ جميعها عورة، وإذا فرّ من يُقام الحدّ عليه بالجلد ردّ وأعيد إلى أن يستوفي الحدّ منه سواء كان قد وجب عليه الحدّ بإقراره أو البيّنة، وإذا أريد إقامة الحدّ علي الزّاني بالجلد أو الرّجم فينبغي للإمام أن يعلم النّاس بالحضور فإنّ في ذلك انزجاراً عن مواقعة مثله ولطفاً للعباد ثمّ يحدّ بعضر منهم لينزجروا، ولا يحضر عند إقامة الحدّ على الزّاني إلاّ خيار النّاس.

وروى: أنّ أقلّ من يحضر واحد، وهو قول الفرّاء من أهل اللّغة فإنّـه قال: الطّائفة يقع على الواحد، وإليه ذهب شيخنا أبـو جعفر في نهايتـه فإنّـه أورد الرّواية إلاّ أنّه رجع عنها في مسائـل خلافـه فقال مسألة: يستحبّ أن يحضر

عند إقامة الحدّ على الزّاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف لقوله تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِقَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ، وأقلّ ذلك عشرة وبه قال الحسن البصريّ، وقال ابن عبّاس: أقلّه واحد، وروى ذلك أيضاً أصحابنا: وقال عكرمة: اثنان،

وقال الزّهريّ: ثلاثة، وقال الشّافعي: أربعة، دليلنا طريقة الاحتياط لأنّه إذا حضر عشرة دخل الأقلّ فيه ولو قلنا بأحد ما قالوه لكان قويّاً لأنّ لفظ يقع على جميع ذلك، هذا آخر المسألة قال محمّد بن إدريس: الّذي أذهب إليه أن الحضور واجب لقوله تعالى: وَلْيَشْهَـدْ عَذَابَهُـيَا، ولا خلاف أنّه أمر والأمر عندنا يقتضى الوجوب، ثمّ الّذي أقول في الأقلّ: إنّه ثلاثة نفر لأنّه من حيث العرف دون الوضع والعرف إذا طرأ صار الحكم له دون الوضع الأصليّ

وشاهد الحال يقتضى ذلك أيضاً وألفاظ الأخبار لأنّ الحدّ إن كان قد وجب بالبيّنة فالبيّنة ترجمه وتحضره وهم يكثر من ثلاثة وإن كان الحدّ باعترافه فأوّل من يرجمه الإمام ثمّ النّاس مع الإمام، وإن كان المراد والمعنى حضور عين الشهود والإمام فالعرف والعادة اليوم أن أقلّ ما يقال: جئنا في طائفة من الشهود والإمام فالعرف والعادة اليوم أن أقلّ ما يقال: جئنا في طائفة من المنتمد ا

النّاس أو جاءتنا طائفة من النّاس، المراد به الجهاعة عرفاً وعبادة وأقلّ الجمع ثلاثة وشياهد الحيال يقتضي أنّه أراد تعيالي الجمع وفيه الاحتياط فيأمّا خيرة شيخنا في مسائل خلافه: أنّ أقلّ ذلك عشرة، فلا وجه له فأمّا الرّواية فمن أخبار الآحاد وقد بيّنا ما في ذلك وكرّرناه، وروى: أنّه لا يرجمه إلاّ من ليس لله سبحانه في جنبه

حدً، وهذا غير متعذَّر لأنَّه يتوب فيها بينه وبين الله تعالى ثمَّ يرميه.

وإذا وجب إقامة الحدّ على الزّان بالرّجم أقيم ذلك عليه صحيحاً كان أو مريضاً والّذي يجب عليه الجلد إذا كان مريضاً لم يقم الجلد عليه حتى يبرأ فإذا برىء أقيم الحدّ عليه، فإن رأى الإمام إقامة الحدّ عليه بأن تقتضيه المصلحة بأن ينزجر الغير قدّمه وأخذ عرجوناً فيه مائة شمراخ أو ضغناً فيه مائة عود أو ما جرى مجرى ذلك ويضرب به ضربة واحدة وقد أجزأ ذلك في استيفاء الحدّ منه سواء وصلت جميعها على جسده ووقعت عليه أو لم تقع يعضد ذلك قوله تعالى: وَحُذْ بِيدِكَ ضِغْناً فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَثْ.

إذا زنت امرأة وهي حامل لم يقم عليها حدّ بجلد ولا رجم وهي كذلك فإذا وضعت ولدها وخرجت من نفاسها ووجد من يـرضعه أقيم عليهـا الحدّ فـأمّا إذا لم يوجد من يرضعه فلا يقام عليها الحدّ حتّى يستغنى عنها،

وهذه قضية أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة الّتي جاءت إليه بالكوفة فقالت: يا أمير المؤمنين طهرنى فإنّى زنيت وأنا محصنة، ثمّ أقرّت أربع مرّات في أربع دفعات، فقال لها: امضى فارضعى ولدك فإذا استغنى عنك فأنا أقيم الحدّ عليك.

وإذا اجتمع على إنسان حدود وفيها قتل وغيره بدأ أوّلًا بما لايكون قتلًا من الحدود ثم يقتل بعد ذلك، مثال ما ذكرناه أن يقتل ويسرق ويزنى وهمو غير محصن فإنّه يجلد أوّلًا للزّنى ثمّ يقطع للسّرق «بكسر الرّاء» ثمّ يقتل للقود بعد ذلك.

إذا وجب على رجل الحدّ وهو صحيح العقل ثمّ اختلط عقله بعد ذلك وكانت البيّنة قد قامت عليه به أقيم عليه الحدّ على كلّ حال، ومن يجب نفيه عن البلد الّذي زنى فيه فإنّه ينفي إلى بلد آخر سنة فأمّا نفى القوّاد «وهو الجامع بين الرّجال والنّساء للفجور» فإنّه ينفى من بلده إلى بلد آخر إلّا أنه لا يكون نفيه سنة وأمّا نفى المحارب فأبداً إلى أن يتوب ويراجع الحقّ وينيب إلى الله تعالى على ما نبيّنه عند المصير إليه إن شاء الله تعالى.

ومن أقرَّ على نفسه بحدُّ ثمَّ أنكر ذلك لم يلتفت إلى إنكاره إلَّا الرَّجم فإنَّه إذا

أقرّ بما يوجب عليه الحدّ بالرّجم ثمّ جحد ذلك قبل أن يرجم خلّى سبيله ولا يكون الإمام ههنا نخيّراً في تخلية سبيله بل يجب عليه ذلك، فأمّا إذا لم يجحد كان الإمام بالخيار في إقامة الحدّ عليه أو تخليته على ما يراه من المصلحة في الحال لـه وللأمّة بشرط إظهاره التّوبة بعد الإقرار عن الإمام، فأمّا إذا لم يتب فلا يجوز تخليته ولا يكون نخيّراً.

ومن أقرَّ على نفسه بحدِّ ولم يبيّنه ضرب أعلى الحدود وهي المائمة إلاَّ أن ينهى هو عن نفسه من دونها وبعد تجاوز الحدِّ الَّذي هو الثّمانون، فإن نهى عن نفسه قبل بلوغ الثّمانين سوطاً الّذي هو حدِّ شارب الخمر فلا يقبل منه وضرب إلى أن يبلغه فهذا تحرير هذه الفتيا، وقد روى: أنّه يضرب حتى ينهى هو عن نفسه الحدّ.

وإذا كانت المرأة مستحاضة لم يقم عليها الجلد إن كان حدّها جلداً وإن كان رجماً أقيم عليها لأنّ الغرض قتلها، ولا يقام عليها الجلد حتى ينقطع دمها لأنّها عليلة لأن دم الاستحاضة دم علة ويقام على الحائض الجلد لأنه دم جبلة وليس بدم علّة.

إذا وجب على إنسان جلد لم يقم عليه في السّاعات الشّديدة الحرّ ولا الشّديدة البرد بل إن كان في الشّتاء يترك حتى تطلع الشّمس ويحمى النّهار ويذهب برد أوّله وإن كان في الصّيف يترك حتى يبرد النّهار ولا يضرب في السّبرات الباردة ولا الجواهر بل يقام عليه في الأوقات المعتدلة.

وإذا فرغ من رجم المرجوم دفن في الحال ولم يترك على وجه الأرض، وأحكامه بعد موته أحكام غيره من الأموات إلا في الغسل فإنه يؤمر بالاغتسال أولاً والتّكفين ثمّ يقام الحدّ عليه فإذا مات كان بعد ذلك أحكامه أحكام غيره فإنه يُصلّى عليه ويُدفن، ويجب على من مسه الغسل على ما ذكرناه في باب تغسيل الأموات وكتاب الطهارات.

وقد ذكر شيخنا أبو جعفر في مبسوطه في كتاب الحدود قال: إذا رُجم رجل وصُلِّ عليه فحكمه بعد الرَّجم حكم المسلم إذا مات وحكم من يقتل قصاصاً يُغسِّل ويُصلَّى عليه ويُدفن في مقابر المسلمين بلا خلاف، وروى أصحابنا: أنّه يؤمر بالاغتسال قبل الرَّجم والتحنيط وكذلك من وجب عليه القصاص فإذا قتل صُلَّى

عليه ودُفن، هذا آخر كلامه في مبسوطه ألا ترى إلى قوله: فحكمه بعد الرّجم حكم المسلم إذا مات، ولا خلاف أنّ من جملة أحكام المسلم إذا مات وممّا يتعلق به أنه إذا مسه إنسان بعد موته وقبل غسله الّذي هو بعد موته يجب عليه الاغتسال فليلحظ ذلك وقد أشبعنا القول في الموضع اللذي ذكرناه.

ولا يقام آلحدّ أيضاً في أرض العدوّ لئلاّ يحمل المحدود الحميّة والغضب على اللّحوق بأعداء الدّين.

وإذا التجأ إلى حرم الله سبحانه أو حرم رسوله أو أحد الأثمّة عليهم السّلام لم يقم عليه الحدّ فيه بل يضيّق عليه في المطعم والمشرب بألاّ يُبايع ولا يُشارى ولا يُعامل حتى يخرج منه فإذا خرج أقيم عليه الحدّ، وإذا أحدث وهو في الحرم ما يوجب إقامة الحدّ عليه أقيم عليه ذلك فيه وقد قدّمنا ذكر ذلك وكذلك إن قتل فيه أو جنى قُتل فيه وأقيم عليه الحدّ فيه لأنّه انتهك حرمة الحرم فعوقب لجنايته فيه.

إذا أقرّ رجل بالزّن أربع مرّات بأنّه زنى بهذه المرأة وأكذبته المرأة أو قالت: أكرهنى، كان عليه الحدّ دونها، فإن أقرّت المرأة أربع مرّات بأنّ هذا الرجل زنى بها فأكذبها الرّجل كان عليها حدّ الزّنى دونه وحدّ القذف أيضاً إذا طالبها به الـرّجل، فإن صدّقها مرّة واحدة أو أكثر منها ما لم يبلغ أربع مرّات كان عليها حدّ الزّنى دون حدّ القذف، فإن أقرّ أربع مرّات مصدّقاً لها وجب عليه حدّ الزّنى أيضاً.

ومن وجب عليه الرجم أقيم عليه على كلّ حال عليلًا كان أو صحيحاً لأنّ الغرض اتلافه وقتله على ما قدمناه.

### باب الحدّ في اللّواط وما يتعلّق بذلك:

اللّواط هو الفجور بالذّكران وهو على ضربين: أحدهما إيقاع الفعل في الـدّبر بالإيقاب كالميل في المكحلة، والآخر بإيقاع الفعل فيها عدا ذلك من بين الفخـذين أو ما لا يكون بالإيقاب في الدّبر. ويثبت ذلك على فاعله بأمرين:

أحدهما إقراره على نفسه بذلك أربع مرّات وهو كـامل العقـل حرّ مختـار كما قدّمناه في باب حدّ الزّنى سواء كـان فاعـلاً أو مفعولاً، فـإن أقرّ دون ذلـك لم يجب عليه الحدّ وكان على الحاكم تعزيره لإقراره على نفسه بالفسق.

والضرّب الشّاني البيّنة وهي أربعة شهود يشهدون بـذلـك كما ذكـرنـاه في شهادتهم بالزّنى ويذكرون المشاهدة للفعل كالميل في المكحلة، فإن لم يشهدوا كذلك كان عليه حدّ الفرية إلاّ أن يشهدوا بـإيقاع الفعـل فيها دون الـدّبر فيقبـل شهادتهم ويجب بها الحدّ على ما نبيّنه فيها بعد إن شاء الله تعالى.

وإذا شاهد الحاكم بعض النّاس على هذا الفعل كان له إقامة الحدّ عليه به ولا يجتاج مع علمه ومشاهدته إلى غير ذلك مثل الزّنى سواء، فإذا ثبت على اللائط حكم اللواط بالإيقاب كان حدّه القتل إلاّ أنّ الإمام بالخيار في كيفية قتل اللائط إمّا أن يُرمى من حائط عال أو يرمى عليه جدار أن يدهدهه من جبل «ومعنى يدهدهه أى يدحرجه» أو يضرب عنقه بالسّيف أو يرجمه الإمام والنّاس أو يحرق بالنّار والإمام مخير في ذلك أي شيء أراد فعله منه كان له ذلك بحسب ما يراه صلاحاً، فإن أقام عليه حدّاً بغير النّار كان له إحراقه بعد ذلك.

والفاعل لما يخالف الإيقاب فاعلاً كان أو مفعولاً يجب عليه الجلد مائة جلدة دون القتل والرّجم سواء كان محصناً أو غير محصن

على الأظهر من أقوال أصحابنا، وقد ذهب بعضهم إلى: أنه على ضربين: أحدهما أن يكون محصناً والآخر غير محصن، فإن كان محصناً كان عليه الرجم وإن كان غير محصن كان عليه الحدّ مائة جلدة سواء كان فاعلاً أو مفعولاً به حرّاً كان أو عبداً مسلماً كان أو كافراً، وهذا اختيار شيخنا أبى جعفر في نهايته والأوّل مذهب شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعان والسيّد المرتضى وغيرهما من الجلّة المشيخة رحمهم الله وهو الصّحيح الّذي تقتضيه الأدلّة القاهرة لأن الأصل براءة الذمّة وإدخال الضرّر على الحيوان قبيح عقلاً وسمعاً إلا ما خرج بالدّليل ولا يرجع في ذلك إلى أخبار شاذة لا يعضدها كتاب ولا سنة ولا إجماع لأنا قد بينا أن الإجماع غير حاصل ولا منعقد على ذلك.

فأمّا التّلوّط بالإيقاب بلا خلاف فيه بين أصحابنا أنّ حدّه ما ذكرناه سواء كان الفاعل والمفعول حرّاً أو عبداً مسلماً أو كافراً محصناً أو غير محصن وعلى كـل حال بعد أن يكون عاقلًا.

وإذا تلوّط رجل عاقبل بصبيّ لم يبلغ كان عليه الحدّ كاملاً وعلى الصّبيّ التأديب فإن كان الصّبيّ هو الفاعل بالرجل كان على الصّبيّ التأديب أيضاً وعلى الرّجل المفعول به الحدّ كاملاً، وإذا تلوّط صبيّ بصبيّ مثله أدبا جميعاً ولم يجب على واحد مها الحدّ، وإذا كان لرجل عبد فتلوّط به كان عليه وعلى العبد جميعاً الحدّ

كاملاً فإن ادّعى العبد على سيّده أنّه أكرهه على ذلك درىء عنه الحدّ وأقيم على سيّده لأنّ ههنا شبهة الرّق وقد قال عليه السّلام: ادرأوا الحدود بالشّبهات. فإن زن مملوك بمولاته أقيم عليها جميعاً الحدّ فإن ادّعى الإكراه منها له على الفعال فلا يقبل منه ولا يصدّق ولا يدرأ عنه الحدّ لأنّ ما ههنا شبهة وليس هذا كالأول.

إذا تلوّط عاقل بمجنون أقيم الحدّ عليه ولم يكن على المجنون شيء، فإن لاط مجنون بعاقل كان على العاقل الحدّ كاملًا وليس على المجنون شيء بحال سواء كان فاعلًا أو مفعولًا به،

وذهب بعض أصحابنا إلى: أنّه إن كان المجنون فاعلًا فيجب عليه الحدّ كاملًا وإن كان مفعولًا بـه فلا يجب عليـه شيء، وهو الّـذي ذكره شيخنا في نهايته وليس عليه دليـل من كتاب ولا سنّـة متواتـرة ولا إجماع والأصــل براءة

الذّمة فمن علن عليها شيئاً يحتاج إلى دليل، والأحكام الشرعية من الحدود وغيرها متوجّه إلى العقالاء دون غيرهم من المجانين والأطفال فلا ينبغي أن نترك الأدلّة القاطعة للأعذار ونرجع إلى خبر واحد أو قول مصنّف قاله في كتابه وأودعه في تصنيفه ولا يحلّ تقليده في ذلك بحال.

وإذا لاط كافر بمسلم قُتل على كلّ حال وإذا لاط بكافر مثله كان الإمام مخيّراً بين أن يقيم الحدّ عليهما بما تـوجبه شريعـة الإسلام وبـين أن يدفعـه إلى أهل ملّتـه ليقيموا الحدّ عليه على ما يرونه عندهم. ومتى وُجد رجلان فى إزار واحد مجردين او رجل وغلام وقامت عليهما بذلك بينة وهى رجلان عدلان أو أقرا بفعله ضرب كل واحد منهما تعزيرًا من تلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً بحسب ما يراه الإمام ، فإن عادا إلى مثل ذلك ضربا متل ذلك ، فإن عادا أقيم عليهما الحد بأن يضرب كل واحد منهما مائة جلدة على ما روى .

وإذا لاط رجل شمّ تباب قبيل قبيام البيّنة لم يكن للإمام ولا غيره إقامة الحدّ على عليه ، فإن تاب بعد أن شهد عليه بالفعل لم تسقط عنه التوبة ههنا الحدّ ووجب على الإمام إقامته عليه ، فإن كان تائبًا عند الله تعالى عوضه بما يناله من ألم الحدّ ولم يجز العفو عنه على حال .

وإن كان السلائط أقر عند الإمام على نفسه باللواط أربع مرّات ثمّ تاب وعلم الإمام منه ذلك جازله أن يعقو عنه ويجوزله أيضنا إقامة الحدّ عليه حسب ما يراه من المصلحة وشاهد الحال ، ومتى لم يظهر التّوبة منه لم يحز العفو عنه بحال .

ومن قبّل غلامًا ليس بمحرم له على جهة الالتذاذ والشهوة وميل النفس وجب عليه التعزير، فإن فعل ذلك وهو مُحرم بحجِّ أو عمرة غلّظ عليه تأديبه كى ينزجر عن مثله فى مستقبل الأحوال، وقد روى: أنّه إذا قبّل الرّجل غلامًا بشهوة لعنته ملائكة السّماء وملائكة الأرض وملائكة الرّحة وملائكة الغضب وأعد له جهنم وساءت مصيرًا، وفى حديث آخر: من قبّل غلامًا بشهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فإن كان التقبيل للغلام أو للرّجل على غير ذلك الوجه إمّا لأمر دينى أو صداقة دنياويّة ومودة إصلاحيّة وعادة عرفيّة فلا حرج فى ذلك ولا إثم فإنّه قد روى الستحباب تقبيل القادم من مكّة بغير خلاف، وإنّما يحرم من ذلك ما يقصد به الرّبجة والشّهوة والفسوق وهذا شيء راجع إلى النّيات والعقائد فقد قال عليه السّلام: الأعمال بالنّيات وإنّما لامرىء ما نوى، وفى ألفاظ الأخبار عن الأنقة الشهور عليه السّلام: الأعمال بالنّيات وإنّما لامرىء ما نوى، وفى ألفاظ الأخبار عن الأنقة الأطهار عليهم السّلام تقييد التّحريم من ذلك ما يكون بالشّهوة ،

أورد ذلك ابن بابويه في رسالته وقيده في كلامه .

والمتلوط بما دون الإيقاب الذي يجلد مائة جلدة فإذا أقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات يقتل في الرّابعة مثل الزّاني، والأولى عندى أنّه يقتل هو والزّاني في الثّالثة لقولهم عليهم السّلام: المجمع عليه إنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الدّفعة الثّالثة، وهؤلاء بلا خلاف أصحاب كبائر.

وشيخنا أبوجعفر ذهب فى نهايته إلى: أنّه يقتل فى الرّابعة ، وذهب فى مسائل خلافه إلى: أنّه يقتل فى المرّابعة ، وذهب فى مسائل خلافه إلى: أنّه يقتل فى الخامسة ، وجعل ما ذهب إليه فى نهايته رواية فقال مسألة: إذا جلد الزّانى الحرّ الباكر البالغ أربع مرّات قُتل فى الخامسة وكذلك فى القذف يُقتل فى الخامسة والعبد يُقتل فى الثّامنة ، وقال فى نهايته : يقتل فى التّاسعة ، ثمّ قال متمّمًا للمسألة : وقد روى : أنّ الحرّ يقتل فى الرّابعة ، وخالف جميع الفقهاء فى ذلك وقالوا : عليه الحدّ بالغمّا ما بلغ ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، هذا آخر المسألة وما اخترناه أوّلاً هو الأظهر بين الطّائفة .

قال محمد بن إدريس: أورد شيخنا أبوجعفر الطوسى رحمه الله فى الجزء الثالث من كتابه الاستبصار فى باب الحد فى اللواط خبرًا عن على بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك بن عطية عن أبى عبد الله عليه السّلام فييمن أوقب على غلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله حكم فيه ثلاثة أحكام: إمّا ضربه بالسّيف فى عنقه بالغة ما بلغت أو إهداء من جبل مشدود اليدين والرّجلين أو إحراق بالتّار، وجدناه لمّا عارضت كتابى بخط المستفى رحمه الله إهداء "بألف فى أوّله وألف فى آخره " وصوابه دهداء "بدال فى أوّله " وأظن الدّال الأوّلة كانت قصيرة المدّة التّحتانيّة وطويلة المدّة الفوقانيّة فاعتقدها النّسّاخ التّاقلون ألفاً مستقيمة فوقع الرّقق والغلط لذلك لأنه مصدر تدهدأ الحجر وغيره تدهدئاً ودهدئته أنا أدهدئه دهدأة ودهداء ، قال ذو الرّمة:

أدنى يقاذفه التقريب أو خبب كما يدهدى من العرض الجلاميد وهذا ممّا يبدّل من الهاء ياءً ، قال الجوهري في الصحاح: دهدهت الحجر فتدهده ، أى دحرجته فتدحرج وقد يبدل من الهاء ياءً فيقال: تدهدى الحجر وغيره تدهديًا ودهدئته أنا أدهدئه دهدأة ودهداء إذا دحرجته ، وأنشد بيت ذى الرّمة المتقدّم ذكره

وإنَّما أومأت إلى هذا المكان لئلًا يجرى تصحيف في الخبر الَّذي في الاستبصار.

#### باب الحد في السّحق:

السّحق بضمّ السّين الاسم وبفتحها المصدر وهوعبارة فى عرف الشّرع عن فعل الأنشى بالأنشى كما أنّ اللّواط عبارة عن فعل الرّجال بالرّجال الذّكران بالذّكران والزّنى عبارة عن فعل الرّجال بالنّساء .

فإذا ثبت ذلك فالبينة على الجميع واحدة وهى شهادة أربعة عدول بتحقيق ذلك ومعاينته على ما قدّمناه أو إقرار الفاعل أو المفعول على نفسه أربع مرّات فى أربع دفعات وأوقات ، فإذا ثبت ذلك وساحقت المرأة أخرى وجب على كلّ واحدة منهما الحدّ جلد مائة سواء كانتا محصنتين أو غير محصنتين ،

وقال بعض أصحابنا: إن كانتا محصنتين وجب على كلّ واحدة منهما الرّجم ، وهو اختيار شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن التّعمان في مقنعته والسّيّد المرتضى وغيرهما من أصحابنا وهو الأظهر الّذى تقتضيه أصول مذهبنا ولأنّ الأصل براءة الذّمة وحقن الدّماء وترك إدخال الضّرر على الحيوان إلّا بدليل ولا دليل على ذلك من كتاب ولا سنّة متواترة ولا إجماع .

وإذا ساحقت المرأة جاريتها وجب على كلّ واحدة منهما الحدّ كاملاً وهوجلد مائة ولايتنصف في حقّ الإماء مثل حدّ الزّني بل حدّ الحرّة والأمة في السّحق سواء لأنّه ليس بزني والقياس عندنا باطل ، فإن ذكرت الجارية أنّها أكرهتها درىء عنها الحدّ للشّبهة في ذلك وأقيم على مولاتها .

وإذا ساحقت المجنونة لا يجب عليها الحدّ سواء كانت فاعلة أو مفعولة بهما ،

وقال شيخنا أبو جعفر فى نهايته: وإذا ساحقت المجنونة أقيم عليها الحدّ فإن فعل بها ذلك لم يكن عليها الحدّ، وما ذهبنا إليه هو الّذى تقتضيه أصول المذهب ولا يرجع فى ذلك إلى خبر واحد أو مسطور يوجد لبعض المصتفين إذا لم يعضده كتاب الله أو إجماع أو أخبار متواترة.

وإذا ساحقت المسلمة الكافرة وجب على كلّ واحدة منهما الحدّ وكان الإمام غيرًا في الكافرة بين إقامة الحدّ عليها وبين إنفاذها ودفعها إلى أهل ملّتها ليعملوا بها ما يقتضيه مذهبهم ، وإذا ساحقت المرأة العاقلة صبيّة غير بالغة أقيم على العاقلة الحدّ وأدّبت الصّبيّة فإن تساحقت صبيّتان غير بالغتين أدّبتا ولم يقم على واحدة منهما الحدّ كاملاً .

وروى: أنّه إذا وطىء الرّجل امرأته فقامت المرأة فساحقت جارية بكرًا فألقت ماء الرّجل في رحمها وحملت الجارية وجب على المرأة الرّجم وعلى الجارية إذا وضعت مائة جلدة وألحق الولد بالرّجل وألزمت المرأة المهر للجارية لأنّ الولد لا يخرج منها إلّا بعد ذهاب عذرتها.

فإن عضد هذه الرّواية دليل من كتاب أو سنة متواترة أو إجماع وإلّا السّلامة التّوقف فيها وترك العمل بها والنّظر في دليل غيرها لأنّا قد قلنا: إنّ جلّ أصحابنا لا يرجمون المساحقة سواء كانت محصنة أو غير محصنة ، واستدللنا على صحّة ذلك فكيف نوجب على هذه الرّجم ! وإلحاق الولد بالرّجل فيه نظر يحتاج إلى دليل قاطع لانه غير مولود على هراشه والرّسول عليه السّلام قال: الولد للفراش ، وهذه ليست بفراش للرّجل لأنّ الفراش عبارة في الخبر عن العقد وإمكان الوطء ولا هو من وطيء شبهة بعقد الشّبهة ، وإلزام المرأة المهر أيضاً فيه نظر ولا دليل عليه لأنّها مختارة غير مكرهة وقد بيننا أنّ الزّاني إذا زني بالبكر الحرّة البالغة لا مهر عليه إذا كانت مطاوعة والبكر المساحقة ههنا مطاوعة قد أوجبنا عليها الحدّ لأنّها بغيّ والنّبيّ عليه السّلام نهي عن مهر البغيّ فهذا الّذي يقال على هذه الرّواية ، فإن كان عليها دليل غيرها من إجماع وغيره فالتسليم للذليل دونها فليُلحظ ما نبّهنا عليه ويُتأمّل ولا ينبغي في الدّيانة أن تُقلّد أخبار الآحاد وما يوجد في سواد الكتب .

وإذا افتضّت امرأة بكرًا بإصبعها فذهبت بعذرتها لزمها مهرها إذا كان ذلك بغير اختيارها وكانت البكر عاقلة بالغة ، فإن أمرتها بذلك فلا شيء على المرأة الفاعلة من المهر بحال وكذلك الرّجل إذا ذهب بعذرة البكر حرفًا فحرفًا ، فإن كانت البكر غير بالغ فيجب على من ذهب بعذرتها بإصبعه أو غير إصبعه المهر على ما قدّمناه

وحرّرناه ، فإن كانت الجارية البالغة آمة للغير فالمهر لا يجب بل يجب ما بين قيمتها بكرًا أو غير بكر لأنه مال الغير أتلفه سواء كانت الأمة مختارة أو مكرهة .

وإذا وُجدت امرأتان فى إزار واحد مجردتين من ثيابهما وليس بينهما رحم ولا أحوجهما إلى ذلك ضرورة من برد وغيره كان على كلّ واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً حسب ما يراه الإمام أو الوالى والحاكم من قبله ولا يبلغ بذلك الحدة،

وقد يوجد فى بعض المواضع التعزير من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين والوجه فى ذلك أنّه إن كان الفعال مما يناسب الزنى واللواط والسحق فإنّ الحد فى هذه الفواحش مائة جلدة فيكون التعزير دونها ولا يبلغها فللحاكم أن يعزّر من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين فينقص عن المائة سوطاً ، فأمّا إذا كان التعزير على ما يناسب ويماثل الحد الذى هو الثمانون وهو حدّ شارب الخمر عندنا وحدّ الفاذف فيكون السّعزير لا يبلغه بل من ثلاثين إلى تسعة وسبعين ، فهدا معنى ما يوجد فى بعض المواضع من الكتب تارة تسعة وتسعون وتارة تسعة وسبعون .

قال شيخنا أبو جعفر في الجزء النّالث من مسائل الخلاف في كتاب الأشربة ما ينبّهك على ما قلناه قال مسألة: لا يُبلّغ بالتّعزير حدٌّ كامل بل يكون دونه وأدنى الحدود في جنبة الأحرار ثمانون والتّعزير فيهم تسعة وسبعون جلدة ، هذا آخر كلامه والذي تقتضيه أصول مذهبنا وأخبارنا أنّ التّعزير لا يبلغ الحدّ الكامل الذي هو المائة أي تعزير كان سواء كان ما يناسب الزّني أو القذف وإنّما هذا الذي لوّح به شيخنا من أقوال المخالفين وفرع من فروع بعضهم ومن اجتهاداتهم وقياساتهم الباطلة وظنونهم العاطلة .

فإن عادتًا إلى مثل ذلك نُهيتا وأدّبتا ، فإن عادتًا ثالثة أقيم عليهما الحدّ كاملاً مائة حلدة

على ما روى أورده شيخنا فى نهايته وقال: فإن عادتا رابعة كان عليهما القتل. قال محمد بن إدريس: إنّ قتلهما فى الرّابعة لقولهم عليهم السّلام: أصحاب الكبائر يُقتلون فى الرّابعة ، فالصّحيح أنّهم يُقتلون فى الثّالثة .

وإذا ساحقت المرأة وأقيم عليها الحدّ ثلاث مرّات قتلت في الرّابعة مثل الزّانية سواء ،

وقد قلنا ما عندنا في الزّانية وأنّ الأظهر عند أصحابنا والّذي تقتضيه أصول مذهبهم القتل في النّالثة .

وإذا تابت المساحقة قبل أن ترفع إلى الامام سقط عنها الحدّ ، فإن قامت بعد ذلك عليها البيّنة لم يقم عليها الحدّ ، فإن قامت البيّنة عليها ثمّ تابت بعد ذلك أقيم عليها الحدّ على كلّ حال ولم يجز للحاكم العفو عنها ، فإن كانت أقرّت بالفعل عند الحاكم ثمّ أظهرت التوبة كان للإمام العفو عنها وله إقامة الحدّ عليها حسب ما يراه أصلح في الحال ،

هكذا أورده شيخنا فى نهايته والأظهر أنّه لا يجوز له العفو لأنّ هذا الحدّ لا يوجب القتل وإنّما ذلك فى الإقرار الّذى يوجب القتل .

باب وطء الأموات والبهائم والاستمناء بالأيدى وما يتعلق بذلك من الأحكام:

من وطىء امرأة ميتة فإن حكمه حكم من وطئها وهى حية لقولهم عليهم السلام: حرمة المؤمن ميتا كحرمته حياً، فإذا ثبت ذلك فإنه يجب عليه الرّجم إن كان محصنا والجلد إن لم يكن كذلك ويضرب زيادة على الحد تعزيرًا لانتهاكه حرمة الأموات والجرأة على ذلك، فإن كانت الموطوءة زوجته أو أمته وجب عليه التعزير دون الحد للشبهة الذاخلة عليه في ذلك، ويثبت الحكم في ذلك بإقرار الفاعل على نفسه مرّتين أو شهادة عدلين

هذا ما روى فى أخبار الآحاد، والذى تقتضيه الأدلّة وأصل مذهبنا أنّ الإقرار أربع مرّات والشّهادة أربعة رجال لأنا أجعنا أنّه زان وزنى والزّنى بإجماع المسلمين لا يشبت إلّا بشهادة أربعة رجال أو إقرار الفاعل أربع مرّات والإجماع فغير منعقد على تخصيص ذلك ولا يرجع فى ذلك إلى أخبار الآحاد ولا كتاب مصنّف وإن كان قد أورد ذلك شيخنا فى نهايته إيرادًا لا اعتقادًا كما أورد أمثاله من الأخبار الآحاد.

وحكم المتلوط بالأموات حكم المتلوط بالأحياء على السّواء لا يختلف الحكم في ذلك بل تغلّظ عقوبته لانتهاكه حرمة الأموات .

ومن وطىء بهيمة كان عليه التعزير حسب ما يراه الحاكم من الصلاح فى الحال ، ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم تكن له إذا كانت مما يُركب ظهرُها فى الأغلب كالخيل والبغال والحمير وإن كان يقع على هذه الأجناس الذكاة ويؤكل عندنا لحومهن إلا أنّه غير غالب عليهن بل ركوب ظهورها هو الأغلب وانتخاذها لذلك هو المقصود الأشهر ، وأخرجت من البلد الذى فعل بها ما فعل إلى بلد آخر وبيعت هناك لئلا يعير صاحبها بها على ما روى فى الأخبار هذا التعليل ، فإذا بيعت كان الثمن لمن غرمناه ثمنها لأنّ صاحبها قد أخذ ثمنها وصارت للواطىء فلا يعطى صاحبها غير ثمن واحد وهو الذى غرمه له ولا يجمع له الثمنين معا لأنه لا يعطى صاحبها غير ثمن واحد وهو الذى غرمه له ولا يجمع له الثمنين معا لأنه لا دلالة على ذلك من كتاب ولا سنة ولا إجماع بل قد وردت أخبار عن الأئمة الأطهار عما قلناه ، فإن كانت ملك الواطىء لم يكن عليه شىء سوى التعزير ولا يجب عليه غيم ثمنها لأنّ ثمنها له فلمن يغرم ؟

ومال شيخنا المفيد في مقنعته: يتصدّق بثمنها على المساكين والفقراء سواء كانت لصاحبها أو لغيره إذا غرم ثمنها وبيعت وتصدّق بالنّمن النّاني.

فإن كانت البهيمة الموطوعة ممّا لا يركب ظهرها بل فى الأغلب تكون للأكل والنّحر والذّبح ذبحت وأحرقت بالنّار لأنّ لحمها قد حَرُم ولحم ما يكون من نسلها ، فإن اختلطت بغيرها من البهائم ولم يتميّز قسم القطيع وأقرع بينهما فما وقعت عليه القرعة قسم من رأس وأقرع بينهما إلى أن لا يبقى إلّا واحدة ثمّ تؤخذ وتحرق بالنّار بعد أن تذبح وليس ذلك على جهة العقوبة لها لكن لما يعلمه الله تعالى من المصلحة فى ذلك للعباد ودفع العاربها عن صاحبها .

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ومن نكح بهيمة كان عليه التعزير بما دون الحذ حسب ما يراه الإمام في الحال ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم تكن له فإن كانت البهيمة ممّا يقع عليه الذّكاة ذبحت

وأحرقت بالنّار لأنّ لحمها قد حرم ولحم جميع ما يكون من نسلها، فإن اختلطت البهيمة الموطوعة بغيرها من البهائم ولم يتميّز قسم القطيع الذي فيه تلك البهيمة وأقرع بينهما فيا وقعت عليه القرعة قسم من الرّأس وأقسرع بينهما إلى أن لا يبقى إلا واحدة ثمّ تؤخذ وتحرق بالنّار بعد أن تنذبح وليس ذلك على جهة العقوبة لها لكن لما يعلمه الله تعالى من المصلحة في ذلك ولدفع العار بها عن صاحبها، فإن كانت البهيمة عمّا لا يقع عليها النّذكاة أخرجت من البلد الذي فعل بها ما فعل إلى بلد آخر وبيعت هناك لئلا يعير صاحبها بها، هذا آخر كلامه رحمه الله.

قال محمّد بن إدريس: أمّا قوله رحمه الله في أوّل الكلام وهو: فإن كانت النهيمة مّا يقع عليها الذّكاة ذبحت وأحرقت، فالمراد به ما قلناه ونبّهنا عليه من أنّها تصلح للذّبح في الغالب دون ركوب الظّهر، وأمّا قوله في آخر الكلام: فإن كانت البهيمة مّا لا يقع عليها الذّكاة أخرجت من البلد، مراده بذلك ما قلناه وهو أنّها تصلح للرّكوب لا للذّبح في الغالب وإن كانت عندنا أيضاً يقع عليها الذّكاة لأنّ الخيل والبغال والحمير يقع عليها الذّكاة ويؤكل لحمها عندنا إلاّ أنّها ما يراد لذلك ولا الغالب فيها الذّبح ولا قنيتها واتحاذها من ذلك قال: فإن كانت البهيمة ممّا يقع عليها الذّكاة كالشّاة والبقر والبعير وحر الوحش والغزلان ذبحت وحرّقت بالنّار، ثمّ قال بعد ذلك: وإن كانت من البلد، فهذا تنبيه على ما أشرنا إليه واعتمدنا عليه، قوله رحمه الله: من البلد، فهذا تنبيه على ما أشرنا إليه واعتمدنا عليه، قوله رحمه الله: من الرّأس، لا ينبغي أن يكون بألف ولام بل عند أهل اللّغة يقال: من رأس، ويعدّون ما خالف ذلك مما يغلظ فيه العامة فينبعي أن يتجنّبه الإنسان.

ويثبت الحكم بذلك إمّا بالإقرار من الفاعل مرّتين أو بشهادة عـدلين لا أكـثر من ذلك، ومتى تكرّر الفعـل من واطىء البهيمة والميّتة وكان قـد أدّب وحدّ وجب عليه القتل في الثّالثة، وقال شيخنا في نهايته: في الرّابعة.

ومن استمنى بيـده حتى أنـزل كـان عليـه التّعـزيـر والتّـأديب بمـا دون الحـدّ الكامار،،

وقد روى: أنَّ أمير المؤمنين عليه السَّلام ضرب يد من فعل ذلك حتَّى احمرَّت

كتاب الحدود

وزوّجه من بيت المال واستتابه من ذلك الفعال ، ويشبت الفعل بذلك بإقرار الفاعل مرّتين أو شهادة عدلين مرضيّين .

## باب الحد في القيادة:

الجامع بين النساء والرّجال أو الرّجال والغلمان للفجور إذا شهد عليه عدلان أو أقرّ على نفسه وهو عاقل مرّتين فإنّه يجب عليه ثلاثة أرباع حدّ الزّانى الحرّ وهو خس وسبعون جلدة ويحلق رأسه ويُشهّر فى البلد ويُنفى عنه إلى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدّة نفيه سواء كان حرًّا أو عبدًا لأنّ الأخبار العامّة مطلقة خالية من تخصيص فهى عامّة فى هذا الحكم ويجب العمل بالعموم حتى يقوم دليل الخصوص فليلحظ ذلك ،

وشيبخنا المفيد يفعل به ما قلناه فى الدّفعة الأولى إلّا النّفى فإنّه لا ينفيه إلّا إذا عاد دفعة ثانية بل فى الدّفعة الأولى لا ينفيه بل يحلق رأسه ويشهّره فى البلد ويضربه العدد الّذى ذكرناه ولا ينفيه إلّا فى الثّانية ، والأوّل اختيار سيخنا أبى جعفر فى نهايته .

والمرأة إذا فعلت ذلك فُعل بها ما يفعل بالرّجل من الجلد فحسب ولا تُحلق ولا تُحلق ولا تُحلق ولا تُخلق ولا تُنفى بحال ، ومن رمى غيره بالقيادة فقال له : ياقوّاد ، كان عليه التعزير بما دون الحدّ لثلّا يعود إلى أذى المسلمين ، فإن قال له : ياقائد ، لم يكن عليه تعزير لأنّ لفظ القائد ما أفاد لفظ قوّاد لأنّ بالعرف صار قبيحًا دون لفظ قائد .

باب الحدة في شرب الخمر والمسكر من الشّراب والفقّاع وغير ذلك من الأشربة والمآكل المحظورة وما يتعلّق به من الأحكام:

الخمر محرّمة بالكتاب والسّنة والإجاع قال الله تعالى: يَسْنَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْيهِما ، وَٱلْمَهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْيهِما ، فأخبر تعالى أنّ في الخمر المما كبيرًا وأخبر أنّ فيهما منافع للنّاس ثمّ قال: وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْيهِما ، فئبت أنّهما عرّمان .

وقال تعالى : قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظُهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَٱلْإِنْمَ ، ف الآية المراد به الخمر بلا خلاف ، قال الشّاعر:

شربست الإنسم حسّى ضبل عسقى كذاك الإنسسم تسذهسب بالعسقول وقال تعالى: يَآ أَيُها السّين المنسوا إِنّما اَلْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجُسٌ مِنْ عَمَلِ الشّيطانِ ... إلى آخر الآيتين ، وفيهما أدلة أولها : أنّ الله تعالى افتتع الأشياء المحرّمات فذكر الخمر والميسر وهو القمار والانصاب وهى الأصنام والأزلام وهى القداح فلما ذكرها مع المحرّمات وافتتع المحرّمات بها ثبت أنّها آكد المحرّمات ، ثم قال : رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّيطانِ ، فسمّاها رجسًا والرّجس الخبيث والرّجس النبيس والرّجس الحرام ثبت أنّ الكلّ حرام ، ثم قال : مِنْ عَمَلِ الشّيطانِ ، وعمل الشيطان حرام ، ثم قال : فَا جُتَينِبُوهُ ، فأمر باجتنابه وضد مِنْ عَمَلِ الشّيطانِ ، وعمل الشيطان حرام ، ثم قال : فَا جُتَينِبُوهُ ، فأمر باجتنابه وضد الله الله الله المناه عنه المناه وضد الفلاح الفساد ، ثم قال : إنّما يُرِيدُ الشّيطانُ أنْ يُوقِعَ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الصَّلَّوَة ، وما يوقع العداوة حرام ، ثم قال : وَيَصُدَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَّوَة ، وما يصد عنهما أو أحدهما حرام ، ثم قال : فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ، وهذا الصَّلَّوة ، وما يصد عنهما أو أحدهما حرام ، ثم قال : فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ، وهذا الصَّلَّوة ، وما يصد عنهما أو أحدهما حرام ، ثم قال : فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ، وهذا الصَّلَّوة ، وما يصد عنهما أو أحدهما حرام ، ثم قال : فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ، وهذا الصَّلَّد ومنع منها لأنّه يقال : أبلغ كلمة في النّهي أن يقول : أنت منته ، لأنّه تضمّن معنى التهديد إن لم ينته عنه ففي الآية عشرة أدلة على ما ترى .

وروى عن النبي عليه السلام أنه قال: كل شراب أسكر فهو حرام ، وروى عنه عليه السلام أنه قال: الخمر شر الخبائث من شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوماً فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية ، وروى عنه عليه السلام أنه قال: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها وآكل ثمنها.

فإذا ثبت تحريمها فمن شربها عليه الحدّ قليلاً شرب أو كثيرًا بلا خلاف ، فإذا ثبت هذا فإن شرب ثمّ شرب فتكرّر ذلك منه وكثر قبل أن يقام عليه الحدّ حُدّ للكلّ حدّا واحدًا لأنّ حدود الله إذا توالت تداخلت ، فإن شرب فحد ثمّ شرب فحد ثمّ

شرب فحد قتل في التّالثة على الأظهر من أقوال أصحابنا وهو الذي تقتضيه أصول المذهب وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته واختياره في مسائل خلافه ومبسوطه أنّه يقتل في الرّابعة ، فأمّا عند مخالفي أهل البيت عليهم السّلام فإنّه لا يُقتل بل يُضرب أبدًا.

فأما بيان الأشربة المسكرة وأنواعها فالخمر مجمع على تحريها وهو عصير العنب الذى اشتة وأسكر وفى المخالفين من قان: إذا أسكر واشتة وأزبد، فاعتبر أن يزبد والأقل مذهبنا فهذا حرام نجس يحة شاربها سكر أولم يسكر بلا خلاف بين المسلمين، وأمّا ما عداها من الأشربة وهوما عمل من العنب فمته طبخ أو من غير العنب مته طبخ أو لم يمته وكلّ شراب أسكر كثيره فقليله حرام وكلّ هذا عند أهل البيت عليهم السّلام خر حرام نجس يحة شاربه سكر أو لم يسكر كالخمر سواء وسواء عمل من تمر أو زبيب أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة فلكلّ واحد نقيعه ومطبوخه هذا عندنا وعند جماعة من المخالفين وفيه خلاف.

فإذا ثبت أنّ كلّ مسكر حرام فإنّها غير معلّلة عندنا بل عرّمة بالنّصَ لأنّ السّعليل للقياس عليه وذلك عندنا باطل، ونهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن الحليطين، والحليطان نبيذ يعمل من لونين تمر وزبيب أو تمر وبسر ونحو هذا وكلّ ما يعمل من شيئين يسمّى خليطين والنّهى عن ذلك نهى كراهة إذا كان حلوًا قبل أن يشتد، وأمّا النّبيذ في الأوعية في أيّ وعاء كان إذا كان زمانًا لا يظهر للشّدة فيه وقد ذكرنا ما يحتاج إليه في كتاب الأشربة فلا وجه لإعادته.

وحة شارب الخمر عندنا ثمانون جلدة حدّ المفترى سواء كان مسلماً أو كافرًا حرًّا كان أو عبدًا رجلاً كان أو امرأة فلا يختلف الحكم فيه إلّا أنّ المسلم يقام عليه ذلك على كلّ حال شربه عليها والكافر لا يحدّ إلّا بأن يظهر شرب ذلك بين المسلمين أو يخرج بينهم سكران فإن استسر بذلك فشربه في بيته أو كنيسته أو بيعته لم يجز أن يحدّ ، والحدّ يقام على شارب الخمر وكلّ مسكر من الشّراب قليلاً كان ما شرب منه أو كشيرًا لأنّ القليل منه يوجب الحدّ كما يوجبه الكثير ولا يختلف الحكم في ذلك

على ما قدّمناه.

ويثبت الحكم فيها ذكرناه بشهادة شاهدين عدلين أو بالإقرار بذلك مرّتين، فإن شهد أحد الشّاهدين بالشّرب وشهد الآخر بالقيء قبلت شهادتها ووجب بها الحدّعلى ما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه وكذلك إن شهدا جميعاً بأنّه قاء خمراً اللّهم إلاّ أن يدّعى من قاءها أنّه شربها مكرهاً عليها غير مختار لذلك فيدراً الحدّعنه لمكان الشّبهة .

فإن قيل: كيف يعمل برواية أصحابنا وإجماعهم الَّذي ذكرتموه؟

قلنا: يمكن أن يعمل بذلك وهو أنّه لا يـدّعى الّذي قـاءها أنّـه شربها مكرهاً وإنّما خصّصنا ما بيّناه لئلاً تتناقض الأدلّة فإنّه قال عليه السّلام وروتـه الأمّة وأجمعت عليه بغـير خلاف: ادرأوا الحـدود بالشّبهـات، فإذا ادّعى أنّـه

أكره على شرب ما قاءه يمكن صدقه فصار شبهة ، فأمّا إذا لم يدّع ذلك فقد شهد عليه بالشّرب لأنّه إذا قاءها في قاءها إلا بعد أن شربها ولم يدّع شبهة في شربها وهو الإكراه فيجب عليه إقامة الحدّ فصحّ العمل برواية أصحابنا وبالرّواية الأخرى المجمع عليها إذ لا تناقض بينها على ما حرّرناه فليلحظ.

ولا تقبل شهادة على شهادة في شيء من الحدود ولا يجوز أيضاً أن يكفل من وجب عليه الحدّ بـل ينبغي أن يقام عليه الحدّ عـلى البدار ولا يجـوز الشّفاعـة في إسقاط حدّ من الحدود لا عند الإمام ولا عند غيره من الحكّام النّوّاب عنه.

ويثبت أيضاً بإقرار الشّارب على نفسه مرّتين ويجب بــه الحدّ كــما يجب بالبيّنــة سواء على ما قدّمناه، ومن شرب الخمر مستحلًا لها حلّ دمه ووجب عــلى الإمام أن يستتبيه فإن تاب أقام عليه الحدّ للشرب إن كان شربه وإن لم يتب قتله،

هكذا أورده شيخنا في نهايته والأولى والأظهر أنّه يكون مرتداً ويحكم فيه بحكم المرتدّين لأنّه قد استحلّ ما حرّمه الله تعالي ونصّ عليه في محكم كتابه، وليس المستحلّ لما عدا الخمر من المسكرات يحلّ دمه وللإمام أن يعزّره والحدّ في شربه لا يختلف على ما بيناه لأنّ الخمر مجمع على تحريمه منصوص في كتاب الله تعالى وليس

كذلك باقى المسكرات لأنَّ ما شبهاً وتأويلات.

وشارب الخمر وسائر الأشربة المسكرة يضرب عريانًا على ظهره وكتفيه ولا يضرب على وجهه وفرجه على حال ، ولا يجوز أكل طعام فيه شيء من الخمر ولا شيء من المسكر ولا الاصطباغ بشيء فيه من ذلك قليل ولا كثير ولا استعمال دواء فيه شيء منه فيمن أكل شيئًا مما ذكرناه أو شرب كان عليه ثمانون جلدة فإن أكل ذلك أو شرب وهو لا يعلم أنّ فيه خرًا لم يكن عليه شيء ، ولا ينبغي للمسلم أن يجالس شرآب شيء من المسكرات ولا أن يجلس على مائدة بشرب عليها شيء من ذلك خرًا كان أو غيره وكذلك الحكم في الفقاع فمتى فعل ذلك كان عليه التأديب حسب ما يراه الإمام ، ولا يقام الحد على السكران في حال سكره بل يمهل حتى يفيق ثمّ يقام عليه الحد .

وشارب الخمر إذا أقيم عليه الحد مرتين ثمّ عاد ثالثة وجب عليه القتل فيها ، وهذا اختيار شيخنا أبى جعفر في نهايته وذهب في مسائل خلافه إلى : أنّه لا يقتل إلّا في الرّابعة أو الخامسة ، والأوّل هو الذي تفتضيه أصول المدهب لقوضم عليه

السلام: أصحاب الكبائر يُقتّلون في النّالشة.

ومن باع الخمر أو الشراب المسكر أو اشتراه كان عليه التأديب ، فإن فعل ذلك مستحلاً له استتيب فإن تاب وإلّا وجب عليه ما يجب على المرتذين ، وحكم الفقاع في شربه ووجوب الحدّ على من شربه وتأديب من اتّجر فيه وتعزير من استعمله حكم الخمر على السّواء بما ثبت عن أهل البيت عليهم السّلام وإجماعهم عليه .

ومن استحل الميتة أو الذم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الإسلام فقد ارتد بذلك عن الذين و وجب عليه القتل بالإجماع ، وكذا يبغى أن يكون حكم من استحل شرب الخمر من غير استتابة للمولود على فطرة الإسلام وما قلناه من استتابته فمحمول على غير المولود على فطرة الإسلام بل على من كان كافرًا ثم أسلم ثم استحل ذلك فهذا يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه لأنّ حكم المرتد عندنا على ضربين على ما يأتى بيانه فيما بعد إن شاء الله تعالى .

ومن تناول شيئًا من ذلك عرّمًا له كان عليه فى الخمر والمسكر الحدّ ثمانون جلدة ، فإن كان ذلك ميتة أو لحم خنزير أو دمًا كان عليه التعزير ، فإن عاد بعد ذلك عزّر وغلّظ عقابه ، فإن تكرّر منه ذلك دفعات وأقلها ثلاث قتل ليكون عبرة لغيره .

ومن أكل الرّبا بعد الحجّة عليه في تُحرِبه عوقب على ذلك حتّى يتوب ، فإن استحلّ ذلك وكان مولودًا على فطرة الإسلام وجب قتله من غير استتابة ، فإن كان قد تقدّمه كفر استتيب فإن تاب وإلّا وجب قتله .

والسِّجارة في السّموم الفاتلة محظورة ووجب على من اتّجر في شيء منها العقاب والتّعزير، فإن استمرّ على ذلك ولم ينته وجب عليه القتل.

ويعزّر آكل الجرّى والزّمّار والمارماهي ومسوخ السّمك كلّها والطّحال ومسوخ البرّ وسباع الطّير وغير ذلك ممّا لا يؤكل لحمه من المحرّمات ، فإن عاد أدّب ثانية ، فإن استحلّ شيئًا من ذلك وجب عليه القتل .

ومن تاب من شرب الخدمر أو غيره من المسكرات التى توجب الحدّ وكذلك الفقاع لأنّ حكمه عند أهل البيت عليهم السّلام حكم الخمر سواء على ما ذكرناه أو تاب مممّا يوجب التأديب قبل قيام البيّنة عليه سقط عنه الحدّ ، فإن تاب بعد قيام البيّنة عليه لم تسقط التوبة الحدّ وأقيم عليه على كلّ حال ، فإن كان أقرّ على نفسه وتاب بعد الإقرار قبل أن يرفع إلى الإمام أو الحاكم درأت التوبة أيضًا عنه الحدّ ، فإن كان قد أقرّ عند الحاكم أو الإمام ثمّ تاب بعد إقراره عندهما فإنّه يقام الحدّ عليه ولا يجوز إسقاطه لأنّ هذا الحدّ لا يوجب القتل بل الجلد وقد ثبت فمن أسقطه يحتاج إلى دليل وحمله على الإقرار بما يوجب القتل في الرّجم قياس لا نقول به لأنّه عندنا باطل .

وقال شيخنا في نهايته: فإكان أقرّ على نفسه وتاب بعد الإقرار جاز للإمام العفو عنه ويجوز له إقامة الحدّ عليه، إلّا أنّه رجع عن ذلك في مسائل خلافه ومبسوطه وقال: كلّ حدّ لا يوجب القتل وأقرّ به من جناه فلا يجوز للإمام العفوعنه و وجب عـلـيه إقامته ، وهذا هو الظـّاهر من أقوال أصحابنا بل ما أظنّ أحدًا خالف فيه لأنّ شيخنا رجع عمّا ذكره فى نهايته .

ومن شرب الخمر والمسكر في شهر رمضان أو في موضع شريف مثل حرم الله أو حرم رسوله أو المشاهد والمساجد التيم عليه الحدّ في الشّرب والدّب بعد ذلك لانتهاكه حرمة الله تعالى وحرمة أوليائه ، وكذلك من فعل شيئًا من ذلك في الأوقات الشّريفة .

إذا عزر الإمام أو الحاكم من قبله إنساناً فمات من التعزير فلا دية له لا فى بيت المال ولا على الحاكم ولا على عاقلته بحال لقوله تعالى: وَمَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ، وهذا محسن بتعزيره ولا كفّارة أيضاً عليه ولقول أمير المؤمنين عليه السّلام: من أقمنا عليه حدًّا من حدود الله فمات فلا ضمان، وهذا حدّ وإن كان غير معيّن،

وقال شيخنا أبوجعفر فى مبسوطه: الذى يقتضيه مذهبنا أنّه يجب الذية فى بيت المال ، ولا دليل على ما قاله من كتاب ولا سنّة ولا إجماع والأصل براءة الذّمة وإنّما ورد أنّ الذية فى بيت المال فيما أخطأت فيه الحكام وهذا ما أخطأ فيه بحال .

إذا أقام الحاكم على شارب خمر الحدّ بشاهدين فمات فبان أنّهما فاسقان عالضّمان على الحاكم لأنّ عليه البحث عن حال الشّهود، فإذا لم يفعل فقد فرّط فعليه الضّمان، وأين يضمن؟ عندنا من بيت المال لأنّ هذا من خطأ الحكّام، وقال قوم من المخالفين: على عاقلته.

إذا ذكرت عند الحاكم امرأة بسوء فأرسل إليها فأجهضت أى أسقطت ما فى بطنها فزعاً منه فخرج الجنين ميّتاً فعلى الحاكم الضّمان لما روى من قصة المجهضة وأين يكون على ما مضى وقلنا: إنّ ما أخطأت فيه الحكّام فعلى بيت المال ،

هكذا أورده شيخنا أبوجعفر في مبسوطه والّذي تقتضيه أصول مذهبنا أنّ دية الجنين على عاقلة الإمام والحاكم لأنّ هذا بعينه قتل الخطأ المحض وهو أن يكون غير عامد

في قصده فكذلك هذا لأنّه لم يقصد الجنين بفعل ولا قصد قتله وإنّما قصد شيئاً آخر وهي أمّه، فإذا تقرّر ذلك فالدّية على عاقلته والكفّارة في ماله.

والمسألة منصوصة لنا قد وردت في أخبارنا، وفتوى أمير المؤمنين عليه السلام لعمر بن الخطاب في قصّة المجهضة معلومة شائعة عندنا وعند المخالفين قد أوردها شبخنا المفيد محمّد بن النّعهان الحارثيّ رضي الله عنه في كتابه الإرشاد في قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام في إمرة عمر بن الخطاب بحضور جماعة من الصّحابة فسألهم عمر عن ذلك فأخطأوا وأمير المؤمنين جالس فقال له عمر: ما عندك في هذا يا أبا الحسن؟ فتنصّل من الجواب فعزم عليه فقال

له: إن كان القوم قد قاربوك فقد غشوك وإن كانوا ارتــأوا فقد قصروا الــدّية على عاقلتك لأنّ قتل الصّبيّ خطأ تعلّق بك، فقــال: أنت والله نصحتني من بينهم والله لا تبرح حتى تجري الدّية على بني عدى، ففعل ذلك أمــير المؤمنين عليه السّلام وإنّما نظر شيخنا ما ذكره المخالفون فقد اختلفوا في ذلك اختلافاً كثيراً.

قال شيخنا أبو جعفر في كتاب الأشربة من الجزء السّادس من مبسوطه: الحتان فرض عند جماعة في حقّ الرّجال والنساء، وقال قوم: هو سنّة يأثم بتركها، وقال بعضهم: واجب وليس بفرض، وعندنا: أنّه واجب في الرّجال ومكرمة في النّساء، فإذا ثبت أنّه واجب فالكلام في قدر الواجب منه، فالواجب في الرّجال أن يقطع الجلدة الّتي تستر الحشفة حتى تنكشف الحشفة فلا يبقى منها ما كان مستوراً، ويقال لمن لم يُختن: الأقلف والأغلف والأغرل

والأرغل والأعرم، ويقال: عذر الرّجل فهو معذور وأعذر فهو معذر، وأمّا المرأة فيقال: خفضت فهي مخفوضة، والخافضة الخاتنة والخف الختان، فإذا ثبت هذا فيجب على الإنسان أن يفعله بنفسه قبل بلوغه إن لم يكن قد ختن فإن لم يفعل أمره السّلطان به فإن فعل وإلاّ أجبره على فعله وفعله السّلطان فإن فعل ذلك به فهات فلا دية له سواء كان الزّمان معتدلاً أو غير معتدل وكذلك إن قطع في السرّقة في شدّة حرَّ أو برد وكذلك في حدّ الزّن لأنّه مات من قطع واجب وحد واجب، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطه وكان مقصوده في إيراده في كتاب الأشربة أنّه إذا مات من الحدّ وفعل الواجب به لا دمة له محال.

والأغرل والأرغل " بالغين المعجمة فيهما جيعًا والرّاء غير المعجمة فيهما أيضًا جميعًا " وهو الأقلف الذي لم يختن وهي القلفة والغرلة ، وعذر الإنسان وأعذر " بالعين غير المعجمة والذّال المعجمة المكسورة والرّاء غير المعجمة بالتّلاني والرّباعي كلّ ولدٍ " إذا ختن ومنه العذار وهي دعوة الختان ، الدّعوة " بالفتح " إلى الطّعام " وبكسر الدّال " في النّسب .

وقال ابن بابويه فى رسالته: ولا بأس أن يصلى فى ثوب فيه خر، قال محمد بن إدريس: هذا غير صحيح والصلاة غير جائزة فيه حتى يغسل الخمر منه، وقال أيضاً ابن بابويه: فإن خاط خياط ثوبك وبل الخيط بريقه وهو شارب خر فإن كان يشربها عبيًا فلا بأس به وإن كان مدمناً يشربها كل يوم فإن للغم وضرًا " بالواو المفتوحة والضاد المعجمة المفتوحة والرّاء غير المعجمة " وهو الدّرن والدّسم ، قال الشّاع:

أسقنني أبا الهندي عن وطب سالم أباريق لم يعلق بها وضر الزّبد وأمّا الأعرم فإنّه ، بالعين والرّاء غير المعجمتين ».

جميع حدود الجلد بالسوط حدّ الزّنى وحدّ القذف وحدّ شارب الخمر ، ولا تقام الحدود في المساحد .

باب الحدة في السّرقة وما بتعلّق بذلك وبلحق به من الأحكام: قال الله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَا قَطْعُوا أَيْدِيَهُما .

وروى عن ابن مسعود : أنّه كان يقرأ : فاقطعوا أيمانهما ، والقدر الذى به يقطع السّارق عندنا ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار من أىّ جنس كان ، وجلته متى سرق ما قيمته ربع دينار فعليه القطع سواء سرق ما هو محرز بنفسه كالثّياب والأثمار والحبوب اليابسة ونحوها أو غير محرز بنفسه وهو ما إذا ترك فسد كالفواكه الرّطبة بعد أخذها من الشّجر وإحرازها كلّها من الثّمار والخضراوات كالقُنّاء والبطيخ أو كان من الطّبيخ كالهريسة وسائر الطّبائخ أو كان لحمًا طرياً أو مشوياً الباب واحد هذا عندنا وعند جماعة ، وقال قوم من المخالفين : إنّما يجب القطع فيما كان محررًا بنفسه

فأمّا ما لم يكن محررًا بنفسه وهى الأشياء الرّطبة والطبيخ فلا قطع عليه بحال. وكلّ جنس يتموّل فى العادة فيه القطع سواء كان أصله الإباحة أوغير الإباحة ، فما لم يكن على الإباحة كالثّياب والأثاث ، وما أصله الإباحة من ذلك الصّيود على اختلافها وكذلك الخشب كلّه الحطب وغيره وكذلك الطّين وجميع ما يعمل منه وكذلك كلّما يستخرج من المعادن

ووافقنا على هذا القول الشّافعي ، وقال أبوحنيفة : ما لم يكن أصله الإباحة مثل قولنا وما كان أصله الإباحة في دار الإسلام فلا قطع فيه ، وقال : لا قطع في الصّيود كلّها والجوارح والخشب جميعه لا قطع فيه إلّا ما يعمل منه آنية كالجفان والقصاع والأ بواب فيكون في معموله القطع إلّا السّاج فإنّ فيه القطع معموله وغير معموله لأنّه ليس من دار الإسلام .

فإذا ثبت ما قلناه فلا قطع إلا على من سرق ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار، ويكون عاقلاً كاملاً ولا يكون والدًا من ولده ولا عبدًا من سيّده ولا ضيفًا من مضيّفه وأن يسرقه من حرز على جهة الاستخفاء لأنّ حقيقة السّرقة أخذ الشّىء على جهة الاستخفاء الاستخفاء وأخرز هو ما يكون مقفلاً عليه أو مغلقًا أو مدفونًا أو مراعى بعين صاحبه أو من يجرى مجرى صاحبه

على ما يذهب إليه شيخنا أبوجعفر فى مسائل خلافه ومبسوطه ، والذى تقتضيه أصول مذهبنا أنّ الحرز ما كان مقفلاً أو مغلقاً أو مدفوناً دون ما عدا ذلك لأنّ الإجماع حاصل على ما قلناه ومن أثبت ما عداه حررًا يحتاج إلى دليل من كتاب أو إجماع أو سنة مقطوع بها .

وكل موضع كان حررًا لشيء من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء ، فإن سرق الإنسان من غير حرز لم يجب عليه القطع وإن زاد على المقدار المقدّم ذكره بل يجب عليه التعزير .

وقال شيخنا أبو جعفر فى نهايته: الحرز هو كلّ موضع لم يكن لغير المتصرّف فيه الدّخول إليه إلا بإذنه أو يكون مقفلاً عليه أو مدفوناً ، فأمّا المواضع الّتى يطرقها النّاس كلّهم وليس يختصّ بواحد دون غيره فليست حررًا وذلك مثل الخانات

والحيّمات والمساجد والأرحية وما اشبه دلك من المواضع، فإن كان الشّيء في أحد هذه المواضع مدفوناً أو مقفلًا عليه فسرقه إنسان كان عليـه القطع لأنّـه بالقفل والدّفن قد أحرزه، إلى ههنا كلامه رضي الله عنه.

أمّا حدّه للحرز بما حـدّه فغير واضح، لأنّه قـال: والحرز هـو كلّ مـوضع لم يكن لغير المتصرّف فيه الدّخول إليه إلّا بإذنه، وهذا على إطلاقـه غير مستقيم لأنّ دار الإنسان إذا لم يكن عليها بـاب أو يكون عليهـا باب ولم تكن مغلقـة ولا مقفلة ودخلها إنسان وسرق منها شيئاً لا قطع عليه بلا خلاف ولا خلاف

أنه ليس لأحد الدّخول إليها إلا بإذن مالكها، ولو كان الحدّ الذي قاله مستقياً لقطعنا من سرق في هذه الدّار لأنّه ليس لأحدْ دخولها إلاّ بإذن صاحبها فهي حرز على حدّه رضي الله عنه فأمّا باقي ما أورده فصحيح لا استدراك عليه فيه، وقوله: والأرحية، جمع رحى لأنّ بعض النّاس يصحفها الأرحبة جمع رحبة وهو خطأ محض.

وإذا نقب إنسان نقباً ولم يخرج متاعاً ولا مالاً وإن جمعه وكوره وحمله لم يجب عليه قطع إلا أن يخرجه بل وجب تعزيره وإنما يجب القطع إذا أخرجه من الحرز، فإذا أخرج المال من الحرز وجب عليه القطع إلا أن يكون شريكاً في المال الذي سرقه أوله حظ في المال الذي سرق بمقدار ما أن طرح من المال المسروق كان الباقي أقل من النصاب الذي يجب فيه القطع، فإن كان الباقي قد بلغ المقدار الذي يجب فيه القطع كل حال إلا أن يدّعي الشّبهة في ذلك وأنه حسبه فيه القطع كان عليه القطع على كل حال إلا أن يدّعي الشّبهة في ذلك وأنه حسبه

بمقدار حصّته فيسقط حينئذ أيضاً القطع بحصول الشبهة ههنا لأنّه قال عليه السّلام: ادرأوا الحدود بالشّبهات، وهذه شبهة، وكذلك لو تنازع إنسان وغيره وقد خرج بالمتاع من داره فقال له: سرقت هذا منى، فقال له: بل أنت أعطيتني إيّاه، لم وجب عليه القطع للشّبهة في ذلك، وإن شهد عليه شاهدان بأنّه فتح بابه وأخرج المتاع من منزله لأنّه صار حدًا متنازعاً فيه وكلّ حدّ متنازع فيه يسقط للشّبهة في ذلك.

ومن سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم مقدار مـا يصيبه منهـا لم يكن عليه قطع وكان عليه التّأديب لإقدامه على ما أخذه قبل قسمته، فإن سرق ما يزيد على

نصيبه بمقدار ما يجب فيه القطع وزائدًا عليه فقد ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب القطع عليه ،

أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته والذي تقتضيه أصول مذهبنا أنّه لا قطع عليه بحال إذا ادّعي الاشتباه في ذلك وأنّه ظنّ أنّ نصيبه يبلغ ما أخذه لأنّ الشّبهة بلا خلاف حاصلة فيما قال وادّعي ولأنّ الأصل ألّا قطع فمن ادّعاه فقد ادّعي حكماً شرعياً يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ولا دلالة ولا إجماع على هذا الموضع ، وأيضاً قول الرّسول عليه السّلام المجمع عليه : ادرأوا الحدود بالشّبهات ، وهذه شبهة بلا خلاف وقد قلنا : إنّه إذا أخرج المال من الحرز فأخذ وادّعي أنّ صاحب المال أعطاه إيّاه دُرىء عنه القطع وكان على من ادّعي عليه السّرقة البيّنة بأنّه سارق .

ومتى سرق من ليس بكامل العقل بان يكون مجنونًا أو صبيًا لم يبلغ وإن نقب وفتح وكسر القفل لم يكن عليه القطع ، وقد روى : أنّه إن كان صبيًا عفى عنه أوّل مرّة فإن عاد أدّب فإن عاد ثالثة حُكّت أصابعه حتّى تدمى فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد بعد ذلك قطع أسفل من ذلك كما يقطع الرّجل سواء .

ويشبت وجوب القطع بقيام البيّنة على السّارق وهي شهادة نفسين عدلين يشهدان عليه بالسّرقة ، فإن لم تقم بيّنة وأقرّ السّارق على نفسه مرّتين بالسّرقة كان عليه أيضاً القطع اللّهم إلّا أن يكون عبدًا فإنه لا يقبل إقراره على نفسه بالسّرقة ولا بالشقل لأنّ إقراره على نفسه إقرار على مال الغير ليتلفه والإنسان لا يقبل إقراره في مال غيره ، فإن قامت عليه البيّنة بالسّرقة قطع كما يقطع الحرّ سواء ، فأمّا حكم الذّمي فحكم المسلم سواء إذا كان حرًا في وجوب القطع عليه إذا ثبت أنه سارق إمّا بالبيّنة أو إقراره ، وحكم المرأة في جميع ذلك حكم الرّجل سواء في وجوب القطع عليها إذا سرقت .

فأمّا إذا شهد شاهد واحد بالسّرقة فلا يجب القطع بل يجب ردّ المال إذا حلف الخصم مع شاهده لأنّ الشّاهد الواحد ويمين المدّعى يثبت المال عندنا أو المقصود منه المال وهكذا الحكم إذا أقرّ مرّة واحدة .

ويقطع الرّجل إذا سرق من مال والديه ولا يقطع إذا سرق من مال ولده ، فأمّا إذا سرقت الأمّ من مال ولدها قطعت على كلّ حال لأنّ الوالد له شبهة فى ذلك وهى لا شبهة لها بحال فهذا الفرق بينهما ممكن مع ورود الشّرع به والإجماع منعقد عليه ، ويقطع الرّجل إذا سرق من مال امرأته إذا كانت قد أحرزته دونه وكذلك تقطع المرأة إذا سرقت من مال زوجها إذا كان قد أحرزه دونها ، ولا يقطع العبد إذا سرق من مال مولاه على ما قدّمناه ، وإذا سرق عبد الغنيمة من المغنم فلا قطع عليه أيضاً .

وروى: أنّ الأجير إذا سرق من مال المستأجر لم يكن عليه قطع وكذلك الضيف إذا سرق من مال مضيفه لا يجب عليه قطع ، على ما رواه أصحابنا " يقال : ضفت فلانسًا ، إذا ملت إليه ونزلت به وأضفته فأنا أضيفه إذا أملته إليك وأنزلته عليك " ويمكن حمل الرواية في الضيف والأجير على أنهما لا قطع عليهما إذا لم يحرزه صاحبه من دونهما وأدخلهما حرزه وفتح لهما بابه ثمّ سرقا فلا قطع عليهما لأنهما دخلا بإذنه وسرقا من غير حرز ، فأمّا ما قد أحرزه دونهما فنقباه وسرقاه أو كسراه وسرقاه فعليهما القطع لدخولهما تحت عموم قوله تعالى : قالسًارق والسسّارق والسسّارة أن قافطنوا أيديهما ، وهما إذ ذاك سارقان لغة وشرعًا فأعطينا ظاهر الرواية حقّها فمن أسقط الحد عنهما فيما صورناه فقد أسقط حدًا من حدود الله تعالى بغير دليل من كتاب ولا سنّة مقطوع بها ولا إجماع على ظاهر الرواية فقد وقينا الظاهر حقّه .

فإن قيل : فأى فرق على تحريركم وقولكم بين الضّيف وغيره ؟

قلنا: غير الضّيف لوسرق من الموضع الّذى إذا سرقه الضّيف الّذى لم توجب على الضّيف بسرقته القطع قطعناه لأنّه غير مأذون له فى دخول الحرز الّذى دخله والضّيف مأذون له فى دخوله فلا قطع عليه فافترق الأمران.

وشيخنا أبو جعفر في نهايته قال : لا قطع على الضّيف، وأطلق الكلام ولم يقيّده، وقال في مسائل خلافه مسألة : إذا سرق الضّيف من بيت مقفل أو مغلق وجب

قطعه وبه قال الشّافعيّ وقال أبوحنيفة : لا قطع عليه دليلنا الآية والخبر، ولم يفضلا هذا آخر المسألة .

وقال في مبسوطه: فإن نزل برجل ضيف فسرق الضّيف شيئًا من مال صاحب المنزل فإن كان من البيت الّذي نزل فيه فلا قطع وإن كان من بيت غيره من دون غلق وقفل ونحو ذلك فعليه القطع، وقال قوم: لا قطع على هذا الضّيف، وروى أصحابنا: أنّه لا قطع على الضّيف، ولم يفضلوا وينبغى أن يفضل مثل الأول، فإن أضاف هذا الضّيف ضيفًا آخر بغير إذن صاحب الدّار فسرق النّاني كان عليه القطع على كلّ حال ولم يذكر هذه أحد من الفقهاء، هذا آخر كلامه رحمه الله ونعم ما قال وحقّق.

قال محمّد بن إدريس: والذي ينبغي تحصيله في هذه المسألة ويجب الاعتماد عليه هو أنّ الضّيف لا قبطع عليه سواء سرق من حرز أو غير حرز من غير تفصيل لإجماع أصحابنا المنعقد من غير خلاف بينهم ولا تفصيل من أحد منهم وأخبارهم المتواترة العامّة في أنّ الضّيف لا قطع عليه إذا سرق من مال مضيّفه فمن خصّصها بأنّه إذا سرق من غير حرز يحتاج إلى دليل، وأيضًا فلا معنى إذا أراد ذلك لإجماعهم ولا لعموم أخبارهم لأنّ غير الضّيف في ذلك الحكم مثل الضّيف سواء فلا معنى لقولهم عليهم السّلام واستثنائهم وتخصيصهم: إنّه لا قطع على الضّيف، لأنّ غيره ممّن ليس بضيف إذا سرق من غير حرز لا قطع عليه ولم يذهب إلى تفصيل ذلك سوى شيخنا أبى جعفر في مبسوطه ومسائل خلافه وهو موافق لباقى أصحابنا في نهايته.

فأمّا الضّيْف الذي هوضيف الضّيف إذا سرق من حرز في الدّار فإنّه يقطع بخلاف الضّيف

على ما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه فبان الفرق بين الأمرين وظهر وإلا فلا فرق بينهما على ما حكيناه عن شيخنا أبى جعفر فليلحظ ذلك ففيه لبس وغموض والله الموقق للقواب.

فأمّا الأجير فإنّه يقطع ومن وجب عليه القطع فإنّه يقطع يده اليمنى من أصول الأصابع الأربع وتترك له الرّاحة والإبهام ، فإن سرق بعد قطع يده من حرز المقدار الذي قدّمنا ذكره قطعت رجله اليسرى من مفصل المشط ما بين قبة القدم وأصل

السَّاق ويترك بعض القدم الذي هو العَقِبُ يعتمد عليها في الصلاة.

وهذا اجماع اهمل البيت عليهم السلام منعقد عليه، فإن اعترض بقوله تعالى: فاقبطعُوا أيدِيهُا، قلنا: الاصابع تسمى يداً بقوله تعالى: فَوْيلُ للذِينَ يَكْتُبُونَ الكِتَابَ بِأَيْدِيهُم، ولا خلاف من ان الكاتب ما يكتب الا باصابعه فقد وفينا الظاهر حقه وما زَاد عليه يحتاج الى دليل لانه مبقى على ما في العقل من حظر ذلك لانه إدخال ضرر وتألم بالحيوان لا يجوز عقلاً ولا سمعاً الا بدليل قاطع للعذر، فإن سرق بعد ذلك خُلد السجن، فان سرق في الحبس من حرز القدر الذي ذكرناه قتل عندنا بلا خلاف، ومن وجب عليه قطع اليمين وكانت شلاء قطعت ولا تقطع يساره وكذلك من وجب عليه قطع رجله اليسرى وكانت كذلك شلاء قطعت ولا تقطع رجله اليمنى بحال لان على من نقل القطع من عضو الى عضو الليل والاصل براءة الذّمة.

وروى: ان من سرق وليس له اليمنى فان كانت قطعت في قصاص او غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت اليسرى فان لم يكن له أيضاً اليسرى قطعت رجله اليمنى فان لم يكن له رجل لم يكن عليه اكثر من الحبس على ما بيناه، اورد ذلك شيخنا ابو جعفر في نهايته، وقال رحمه الله في المسائل الحلبية في المسألة الخامسة: المقطوع اليدين والرجلين اذا سرق ما يوجب القطع وجب ان نقول: الامام نحير في تأديبه وتعزيره اي نوع أراد فعل لانه لا دليل على شيء بعينه وان قلنا: يجب ان يجبس أبداً لان القطع لا يمكن ههنا ولا يمكن غير ما ذكرناه وتركه مخالفة إسقاط الحدود كان قوياً، هذه آخر المسألة.

قال محمد بن إدريس: الاقوى عندي ان من ذكر حاله لا يجوز حبسه أبداً اذا سرق اول دفعة بل يجب تعزيره لان الحبس هو حد من سرق في الثالثة بعد تقدم دفعتين قد أقيم عليه الحد فيهما فكيف يفعل به ما يفعل في حد الدفعة الثالثة في حد الدفعة الاولى!

وإذا قطع السارق وجب عليه مع ذلك ردّ السرقة بعينها ان كانت العين باقية وان كان اهلكها او استهلكت وجب عليه ان يغرمها اما بالمثل ان كان لها مثل الله يكن لها مثل، فان كان قد تصرف فيها بما نقص من ثمنها وجب

عليه أرشها، فإن لم يكن معه شيء كانت في ذمَّته يتبع بذلك إذا أيسر.

ولا يجب القطع ولا ردّ السّرقة على من أقرّ على نفسه تحت ضرب أو خـوف وإنّما يجب ذلك إذا قامت البيّنة أو أقرّ مختاراً فـإن أقرّ تحت الضّرب بـالسّرقة وردّهـا بعينها وجب أيضاً القطع.

على ما روى وذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته، والذي يقوى عندي أنه لا يجب عليه القطع لأنّا قد بيّنا أنّ من أقرّ تحت ضرب لا يعتد بإقراره في وجوب القطع وإنما بيّنة القطع شهادة عدلين أو إقرار السّارق مرّتين مختاراً وهذا ليس كذلك والأصل ألا قطع وإدخال الألم على الحيوان قبيح إلّا ما قام علمه دليل.

ومن أقرَّ بالسَّرقة نحتاراً ثمَّ رجع عن ذلك قطع وألـزم السَّرقة ولم ينفعه رجوعه إذا كان إقراره بذلك مرّتين، فإن كان إقـراره مرّة واحـدة ألزم السَّرقة ولا يجب عليه القطع لأنّ المال يثبت بإقرار دفعة واحـدة والقطع بـإقرار مـرّتين فليلحظ ذلك.

وقال شيخنا في نهايته: ومن أقرّ بالسرّقة مختاراً ثمّ رجع عن ذلك ألزم السرّقة وسقط عنه القطع، وهـذا غير واضح لأنّه لا دليـل عليه من كتـاب ولا سنّة مقطوع بها ولا إجماع بل مخالف لكتاب الله تعالى وتعطيـل لحدوده ولا يـرجع في مثل ذلك إلى خبر شاذّ إن كان قد ورد.

ومن تاب من السرقة قبل قيام البيّنة عليه ثمّ قامت عليه البيّنة سقط عنه القطع ووجب عليه ردّ السرقة، فإن تاب بعد قيام البيّنة عليه لم يجز للحاكم العفو عنه بحال، فإن كان قد أقرّ على نفسه مرّتين عند الحاكم ثمّ تاب بعد الإقرار وجب عليه القطع ولم يجز للإمام والحاكم العفو عنه بحال لأنه تعطيل لحدود الله تعالى وخلاف لكتابه وأوامره سبحانه وهمل ذلك على الإقرار بالزّني الموجب للرّجم قياس والقياس عندنا باطل لا نقول به.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن كان قد أقرّ على نفسه ثمّ تاب بعد الإقرار جاز للإمام العفو عنه وإقامة الحدّ عليه حسب ما يراه أردع في الحال فأمّا ردّ السّرقة فإنّه يجب عليه على كلّ حالد وكذا قال في مسائل خلافه إلاّ أنّه رجع عن ذلك جميعه في مبسوطه فقال: إذا ادّعى على رجل أنّه سرق منه نصاباً من حرز مقفلة وذكر

التصاب لم يخل من أحد أمرين: إمّا ان يعترف أو بنكر، فإن اعترف المدّعى عليه بذلك مرّتين عندنا ثبت إقراره وقطع وعند قوم لو أقرّ مرّة ثبت وقطع ومتى رجع عن اعترافه سقط برجوعه عندهم إلّا ابن أبى ليلى فإنّه قال: لا يسقط برجوعه، وهو المّدى يقتضيه مذهبنا وحمله على الزّنى قياس لا نقول به، هذا آخر كلامه رحمه الله في مبسوطه وهو الصّحيح الذى لا يجوز العدول عنه لأنّ فيه الحجة وإنّما شيخنا يورد في نهايته أخبار آحاد إيرادًا لا اعتقادًا على ما كرّرنا القول في ذلك واعتذرنا له فيما يورده في نهايته فإذا حقّق النظر تركها وراء ظهره وأفتى بما تقتضيه الأدلّة وأصول الذهب على ما قاله ههنا أعنى مبسوطه رحمه الله.

فإن سرق إنسان شيئًا من كم غيره أو جيبه وكانا باطنين وجب عليه القطع على ما رواه أصحابنا فإن كانا ظاهرين لم يجب عليه القطع وكان عليه التأديب والعقوبة بما يردعه عن مواقعة مثله في مستقبل الأوقات، ومن سرق حيوانًا يجوز تملك كه يكون قيمته ربع دينار فصاعدًا وجب عليه القطع كما يجب في سائر الأموال على ما قدّمناه.

إذا سرق نفسان فصاعدًا ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار سواء كان من الأشياء الخفيفة أو التقيلة لا يجب عليهم القطع على الأظهر من أقوال أصحابنا لأنّه قد نقص عن مقدار ما يجب فيه القطع في حق كل واحد منهم ، فأمّا إن انفرد كلّ واحد منهم ببعضه لم يجب عليه القطع بلا خلاف عندنا ههنا لأنّه قد نقص عن مقدار ما يجب فيه القطع وكان عليهم التعزير .

وقال شيخنا أبوجعفر فى نهايته: وإذا سرق نفسان فصاعدًا ما قيمته ربع دينار وجب عليهما القطع، إلّا أنّه رجع عن ذلك فى مسائل خلافه فقال مسألة: إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم فبلغ نصيب كلّ واحد منهم نصابًا قطعناهم بلا خلاف وإن كان أقل من نصاب فلا قطع سواء كانت السّرقة ثقيلة أو خفيفة وبه قال أبوحنيفة وأصحابه الشّافعي، وقال مالك: إن كانت السّرقة ثقيلة فبلغت قيمة نصاب قطعناهم كلّهم وإن كانت خفيفة ففيه روايتان: إحداهما كقولنا والثّانية كقوله فى الثقيلة، وروى أصحابنا: أنّه إذا بلغت السّرقة نصابًا وأخرجوها

بأجمعهم وجب عليهم القطع، ولم يفصّلوا والأوّل أحوط دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضاً فها اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به وما ذكروه ليس عليه دليل والأصل براءة الذّمة، وهكذا أيضاً قوله في مبسوطه إلّا أنّه قال بعد أن قال بما قاله في مسائل خلافه: وقال قوم من أصحابنا: إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا كلّهم، يريد بذلك السّيّد المرتضى فإنّه يذهب في انتصاره إلى ما ذهب شيخنا في نهايته والأظهر ما اخترناه لأنّ هذا حكم شرعيّ يحتاج في إثباته إلى دليل شرعيّ والإجماع حاصل منعقد على أنّه إذا بلغ نصيب كل واحد منهم مقدار ما يجب فيه القطع قطعوا وليس كذلك إذا نقص فإنّ فيه خلافاً والأصل براءة الذّمة وترك إدخال الألم على الحيوان.

ومن سرق شيئاً من التّبار والفواكه وهي بعد في الشّجر لم تؤخذ من أغصانها وأعذاقها لم يكن عليه قطع بل يؤدب تأديباً ويحلّ له ما يأكل منها ولا يحمله معه على حال على ما قدّمناه في كتابنا هذا، فأمّا إذا سرق شيئاً منها بمقدار ما يجب فيه القطع بعد أخذها من الشّجر ويكون في حرز وجب عليه القطع كما يجب في سائر الأموال.

وإذا تاب السّارق فليردّ السّرقة على صاحبها، فإن كان قد مات فليردّها على ورثته، فإن لم يكن لـه وارث ولا مولى نعمة ولا ضامن جريرة فليـردّها عـلى إمام المسلمين لأنّها مال من أمواله وداخلة في ميراث من لا وارث له فهو له عليه السّلام فإذا فعل ذلك فقد برئت ذمّته.

وإذا سرق السّارق ولم يُقدَر عليه ثمّ سرق مرّة ثانية فأخذ وجب عليه القطع بالسرّقة الأخيرة ويطالب بالسرّقتين معاً لأنّ حدود الله تعالى إذا توالت تداخلت على ما قدّمناه لأنّها مبنيّة على التّخفيف، وكذلك إذا شهد الشّهود على سارق بالسرّقة دفعتين لم يكن عليه أكثر من قطع اليد فإن شهدوا عليه بالسرّقة الأولى وأمسكوا حتى يقطع ثمّ شهدوا عليه بالسرّقة الأخيرة وجب عليه قطع رجله بالسرّقة الأخيرة على ما بيّناه،

هـذا عند بعض أصحابنا بـرواية رويت أوردهـا شيخنا أبـو جعفر في نهايتـه وقوَّاها في

مسائل خلافه وضعفها إلا أنّه رجع عن ذلك كلّه في مبسوطه فقال: إدا تكرّرت مه السرقة فسرق مرارًا من واحد أو من جماعة ولم يقطع فالقطع مرة واحدة لأنّه حد من حدود الله فإذا ترادفت تداخل كحد الزّني وشرب الخمر فإذا ثبت أنّ العطع واحد فإن اجتمع المسروق منهم وطالبوه بأجمعهم قطعناه وغرم لهم وإن سبق واحد منهم فطالب بما سرق منه وكان نصابًا غرم وقطع ثمّ كلّ من كان بعده من القوم فطالب بما سرق منه غرمناه ولم نقطعه لأنّا قد قطعناه بالسرقة فلا يقطع قبل أن يسرق مرة أخرى ، هذا آخر كلامه في مبسوطه وهو الذي يقوى في نفسي وأعمل عليه لأنّ والمتشلنا المأمور به وتكراره يحتاج إلى دليل ولم يسرق بعد قطعنا له دفعة ثانية حتى وأحبار آحاد لا توجب علمًا ولا عملاً ، وشيخنا قال في مسائل خلافه : عندها قال المخالف : لا يقطعه ، قال : وهذا قوى ، غير أنّ الرّواية ما قلناه فجعلها رواية لا المخالف : لا يقطع ، قال : وهذا قوى ، غير أنّ الرّواية ما قلناه فجعلها رواية لا دراية .

وروى أصحابنا عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام أنّه قال: لا قطع على من سرق شيئًا من المأكول في عام مجاعة .

الحقوق على ثلاثة أضرب: حق لله محض وحق للآدمى محض وحق لله ويتعلق بحق الآدمين. فأمّا حقوق الله المحضة فكحد الزّنى والشّرب فإنّه يقيمه الإمام من غير مطالبة آدمى، فأمّا حقوق الآدميّين المحضة المختصة بهم فلا يطالب بها الإمام إلّا بعد مطالبتهم إيّاه باستيفائها، فأمّا الحق الذى لله ويتعلق به حق الآدمى فلا يطالب به أيضًا ولا يستوفيه إلّا بعد المطالبة من الآدمى وهو حد السّارق فمتى لم يرفعه إليه ويطالب بماله لا يجوز للحاكم إقامة الحد عليه بالقطع فعلى هذا التحرير إذا قامت عليه البينة بأنّه سرق نصابًا من حرز لغائب وليس للغائب وكيل يطالب بذلك لم يقطع حتى يحضر الغائب ويطالب فأمّا إن قامت عليه البينة أو أقر بأنّه قد زنى بأمّة غائب فإنّ الحاكم يقيم الحدّ عليه ولا ينتظر مطالبة أدمى لأنّ الحق لله تعلى عضاً،

ولهذا قبال شيخنا في مسائل الخلاف مسألة : إذا سرق عيناً يجب فيها القطع فلم يقطع حتى ملك المترقة بهبة أو شراء لم يسقط القطع عنه سواء ملكها بعد أن ترافعا إلى الحاكم أو قبله بل إن ملكها قبل الترافع لم يقطع إلّا أنّ القطع سقط لكن لأنه لا مطالب له بها ولا قطع بغير مطالبة بالسرقة ، فهذا آخر كلامه رحمه الله ونعم ما قال.

قد قلنا: إنّه لا قطع إلّا على من سرق من حرز فيحتاج إلى شرطين: السرقة والحرز، فإن سرق من غير حرز فلا قطع وإن أنهب من حرز فلا قطع أيضًا وكذلك إن خان في وديعة عنده لأنّ الخائن غير السّارق لغة وشرعًا لأنّ الخائن من خان إنسانًا في وديعته عنده والسّارق آخذ الشّيء على جهة الاستخفاء من حرزه ولا قطع أيضاً على الغاصب لأنّ الغاصب غير الخائن وغير السّارق وهو الّذي يأخذ الشّيء أيضاً وجهرًا ولا على المختلس لما رواه جابر أنّ النّبي صلّى الله عليه وعلى آله قال: ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع.

الإبل إذا كانت مقطرة وكان سائقًا لها فهى فى حرز بشرط المراعاة لها بلا خلاف وإن كان قائدًا لها فلا يكون فى حرز إلّا الّتى زمامها فى يده ، هكذا أورده شيخنا أبوجعفر فى مبسوطه وقد قلنا ما عندنا فى ذلك من أنّ هذا مختلس ولا قطع على المختلس ولقوله عليه السّلام لمّا سئل عن جريسة الجبل قال: ليس فى الماشية قطع إلّا أن يؤويها المراح.

قال محمد بن إدريس: جريسة الجبل بالجيم لا بالحاء المعجمة ، وقال أبوعبيد: ليس فيما يسرق من الماشية بالجبل قطع حتى يؤويها المراح ، والتفسير الآخر أن تكون الجريسة هي المحروسة فيقول: ليس فيما يحرس بالجبل قطع لأنه ليس بموضع حرز وإن حرس ، والإبل لا قطع فيها سواء كانت مقطرة أو غير مقطرة رعاه بعينه وساقها أو غير ذلك إلّا أن تكون في حرز ، وما قاله: يقطع إذا ساقها وراعى بلا خلاف ، فهوقول المخالفين .

إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم متاعًا فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابًا قطعناهم بلا خلاف وإن كان أقل من نصاب فلا قطع على ما قدمناه ، فإذا

ثبت ذلك ونقب الثلاثة وكوروا المتاع وأخرج واحد منهم دون الباقين فالقطع على من أخرج المتاع دون من لم يخرج ، فإن نقب اثنان معاً فدخل أحدهما فأخذ نصاباً وأخرجه بيده إلى رفيقه ولم يخرج هو من الحرز أو رمى به من داخل فأخذه رفيقه من خارج أو أخرج يده إلى خارج الحرز والسرقة فيها ثم ردّه إلى الحرز فالقطع في هذه المسائل الثلاثة على الذاخل دون الخارج ، فإن نقبا معاً ودخل أحدهما فقرب المتاع إلى باب النقب من داخل فأدخل الخارج يده فأخذه من جوف الحرز فعليه القطع دون الذاخل .

قال شيخنا أبوجعفر في مبسوطه وقلده ابن البرّاج في جواهر فقهه: إذا نقبا معا ودخل أحدهما فوضع السّرقة في بعض التقب فأخذها الخارج قال قوم: لا قطع على واحد منهما ، وقال آخرون : عليهما القطع لأنَّهما اشتركا في التقب والإخراج معنًّا فكانا كالواحد المفرد بذلك بدليل أنهما لونقبا معا ودخلا وأخرجا معاكان عليهم الحــذ كـالــواحد ولأنَّا لو قلنا : لا قطع ، كان ذريعة إلى سقوط القطع بالسَّرقة لأنَّه لا إنسان إلَّا شارك غيره فسرقا هكذا ولا قطع ، والأوَّل أصحَ لأنَّ كلِّ واحد منهما لم يخرجه من كمال الحرز فهو كما لو وضعه الذاخل في بعض النقب فاجتاز مجتاز فأخذه من التقب فإنّه لا قطع على واحد منهما ، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطه . قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب: الّذى تقتضيه أصول مذهبنا أنّ القطم على الآخدُ الحارجِ لأنَّه نقب وهتك الحرز وأخرج المال منه ولقوله تعالى: وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ، وهذا سارق فمن أسقط القطع عنه فقد أسقط حدًّا من حدود الله تعالى بغير دليل بل بالقياس والاستحسان وهذا من تخريجات المخالفين وقياساتهم على المجتاز، وأيضًا فلو كنّا عاملين بالقياس ما لزمنا هذا لأنّ المجتاز ما هتك حررًا ولا نقب فكيف يقاس الناقب عليه ، وأيضًا فلا يخلو الدّاخل من أنَّه أخرج المال من الحرز أو لم يخرجه فإن كان أخرجه فيجب عليه القطع ولا أحد يقول بذلك فما بقي إلا أنه لم يخرجه من الحرز وأخرجه الخارج من الحرز الماتك له فيجب عليه القطع لأنّه نقب وأخرج المال من الحرز ولا ينبغي أن تعطّل الحدود بحسن العبارات وتزويقاتها وصقلها وتوريقاتها وهو قولهم: ما أخرجه من

كمال الحرز، أى شيء هذه المغلطة بل الحق أن يقال: أخرجه من الحرز أو من غير الحرز، لا عبارة عند التحقيق سوى ذلك وما لنا حاجة إلى المغالطات بعبارات كمال الحرز.

فإن نقب إنسان وحده ودخل فأخرج ثُمْنَ دينار ثمّ عاد من ليلته أو من اللّيلة الثّانية فأخرج ثُمْنَ دينار فكمل التصاب فإنّه يجب عليه القطع ولوقلنا: إنّه لا قطع على من عليه ، لكان قوياً لأنّه ما أخرج من الحرز في دفعة واحدة ربع دينار ولا قطع على من يسرق أقلّ منه ، ودليل الأول أنّ النّبيّ عليه السّلام قال: من سرق ربع دينار فعليه القطع ، ولم يفصل وقوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَا قُطْعُوا أَيْدِيَهُمكا ، وهذا القطع ، ولم يفصل وقوله تعالى: وعليه أعمل .

فإن نقب ودخل الحرز فذبح شاة فعليه ما بين قيمتها حيّة ومذبوحة ، فإن أخرجها بعد الذّبح فإن كانت أخرجها بعد الذّبح فإن كانت أقل من نصاب فلا قطع عليه .

فإن نقب ودخل الحرز وأخذ ثوبًا فشقه فعليه ما نقص بالخرق ، فإن أخرجه فإن بلغت قيمته نصابًا فعليه القطع وإلا فلا قطع عليه ، إذا سرق ما قيمته نصاب فلم يقطع حتى نقصت قيمته لنقصان السوق فصارت القيمة أقل من نصاب فعليه القطع .

إذا سرق عبدًا صغيرًا لا يعقل أنه لا ينبغى أن يقبل إلّا من سيّده وجب عليه القطع ، فإن سرق حرًّا صغيرًا فلا قطع عليه من حيث السّرقة لأنّ السّارق هو من يسرق مالاً مملوكًا قيمته ربع دينار والحرّ لا قيمة له وإنّما يجب عليه القطع لأنّه من المفسدين في الأرض على ما روى في أخبارنا لا على أنّه سارق ، إذا سرق ما فيه القطع من المملوكات مع ما لا يجب فيه القطع وجب قطعه إذا كان المال قدر ربع دينار عندنا.

ومن سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار وجب قطعه ، دليلنا الآية والخبر الذي رواه أصحابنا : أنّ القائم عليه السّلام إذا قام قطع أيدى بنى شيبة وعلّق أيديهم على البيت ونادى مناديه: هؤلاء سراق الله، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر الطّوسى، والّذي ينبغي تحصيله في ذلك أنّ الأصل براءة الذّمة وليست السّتارة في حرز والآية فمخصوصة بلا خلاف والخبر ليس فيه ما يقتضى أنّ القائم عليه السّلام يقطعهم على أنّه سرقوا ستارة الكعبة بل لا يمتنع أنّه سرقوا من مال الكعبة الّذي هو محرز تحت قفل وغلق أو يقطعهم لأمر آخر وسرقة أخرى من مال الله تعالى، وعلى هذا التّحرير لا قطع على من سرق بوارى المسجد إذا لم تكن محرزة بغلق أو قفل وقد ذهب شيخنا أبو جعفر إلى: أنّ من سرقها يجب عليه القطع، وهذه جميعها تخريجات المخالفين وفروعهم وليس لأصحابنا في ذلك نصّ ولا إجماع والأصل براءة الذّمة وحقن الدّماء.

إذا استعار إنسان بيتاً من آخر وجعل متاعه فيه ثمّ أنّ المعير نقب البيت وسرق المتاع وجب قطعه، إذا اكترى داراً وجعل متاعه فيها فنقب المكرى وسرق المتاع فعليه القطع، إذا نقب المراح «بفتح الميم» فحلب من الغنم ما قيمته ربع دينار فأخرجه وجب قطعه، إذا سرق شيئاً موقوفاً مثل دفتر أو ثوب أو ما أشبههما وكان نصاباً من حرز وجب عليه القطع لقوله تعالى: السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُما، ولأنّ الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه لأنّه يضمن بالعصب. وكلّ عين قطع السّارق بها مرّة فإنّه إذا سرقها مرّة ثانية قطعناه حتى لو تكرّر ذلك منه أربع مرّات قتلناه في الرّابعة.

قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه مسألة: إذا قامت عليه البيّنة بأنه سرق نصاباً من حرز لغائب وليس للغائب وكيل يطالب بذلك لم يقطع حتى يجضر الغائب وكذلك إن قامت عليه البيّنة بأنّه زنى بأمّة غائب لم يُقم عليه الحدّ حتى يحضر الغائب وإن أقرّ بالسرقة أو بالزّن أقيم عليه الحدّ فيها.

قال محمّد بن إدريس: أمّا قول ه رحمه الله في عدم القطع فصحيح لأنّه لا مطالب له وقد قلنا: إنّ القطع لا يجب إلّا بعد المطالبة من المسروق منه وههنا لا مطالب له فلأجل ذلك لم يقطع لأنّه حقّ من حقوق الأدميّن فلا يقام إلّا بعد مطالبتهم به على ما قدّمناه، فأمّا إقامة حدّ الزّن فلا وجه لـتركه بحال لأنّه حقّ لله محض إلّا أن يدّعى

الزّانى بالأمة المذكورة أنّ مولاها أباحه نكاحها فيصير شبهة فلا يقام لأجل ذلك لا لأجل غيبة سيّدها بل لقوله عليه السّلام: ادرأوا الحدود بالشّبهات، فأمّا قوله رحمه الله: فإن أقرّ بالسّرقة أو الزّنى أقيم عليه الحد، فغير مستقيم ولا واضح بل نقول فى القطع فى السّرقة: لا يقطع، كما قلناه فى إقامة البيّنة والإقرار فى أنّه لا يقام عليه الحد الذي هو القطع، فأمّا حد الزّنى فإنّه يقام على كلّ حال لأنّه أقرّ بالزّنى وما ادّعى الإباحة من مولاها بخلاف إقامة البيّنة ثمّ يدّعى الزّانى الإباحة فتصير شبهة كما قلناه فليلحظ ما قاله رحمه الله وما نبّهنا عليه وحرّرناه فإنّه واضح للمتأمّل غير المقلّد للرّجان.

إذا ترك الأحمال والأجمال في مكان واحد وانصرف في حاجة وكانت في غير حرز هي وكل ما معها من متاع وغيره فلا قطع فيها ولا في شيء منها لأنها في غير حرز بمجرى العادة وما ذكرناه لا يعده أحد حررًا لأنّ من ترك أجماله كذلك وماله قيل: إنّه قد ضيّعه.

إذا سرق سارق باب دار رجل قلعة واحدة أو هدم من حائطه آجرًا فبلغ قيمته نصابًا يجب فيه القطع قُطع فإنّ الباب والآجر في الحائط في حرز وكذلك من أخذ حلقة الباب يُقطع لأنّ كلما يكون حررًا لغيره فهو في نفسه حرز فأمّا حلقة الباب فهي في حرز لأنّ الحلقة «بتسكين اللهم» هكذا تحرز بأن تسمّر في الباب على ما جرت به العادة فإن قلعها قالع وبلغت نصابًا قطع على ما قدّمناه.

هكذا أورده شيخنا أبو جعفر واختاره في مبسوطه ومسائل خلافه وهو من تخريجات المخالفين وفروعهم والذي تقتضيه أصول مذهبنا أنّه لا قطع على من أخذ ذلك بحال لأنّ الحرز عندنا القفل والغلق والدّفن وليست هذه الأشياء في حرز والأصل براءة الذّمة وقبح إدخال الضّرر على بني آدم والإجماع من أصحابنا فغير منعقد عليه بل ما ذهب منهم سوى شيخنا أبي جعفر ومن تابعه إليه فحسب وما وردت به عن الأئمة عليهم السّلام أخبار آحاد ولا متواترة والعمل يكون تابعًا للعلم فلا يجوز أن يقطع إلّا بدليل قاهر مزيل للعذر.

إذا كان باب الدّار مغلقًا فكلّما فيها وفي جوانبها في حرز، فإن كان باب الدّار

مفتوحاً وأبواب الخزائن مفتوحة فليس شيء منها في حرز، فإن كان باب الذار مفتوحاً وأبواب الحرائن مغلقة فما في الحرائن في حرز وما في جوف الذار في غير حرز هذا كلّه إذا لم يكن صاحبها فيها ، فإن كان صاحبها فيها والأ بواب مفتحة فليس شيء في حرز إلّا ما يراعيه ببصره مثل من كان بين يديه متاع كالميزان بين يدى الحبّازين والشّياب بين يدى البزّازين فحرز ذلك نظره إليه ، فإن سرق من بين يديه وهو ينظر إليه ففيه القطع وإن سها أو نام عنه زال الحرز وسقط القطع ، وهكذا الحكم إذا استحفظ إنسان حمّامياً ثيابه فإن راعها الحمّامي فهي في حرز وإن سها عنه أو نام فليست في حرز وإن سها ولا يجب على الحمّامي الضّمان لها و لا الغرم بحال

هذا على ما أورده شيخنا فى مبسوطه ، وقد قلنا ما عندنا فى أمثال ذلك من أنّ الحرز القفل والغلق والذفن وما عداه لا دليل عليه من كتاب ولا إجاع وليس على من سرق من ذلك شيئا القطع سواء راعاه ببصره أو لم يراعه نظر إليه أو لم ينظر بين يديه إلّا أن يكون فى حرز وهذه كلها تخريجات المخالفين واستحساناتهم .

إذا نقب واحد وحده فدخل الحرز وأخذ المتاع فرمى به من جوف الحرز إلى خارج الحرز أو رمى به من فوق الحرز أو شدة فى حبل ثمّ خرج عن الحرز فجرة وأخرجه أو أدخل خشبة معوجة من خارج الحرز فعليه القطع فى كلّ هذا لأنّه أخرجه من الحرز بآلة فإن كان فى الحرز ما يجرى فجعله فى الماء فخرج مع الماء فعليه أيضاً القطع لأنّه قد أخرجه بآلة كما لورمى به ، فإن كان معه دابّة فوضع المتاع عليها وخرجت به فإنّه يجب عليه القطع سواء ساقها أو قاذها أو لم يسقها سارت بنفسها أو لم تسر بنفسها .

فأمّا إن دخل الحرز فأخذ جوهرة فابتلعها ثمّ خرج وهى فى جوفه فإن لم يخرج منه فعليه ضمانها ولا قطع عليه لأنّه أتلفها فى جوف الحرز بدليل أنّ عليه ضمانها كما لوكان ذلك طعامًا فأكله وخرج فإنّه لا قطع عليه بلا خلاف كذلك ههنا،

## وإن خرجت الجوهرة بعد خروجه من جوفه

قال قوم: عليه القطع لأنه أخرجها في وعاء فهو كما لوجعلها في جِرَاب أو جيب، وقال آخرون: لا قطع عليه لأنه أخرجها معه مكرها على إخراجها غير مختار لذلك لأنه لو أراد بعد ابتلاعها أن لا يخرجها معه من الحرز ما قدر على ذلك فهو كالمحمول على إخراجها ذلك الوقت بدليل أنّه ما كان يمكنه تركها والخروج دونها فهو كما لو نقب وأكره على إخراج المتاع فإنّه لا قطع عليه كذلك ههنا.

وأمّا الّذي يقوى في نفسى وجوب القطع عليه لعموم الآية ولأنّه نقب وأخرج النّصاب ولم يستهلكه في الحرز ولا خارج الحرز وليس كذلك المسألة الأولى لأنّه إذا لم يخرج منه ولا يقدر على إخراجها لا في الحرز ولا خارجه فقد صار ضامنًا لها فهي كالمستهلكة في الحرز، والمسألة الثّانية إذا كان قادرًا على إخراجها خارج الحرز بمجرى العادة فهي بمنزلة جعله لها في جراب معه أو وعاء وإخراجها فيه وقياس ذلك على المأكول فإنّه بأكله قد استهلكه في الحرز، وأيضًا القياس عندنا باطل وهذا تخريج المخالفن.

فإن نقب ومعه صبى صغير لا تمييز له فأمره أن يدخل الحرز ويخرج المتاع فقبل فالقطع على الآمر لأنّه كالآلة كما لو أدخل خشبة أو شيئًا فأخذ به المتاع فإنّ عليه القطع .

إذا كان إنسان نائمًا على متاعه فسرق هو والمتاع معًا فلا قطع لأنّ يد مالكه عليه وكذلك إذا كان نائمًا على جل فسرق الجمل وهو عليه ، فإن كان التائم على المتاع عبدًا فسرقه والمتاع معًا فعليه القطع لأنّ العبد مال وهو لوسرق العبد وحده قطعناه فبأن نقطعه ههنا أولى .

وإذا كان لرجل مال وديعة أو عارية عند إنسان فجعلها ذلك الإنسان في حرز فجاء أجنبي فهتك الحرز وسرقها فعليه القطع لأنّ صاحبه قد رضى بهذا المكان حررًا لماله .

إذا كان لإنسان قِبَل رجل دَيْن فنقب صاحب الدَّيْن وسرق من مال من عليه الدَّيْن قدر دَيْنه فإن كان من عليه الدَّيْن مانعاً له من ذلك فلا قطع عليه وإن كان

باذلًا له غير ما نع فعليه القطع.

فإن قامت البينة على رجل أنه سرق من حرز رجل نصاباً فقال السّارق: المال لي وملكي، وقال صاحب الحرز: المال ملكي، قالقول قول صاحب المنزل والحرز لأنّه قد ثبت أنّه قد أخذه منه فإذا حلف فلا قطع على السّارق لأنّه صار خصماً وصار شبهة لوقوع التّنازع في المال والحدّ لا يجب مع الشّبهة. وهكذا لو وجد مع امرأة فادّعى أنّه زوجها فأنكرت وحلفت لا حدّ عليه لأنّه صار متنازعاً فيه فكان شبهة في سقوط الحدّ فلهذا لم يقطع.

إذا قطعت يد سارق حسمت

«والحسم أن يغلي الزّيت حتى إذا قطعت اليد جعل موضع القطع في الـزّيت المغليّ حتى تنسدّ أفواه العروق وينحسم خروج الدم.

فالزّيت وأجرة القاطع من بيت المال فإن لم يفعل الإمام ذلك لم يكن عليه شيء لأنّ الّذي عليه إقامة الحدّ ليس عليه مداراة المحدود.

إذا وجب الحدّ على شخص فأقامه الإمام أو الحاكم في شدّة حرّ أو برد فسات المحدود فلا دية له بحال لأنّ تجنّب الإقامة في ذلك الـوقت مستحبّ دون أن يكون ممنوعاً منه بكلّ حال على ما قدّمناه.

إذا أمره الإمام بجلد القاذف ثمانين فزاده الجلدد سوطاً فهات المحدود فعلى الجلدد الضّمان، وكم يضمن؟

قال قوم: نصف الدّية، وهو الّذي يقوى عندي، وقال قوم: عليه جزء واحد من واحد وثبانين جزءاً من الدّية لأنّها تقسّط على عدد الضّرب، وما اخترناه هو خيرة شيخنا أبى جعفر مبسوطه وهو الأظهر الّذي تقتضيه أصول المذهب لأنّ الدّية أو القود على عدد الجناة لا الجنايات.

باب حدّ المحاربين وهم قطاع الطّريق والنّبّاش والمختلس والحتال:

قال الله تعالى: إِنَّمَا جَزَآءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱلله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ

فَتَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ.

ولا خُلاف بين الفقهاء أنّ المراد بهذه الآية قطاع الطريق ، وعندنا كلّ من شهر السّلاح لإخافة النّاس في برّ كان أو في بحر في العمران والأمصار أو في البرارى والصّحارى وعلى كلّ حال ، فإذا ثبت ذلك فالإمام مخيّر فيه بين أربعة أشياء كما قال تعالى: بين أن يقطع يده ورجله من خلاف أو يقتل أو يصلب أو ينفى ، هذا بنفس شهره السّلاح وإخافة النّاس .

والتفى عندنا أن ينفيه من الأرض وكلّما قصد بلدًا نفاه منه ، فإن قصد بلد الشّرك كاتبهم بأن يخرجوه فإن لم يفعلوا قاتلهم فلا يزال يفعل معه كذلك إلى أن يتوب ويرجع عمّا هو عليه ، فأمّا إذا قتل فإنّه يتحمّم عليه القتل سواء قتل مكافئاً له أو غير مكافء أو من يجوز أن يقاد به أو لا يجوز وسواء عفا عنه ولى المقتول أو لم يعف لأنّ قتله يتحمّم ومثاله أن يقتل الوالد ولده في المحاربة أو المسلم الكافر أو الحرّ العبد فإنّه يقتل بمن قتله على كلّ حال للآية وكذلك إن عفا ولى المقتول فإنّه يقتل للمحاربة ويتحمّم على ما قلناه وليس للإمام نفيه ههنا دون قتله ، فإن أخذ المال قطع سواء أخذ ما يجب فيه قطع السّارق أو أقلّ منه من حرز أخذه أو من غير حرز فإنّه يقطع في القليل والكثير .

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: المحارب هو الذي يجرد السلاح ويكون من أهل الريبة في مصر كان أو في غير مصر في بلاد الشرك كان أو في بلاد الإسلام ليلاً كان أو نيهارًا فمتى فعل ذلك كان محاربًا، ويجب عليه إن قتل ولم يأخذ المال أن يقتل على كل حال وليس لا ولياء المقتول العفو عنه فإن عفوا عنه وجب على الإمام قتله لأنّه محارب، وإن قتل وأخذ المال وجب عليه أوّلاً أن يرد المال ثمّ يقطع بالسرقة ثمّ يقتل بعد ذلك ويصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل ولم يجرح قطع ثمّ نفى عن البلد، وإن جرح ولم يأخذ المال ولم يقتل وجب أن يقتص منه ثمّ ينفى بعد ذلك من البلد الذي فعل فيه ذلك إلى غيره، وكذلك إن لم يجرح ولم يأخذ المال وجب عليه أن

منفى عارب فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تبايعوه ولا تجالسوه فإن انتقل إلى غير ذلك من البلدان كوتب أيضا أهلها بمثل ذلك فلا يزال يفعل به ذلك حتى يتوب ، فإن قصد بلاد الشرك لم يمكن من التخول إليها وقوتلوا هم على تمكينهم من دخوله ، هذا آخر كلامه رحمه الله وهو اختيا به في مسائل خلافه ومبسوطه فجعل أحكامه على طريق الترتيب على ما حكيناه عنه ولم يخير الإمام والحاكم في أى الأحكام المذكورة في الآية فعل به ما يختاره .

وقال شيخنا المفيد في مقنعته: وأهل الذعارة "بالذال غير المعجمة قال الجوهري صاحب كتاب الصحاح: الذعر "بالتحريك" الفساد، والذعر أيضاً مصدر قولك: دعر العود "بالكسر" يدعر دعرًا فهوعود دعر، أي ردىء كثير الذخان ومنه أخذت الذعارة وهي الفسق والخبث، يقال: هو خبيث داعر بين الذعر والذعارة، هذا آخر كلام الجوهري عدنا إلى قول شيخنا المفيد قال: وأهل الذعارة إذا جردوا السلاح في دار الإسلام وأخذوا الأعوال كان الإمام غيرًا فيهم إن شاء قتلهم بالسيف وإن شاء صلبهم حتى يموتوا وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وإن شاء نفاهم عن المصر إلى غيره ووكل بهم من ينفيهم عنه إلى ما سواه حتى لا يستقر بهم مكان ألا وهم منفون عنه مبعدون إلى أن تظهر منهم التوبة والصلاح، فإن قتلوا التفوس مع إشهارهم السلاح وجب قتلهم على كل حال بالسيف أو الصلب ولم يتركوا على وجه الأرض أحياء، هذا آخر كلامه رحمه الله وهو الأظهر الأصح لأنه يعضده ظاهر وجه الأرض أحياء، هذا الظاهر بأخبار آحاد لا توجب علماً ولا عملاً لأن "أو"

واللص حكمه عندنا حكم المحارب فإذا دخل على إنسان جاز له أن يقاتله ويدفعه عن نفسه ما دام مقبلاً عليه ، فإن أدّى الدّفع إلى قتل اللّص لم يكن على قاتله شيء من قود ولا دية ولا كفّارة لأنّه محسن وقد قال تعالى : وَمَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ، فأمّا إذا أدبر عنه اللّص فلا يجوز له رميه ولا قتله لأنّه ساغ له ذلك لأجل دفعه عنه فإذا أدبر فلا يجوز له رميه ولا قتله فى حال إدباره ، فإن ضربه فى حال إقباله عليه ضربة قطع بها يده فأدبر عنه ثمّ ضربه فى حال إدباره ضربة أخرى قطع اليد

الأخرى فإنه يجب عليه في اليد الأخيرة المقطوعة القصاص والإصلاح على ديتها ولا شيء عليه في قطع اليد الأوّل بحال، وحكم النساء في أحكام المحاربة حكم الرجال في أنّهن يقتلن ويعمل بهن ما يعمل بالرجال، لعموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الدِّينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ ﴾. الآية بخلاف المزندة فإنّها لا تقتل بالردة بل تحبس أبداً.

هذا اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي في مسائل خلافه ومبسوطه، ومن ان الكتابان معظمها فروع المخالفين وهو قول بعضهم اختاره رحمة الله ولم أجد لأصحابنا المصنفين قولاً في قتل النساء في المحاربة، والذي يقتضيه أصول مذهبنا أن لا يقتلن إلا بدليل قاطع، فأمّا تمسّكه بالآية فضعيف لأنّه خطاب للذكر ان دون الأناث، ومن قال تدخل النساء في خطاب الرجال على طريق التبع فذلك مجاز والكلام في الحقائق والمواضع التي دخلن في خطاب الرجال في الجالاجماع دون غيره فليلحظ ذلك.

فأمًا كيفية صلب المحارب فشيخنا أبو جعفر رحمه الله يـذهب في مسائـل خلافة إلى أنّه لا يجوز صلبـه حياً بـل يقتل ثمّ يصلب بعـد قتله ولا ينزل الى ثلاثة أيّام.

وقال شيخنا المفيد رحمه الله في مقنعته: يصلب حيًا وينزل من خشبته بعد ثلاثة أيّام ويغسّل ويكفّن ويحنط ويصلّي عليه لأنّه قتل حدّا لا قوداً وشيخنا أبو جعفر الطوسي، قال في مبسوطه على ما قدّمناه، قتله قوداً فكان يلزمه أن يؤمر أوّلاً بالاغتسال والتكفين ثم يصلب وهو لا يرى غسله إلاّ بعد نزوله من خشبته والصحيح ما ذهب إليه شيخنا المفيد رحمه الله وهو الذي يقوى في نفسي لانّه الذي يقتضيه ظاهر التنزيل وهو قوله تعالى: ﴿أَنْ يُقَتّلُوا أَوْ يُصَلّبُوا ﴾. فجعل تعالى الصلب غير القتل، وخير في ذلك بقوله: «أو» وهي يقتضي التخيير في لسان العرب على ما قدّمناه، فعلى هذا آكان يلزم المخالف أن يصلّبه حيّا ولا يقتله بل ينزله حيّا بعد صلبه لأنه تعالى قد جعل الصلب غير القتل، وعندنا أنّ الجميع يقتضي القتل بعد صلبه لأنه تعالى قد جعل الصلب غير القتل، وعندنا أنّ الجميع يقتضي القتل بعد صلبه لأنه تعالى قد جعل الصلب غير القتل، وعندنا أنّ الجميع يقتضي القتل بعد صلبه لأنه تعالى قد جعل الصلب غير القتل، وعندنا أنّ الجميع يقتضي القتل بعد صلبه لأنه تعالى قد جعل الصلب غير القتل، وعندنا أنّ الجميع يقتضي القتل بعد ملبه لمنه يقرا ملباً فإذا قطع جماعة الطريق فأقروا بذلك كان حكمهم ما ذكر فإن لم يقروا.

وقامت عليهم بذلك ببّنة وهى شهادة عدلين كان الحكم فى ذلك مثل ما ذكرناه من الإقرار سواء ، فإن شهد قطاع الطريق أو اللصوص بعضهم غلى بعض لم تقبل شهادتهم لأنهم فساق وكذلك إن شهد الذين أخذت أموالهم بعضهم لبعض لم تقبل شهادتهم لأنهم خصوم وإنما تقبل شهادة غيرهم لهم أو يحكم بإقرار اللصوص على أنفسهم .

لا يجب أحكام المحارب على الطليع والرّة بالنّظر لهم وإنّما يجب على من باشر القتل أو أخذ المال أو جمع بينهما أو شهر سلاحه لإخافة النّاس.

إذا جرح المحارب جرحاً يجب فيه القصاص فى حدّ غير المحاربة مثل قطع اليد أو الرّجل أو قلع العين وغير ذلك وجب عليه القصاص بلا خلاف ولا يتحتّم بل للمجروح العفو، وإذا قطع المحارب يد رجل وقتله فى المحاربة قطع ثمّ قتل وهكذا لو وجب عليه القصاص فيما دون النّفس ثمّ أخذ المال اقتص منه وقطع من خلاف ويأخذ المال صاحبه.

والمحارب إذا وجب عليه حدّ من حدود الله تعالى لأجل المحاربة قبل انحتام القتل أو قطع الرّجل واليد من خلاف والصّلب عند من رتّب الأحكام وعند من لم يرتّبها ثمّ تاب قبل القدرة عليه وقبل قيام الحدّ سقط الحدّ بلا خلاف وإن تاب بعد القدرة عليه لا يسقط بلا خلاف.

وما يجب عليه من حقوق الآدميّين وحدودهم فلا يسقط كالقصاص والقذف وضمان الأموال ، وما يجب عليه من حدود الله الّتي لا يختص بالمحاربة كحد الزّنى والشّرب واللّواط فإنّها تسقط عندنا بالتوبة قبل رفعه إلى الحاكم والقدرة عليه ، وكذلك كلّ من وجب عليه حدّ من حدود الله تعالى من شرب الخمر أو الزّنى من غير المحاربين ثمّ تاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك فإنّها بالتّوبة تسقط .

إذا اجتمع حدّ القذف وحدّ الزّنى وحدّ السّرقة ووجوب القطع «قطع اليد والرّجل بالمحاربة وأخذ المال فيها » ووجب عليه القود بقتل في غير المحاربة فاجتمع حدّان عليه وقطعان وقشل فإنّه يستوفى منه الحدود كلّها ثمّ يقتل ولا يتداخل بعضها

في بعض لأنَّ الظُّواهر تقتضي إقامتها كلُّها فمن ادَّعي تداخلها فعليه الدَّلالة.

قد قلنا: إنّ أحكام المحاربين تتعلّق بالرّجال والنساء سواء على ما فصلناه من العقوبات لقوله تعالى: إنّما جَزْآءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱلله وَرَسُولَهُ الآية ، ولم يفرّق بن النساء والرّجال فوجب حملها على عمومها .

إذا مات قطاع الطريق قبل إقامة الحدّ عليهم لا يصلبون لأنّه قد مات بالموت ولله فيهم المشيئة ، إذا شهد شاهدان أنّ هؤلاء قطعوا الطريق علينا وعلى القافلة وقاتلونا وأخذوا متاعنا لم تقبل هذه الشّهادة في حقّ أنفسهما لأنّهما شهدا لأنفسهما ولا تقبل شهادة الإنسان لنفسه ولا تقبل شهادتهما أيضًا للقافلة على ما قدّمناه لأنّهما قد أبانا عن العداوة والخصومة وشهادة العدق والخصم لا تقبل على عدق وخصمه ، وهكذا لوشهدا على رجل فقالا: هذا قذفنا وقذف زيدًا ، لم تقبل شهادتهما لأنفسهما ولا لزيد لما مضى ، فإن شهدا بأنّ هؤلاء قطعوا الطريق على هؤلاء وهذا قذف زيدًا قبلت الشّهادة لأنّهما شهدا بالحق مطلقًا على وجه لا يردّ به شهادتهما .

وليس للحاكم أن يسأل الشهود: هل قطعوا الطريق عليكم مع هؤلاء أم لا؟ وهل قذفكما هذا مع قذفه زيدًا أم لا؟ لأنّ الحاكم لا يبحث عن شيء ممّا يشهد به الشّهود إلّا ما يكون مجملاً من قولهم ممّا لا يمكنه الحكم به إلّا بعد مسائلتهم عنه كشهادتهم أنّ زيدًا قتل عمرًا فإنّه يجب عليه أن يبحث عن صفة هذا القتل هل هو عمد محض أو خطأ محض أو خطأ شبيه العمد لأنّ القتل مجمل وهو على ثلاثة أضرب فلا يأمن في حكومته أن يكون القتل بخلاف الجنس الذي يحكم به فيخطىء على المشهود عليه أو المشهود لهم، وجملته أنّ كلّ شهادة كانت بأمرين فردت في إحديهما هل تردّ في الآخر أم لا؟ نظرت، فإن كان الردّ لأجل العداوة ردّت في الآخر، وإن كان لأجل التهمة فهل تردّ في الآخر أم لا؟ قال قوم: تردّ، وقال آخرون: لا تردّ، وهو الأقوى عندى لأنّ التّهمة موجودة في حق نفسه دون حق غيره والعداوة في الشّهادتين حاصلة فبان الفصل بينهما ، فإن شهدوا فقالوا: هؤلاء عرضوا لنا وقطعوا الطّريق على غسرنا ، قبلت هذه الشّهادة لأنّ العداوة ما ظهرت لهم فلهذا سمعت

كتاب الحدود

وعمل بها .

والخنّاق يجب عليه القتل ويسترجع منه ما أخذ فيردّ على صاحبه ، فإن لم يوجد بعينه أغرم قيمته أو مثله إن كان له مثل أو أرش ما لعلّه نقص من ثمنه إلّا أن يعفو صاحبه عنه .

ومن بنّج غيره أو أسكره بشيء احتال عليه في شربه أو أكله ثمّ أخذ ماله عوقب على فعلمه ذلك بما يراه الإمام أو الحاكم من قبله واسترجع منه ما أخذه ، فإن جنى البنج أو الإسكار عليه جناية كان المبنّج ضامناً لما جناه .

والمحتال على أموال النّاس بالمكر والخديعة وتزوير الكتب والرّسالات الكاذبة والشّهادات بالزّور وغير ذلك من الأكاذيب يجب عليه العقوبة والتّعزير والتّأديب ويغرم ما أخذ بذلك على الكمال، وينبغى للحاكم أن يشهره بالعقوبة لكى يرتدع غيره عن فعل مثله في مستقبل الأوقات وينهكه ضرباً.

والمختلس هو الذى يسلب الشّىء ظاهرًا لا قاهرًا من الطّرقات والشّوارع من غير شهر لسلاح ولا قهرًا بل استلابًا واختلاسًا فإنّه يجب عليه العقاب المردع والضّرب الموجع ، ولا قطع عليه لأنّه ليس بسارق ولا قاطع طريق .

ومن نبش قبرًا وسلب الميّت كفنه وأخرجه من القبر وكان قيمته ربع دينار فإنّه يجب عليه القطع ويكون المطالب بذلك الورثة لأنّه على حكم ملكهم بدلالة أنّه لو أكل الميّت سبع أو أخذه سيل وبقى الكفن فإنّه يكون للورثة دون غيرهم ويجب عليه مع القطع التأديب المردع ، فإن كان قد نبش القبر ولم يأخذ شيئًا أو أخذ وكان الكفن دون ربع دينار فإنّه لا قطع عليه بل يجب عيه العقوبة المردعة ، فإن نبش ثانية فإنّه يجب عليه القطع إذا أخذ الكفن سواء كانت قيمته ربع دينار أو أقل من ذلك ، ولا يراعى في مقدار الكفن التصاب إلّا في الدّفعة الأولى فحسب لقولهم عليه السّلام : سارق موتاكم كسارق أحيائكم ، ولا خلاف أنّ من سرق من حى دون ربع دينار عندنا لا يجب عليه القطع .

فإن قيل: فهذا يلزم في الدَّفعة التَّانية.

قلنا: لمّا تكرّر منه الفعل صار مفسدًا ساعياً فى الأرض فسادًا فقطعناه لأجل ذلك لا لأجل كونه سارقيًا ربع دينار ولهذا روى أصحابنا: أنّه من سرق حرًّا صغيرًا فبياعه وجب عليه القطع ، قالوا: لأنّه من المفسدين فى الأرض ، وأيضاً فالأخبار مختلفة فى ذلك فبعضها يوجب عليه القطع مطلقاً وبعضها يوجب عليه التعزير ولا يوجب عليه القطع منها.

إذا سرق الكفن وأخرجه من القبر وكان قيمته ربع دينار قطع لقولهم عليهم السلام: سارق موتاكم كسارق أحيائكم ، على ما قدّمناه أو على من يتكرّر منه ذلك وكان معتادًا لفعل ذلك وإن لم تبلغ قيمة الكفن ربع دينار وإن لم يأخذ كفناً أنضاً

على ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر فى كتابه الاستبصار وحملنا منها ما يوجب التعزير والعقوبة إذا نبش أوّل مرّة ولم يكن له عادة بذلك ولم تكن قيمة الكفن تبلغ ربع دينار أو كونه لم يأخذ الكفن وقد عمل بجميعها وكان لكلّ منها وجه تقتضيه الأدلّة.

وقال شيخنا أبو جعفر في استبصاره لمّا اختلفت عليه الأخبار فإنّه أورد جملة منها بوجوب القطع ثمّ أورد جملة أخرى بالتعزير فحسب فقال: فهذه الأخبار الأخيرة كلّها تدلّ على أنّه إنّما يقطع النّباش إذا كان ذلك له عادة فأمّا إذا لم يكن ذلك عادته نظر فإن كان نبش وأخذ الكفن وجب قطعه وإن لم يأخذ لم يكن عليه أكثر من التعزير، قال: وعلى هذا تحمل الأخبار الّتي قدمناها، هذا جملة ما أورده رحمه الله في استبصاره متوسطاً بن الأخبار.

قال محمّد بن إدريس: بقى عليه رحمه الله أنّه أسقط جميع الأخبار الّتى رويت فى أنّ سارق موتاكم كسارق أحيائكم لأنّه رحمه الله لم يراع النّصاب فى شيء منها في وساطته بينها فقد سقطت جملة وهذا بخلاف عادته وخرم لقاعدته فى وساطته بينها.

وقال فى نهايته : ومن نبش قبرًا وسلب الميت كفنه وجب عليه القطع كما يجب على السّارق سواء ، فإن نبش ولم يأخذ شيئًا أُدّب تغليظ العقوبة ولم يكن عليه قطع على حال ، فإن تكرّر منه الفعل وفات الإمام تأديبه كان له قتله كى يرتدع

غيره عن إيقاع مثله من مستقبل الأوقات، هذا آخر كلامه في نهايته.

وما اخترناه من مراعاة المقدار الذي يجب فيه القطع من أوّل مرّة مذهب شيخنا المفيد في مقنعته فإنه قال: ويقطع النّباش إذا سرق من الأكفان ما قيمته ربع دينار كما يقطع غيره من السرّاق إذا سرقوا من الأحرار، وإذا عُرِف الإنسان ينبش القبور وكان قد فات السّلطان ثلاث مرّات كان الحاكم فيه بالخيار إن شاء قتله وإن شاء قطعه وعاقبه والأمر في ذلك إليه يعمل فيه بحسب ما يراه أزجر للعصاة وأردع للجناة، هذا آخر كلامه رحمه الله ونعم ما قال فيانه الذي تقتضيه أصول المذهب وتحكم بصحّته أعيان الأثار عن الأثمة الأطهار وأيضاً الأصل براءة الذّمة فمن قطعه في غير المتّفق عليه يحتاج إلى دليل.

وشيخنا أبو جعفر يفوح من فيه استدلاله في مسائل خلافه إلى اعتبار النصاب لأنه قال مسألة: النباش يقطع إذا أخرج الكفن من القبر إلى وجه الأرض، ثم استدل فقال: دليلنا قوله وو السَّارِقُ و السَّارِقَة وهذا سارق، فإن قالوا: لا نسلم أنه سارق، قلنا: السّارق هو من إذا أخذ الشيء مستخفياً متفزعاً قال الله تعالى وإلا من آسترق السَّمع وقالت عائشة: سارق موتانا كسارق أحيائنا، وقال عليه السّلام: القطع في ربع دينار، ولم يفصل، إلى ههنا كلامه رحمه الله ألا ترى إلى استدلاله بالآية والخبر عنه عليه السّلام من قوله: القطع في ربع دينار، فاستدل بهذا الخبر وفيه مقدار النصاب واستدل بالآية ولا خلاف أنه لا يقطع المسّارق إلا إذا سرق من حرز ربع دينار على ما بيناه وحرزاه.

والذي اعتمد عليه بعد هذا كلّه وأفتى به ويقوى في نفسي قطع النبّاش إذا أخرج الكفن من القبر إلى وجه الأرض وسلب الميّت سواء كانت قيمة الكفن ربع دينار أو أقلّ من ذلك أو أكثر في الدّفعة الأولى أو الثانية لإجماع أصحابنا وتواتر أخبارهم بوجوب قطع النبّاش من غير تفصيل وفتاويهم وعملهم على ذلك، وما ورد في بعض الأخبار وأقوال بعض المصنفين بتقيد وتفصيل ذلك بالمقدار في الدّفعة الأولى فمثل ذلك لا يخصّص العموم لأنّ تخصيص العموم يكون دليلًا قاهراً مثل العموم في الدّلالة.

باب الحدّ في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب وما يلحق بذلك من الأحكام: قال الله تعالى: إِنَّ ٱلَّــذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَناتِ ٱلْغَافِلاتِ ٱلْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

وروى حـذيـفـة أنّ التبيّ عليه السّلام قال : قَدْفُ مُحْصَنَـةٍ يُحْيِطُ عَمَـلَ مِائـةِ سَنَـةٍ .

ولا خلاف بين الأمّة أنّ القذف عرّم ، فإن قذف إنسان مكافئاً له أو أعلى منه وجب عليه الجلد ثمانون جلدة حرًّا كان القذف أو عبدًا رجلاً أو امرأة مسلماً أو كافرًا لقوله تعالى: وَٱللّهٰذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْ تُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، وروى: أنّ النّبي عليه السّلام لمّا نزل براءة ساحة عائشة صعد المنبر وتلا الآيات ثمّ نزل فأمر بجلد الرّجلين والمرأة

فالرّجلان حسّان بن ثابت ومسطح بن اتّاثة ، مسطح " بكسر الميم والسّين غير المعجمة المسكّنة والطّاء غير المعجمة المفتوحة والحاء غير المعجمة " وأثاثة " بضمّ الألف والثّائين المنقطة كلّ واحدة بثلاث نقط " والمرأة حمية بنت جحش " بسكون الميم وفتح الحاء غير المعجمة "

فإذا ثبت أنّ موجب القذف الجلد فإنّما يجب ذلك بقذف محصنة أو محصن لقوله تعالى: وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ .

وشرائط الإحصان خمسة أشياء: أن يكون المقذوف حرًّا بالغًا عاقلاً مسلمًا عفيفًا عن الزّنى ، فإذا وجدت هذه الخصال فهو المحصن الّذى يجلد قاذفه ، وهذه الشروط معتبرة بالمقذوف لا بالقاذف لقوله تعالى: وَاللّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ، فوصف المقذوف بالإحصان فمتى وجدت الشرائط وجب الحدّ على قاذفه مع مطالبته له ومتى اختلّت أو واحدة منها فلا حدّ على قاذفه واختلالها بالزّنى أو بالوطء الحرام على ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى ، وأمّا القاذف فلا يعتبر فيه الحصانة وإنّما الاعتبار بأن يكون عاقلاً سواء كان حرًّا أو عبدًا عندنا فإنّ أصحابنا رووا وأجمعوا: أنّ عليه الحدّ كاملاً ههنا وفي شرب الخمر والمسكر سواء كان حرًّا أو

عبدًا.

فأمّا الكلام الذى يكون قذفًا يوجب الحدّ الذى هو النّمانون على قائله فهو أن يقول: يازانى يالائط أو يامنكوحًا فى دبره أو قد زنيت أو لطت أو نكحت أو ما معناه معنى هذا الكلام، بأى لغة كانت بعد أن يكون القائل عارفًا بها وبموضوعها وفائدة اللّفظة فى عرفه وعادته ولغته وإن لم يكن المقول له عارفًا بذلك بل الاعتبار بمعرفة القائل فائدة اللّفظ لا المقول له وجب عليه حدّ القاذف وهو ثمانون.

فإن قال له شيئًا من ذلك وكان غير بالغ أو المقول له كان غير بالغ لم يكن عليه حدّ القذف ، وروى: أنّ عليه التعزير. فإن قال له شيئًا من ذلك وهو لا يعلم فائدة تلك اللّفظة ولا تلك اللّغة ولا موضوع الألفاظ في عادته وعرفه لم يكن عليه شيء ، وكذلك إذا قال لامرأة: أنتِ زانية أو قد زنيتِ أو يازانية ، كان أيضًا عليه حدّ القاذف ثمانون جلدة لا يختلف الحكم فيه ، فإن قال لكافر أو كافرة أو عبد أو أمة شيئًا من ذلك لم يجب عليه الحدّ ويجب عليه التعزير لئلًا يؤذى أهل الذّمة والعبيد.

وإذا قال لغيره: يابن الزّانية أويابن الزّاني أو قد زنت بك أمّك أو ولدتك أمّك من الزّني، وجب أيضًا عليه الحدّ وكان الطالبة في ذلك إلى أمّه إلّا في قوله: يابن الزّاني، فإنّ المطالبة في ذلك إلى أبيه. فإن عفت عنه جاز عفوها لأنّ ذلك من حقوق الآدميّين ولا يجوز عفوغيرها مع كونها حيّة وإن كانت ميّتة ولم يكن لها ولي غير المقذوف كان إليه المطالبة والعفو، فإن كان لها وليّان أو أكثر من ذلك وعفا بعضهم أو أكثرهم كان لمن بقى ممّن لم يعف المطالبة وإقامة الحدّ عليه على المكمال ولا يسقط منه بقدر حقوقهم وعفوهم شيء على حال على ما بيّناه في باب الشّركة وأوضحناه، ومن كان له العفو فعفا في شيء من الحدود الّتي تختص بالآدميّين لم يكن له بعد ذلك المطالبة ولا الرّجوع فيه.

فإن قال له: يابن الزّاني أو زنى بك أبوك أو لاط أو ولدك من حرام ، كان عليه الحدّ لا بيه دون أمّه ودونه لأنّ أباه المقذوف ههنا ، فإن كان حياً كان له المطالبة والعفو وإن كان ميّتًا كان لأ وليائه الّذين هم ورّاتُه سوى الزّوج والزّوجة حسب ماذكرناه في الأمّ سواء .

وشيخنا أبو جعفر قال في نهايته: فإن قال له: ولدت من الزّنى ، وجب عليه الحدّ وكان المطالبة في ذلك إلى أمّه ، وهذا غير واضح لأنّه محتمل إمّا أن تكون الأمّ هى الزّانية أو يكون الأب هو الزّانى دون الأمّ فمع الاحتمال كيف يختص بالأمّ دون الأب! و وجه احتماله أنّه قد تكون الأمّ غير زانية من هذه الولادة والأب زانياً منها بأن تكون مكرهة على الزّنى غير مطاوعة والأب يكون زانياً بأن يكرهها على الزّنى فيكون هو الزّانى دونها ، وقد تكون هى الزّانية دون الواطىء بأن تعلم أنّ لها ز وجاً فتكون هى فيكون هو الزّانية والنواطىء بأن تعلم أنّ لها ز وجاً زانية والواطىء غير زان في هذه الولادة ، فإذا ثبت ذلك وتقرّر الاحتمال لما قلناه كيف يختص الحد بها مع هذا الاحتمال! بل على ما حرّرناه يختص بواحد منهما المطالبة بالحد بأن يقول: ولدك أبوك من الحرام أو من زنى ، فيكون المطالب بإقامة الحد الأب فليلحظ ذلك .

فإن قال له: يابن الزّانيين أو أبواك زانيان أو زنى بك أبواك ، كان عليه حدّان حدّ للأب وحد للأم ، فإن كانا حيّين كان لهما المطالبة أو العفو وإن كانا ميّتين كان لورثتهما ذلك حسب ما قدّمناه .

فإن قال له: أختك زانية أو أخوك زان ، كان عليه الحدّ لأخته أو لأخيه إذا كانا حيّين فإن كانا ميّتين كان لورثتهما وأوليائهما ذلك على ما رتبناه ، وحكم العمّ والعمّة والخال والخالة وسائر ذوى الأرحام حكم الأخ والأخت في أنّ الأولى بهم يقوم بمطالبة الحدّ ويكون له العفوعلى ما بيّناه .

فإن قال له: ابنك زان أو لائط أو ابنتك زانية أو قد زنت ، كان عليه الحد وللمقذوف المطالبة بإقامته عليه سواء كان ابنه أو بنته حيّين أو ميّتين وكان إليه أيضًا العفو إلا أن يسبقه الابن أو البنت إلى العفو فإن سبقا إلى ذلك كان عفوهما جائزًا

على ما روى أصحابنا وأوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته، والذي يقتضيه المذهب أنها إن كانا حيّين غير مولًى عليهها فالحقّ لهما وهما المطالبان به ولا يجوز لأحد العفو عنه دونهما ولهما العفو عنه لأنّ حدّ القذف حدّ من حقوق الآدميّين يستحقّه صاحبه المقذوف به دون غيره فليلحظ ذلك.

فإن قال لغيره: يازان، وأقيم عليه الحدّ ثم قال له ثنانياً: ينازان، كان عليه حدّ ثانٍ، فإن قال: إنّ الّذي قلته لك كان صحيحاً، لم يكن عليه حدّ وكان عليه التّعزير لأنّه ما صرّح بالقذف في قوله: إنّ الّذي قلته لك كان صحيحاً.

فإن قال له: يازان، دفعة بعد أخرى مرّات كثيرة ولم يقم عليه فيها بينها الحدّ بشيء من ذلك لم يكن عليه أكثر من حدّ واحد.

ومن أقيم عليه الحدّ في القذف ثلاث مرّات قُتل عند أصحابنا في الرّابعة أو في الثالثة

على ما روى عنهم عليه السّلام: أنّ أصحاب الكبائر يُقتَلون في الثّوالث، وهو الصّحيح وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في استبصاره.

فإن قذف جماعة رجال أو نساء أو رجالاً ونساء نظرت، فإن قذف واحداً بعد واحد كل واحد منهم بكلة مفردة فعليه لكل واحد منهم حد القذف سواء جاؤوا به متفرّقين أو مجتمعين، فإن قذفهم بكلمة واحدة فقال: زنيتم أو أنتم زناة، فالذي رواه أصحابنا وأجمعوا عليه: أنّه إن جاؤوا به متفرّقين كان لكلّ واحد منهم حد كامل وإن جاؤوا به مجتمعين كان عليه حد واحد بجاعتهم فحسب، ومخالفونا اختلافاً كثيراً.

ومن قال لغيره من الكفّار أو المهاليك: يا بن الـزّانى أو يا بن الـزّانية، وكـان أبواه مسلمين أو حرّين كان عليه الحدّ كاملًا لأنّ الحدّ لم واجهـ بالقـذف لكان له الحدّ تامًا ولأنّ الحرّ أو المسلم المقذوف والحدّ يستحقّه المقذوف دون غيره.

وروى أنّ من قال لمسلم: أمّك زّانية أو يا بن الزّانية، وكمانت أمّه كمافرة أو أمة كان عليه الحدّ لحرمة ولدها المسلم الحرّ والأصل مراعاة التّكافؤ للقاذف أو علوّ المقذوف كما قدّمناه أوّلاً في صدر الباب. وإذا تقاذف أهل الذّمة أو العبيد أو الصبيان بعضهم لبعض لم يكن عليهم حدّ وكان عليهم التّعزير.

وإذا قال لغيره: قد زنيت بفلانة ، وكانت المرأة ممن يجب لها الحدّ كاملاً وجب عليه حدّان حدّ للرّجل وحدّ للمرأة مع مطالبتهما جميعًا بإقامة الحدّ عليه ، وكذلك إذا قال: لطت بفلان ، كان عليه حدّان حدّ للمواجه وحدّ لمن نسبه إليه .

فإن كانت المرأة أو الذّكر غير بالغين أو مع كونهما بالغين لم يكونا حرّين أو لم يكونا مسلمين كان عليه الحدّ تاماً للمواجه لأجل قذفه إيّاه ويجب مع ذلك عليه السّعزير لنسبه له إلى هؤلاء ، والّذى تقتضيه الأدلّة أنّه لا يجب على قائل ذلك سوى حدّ واحد وإن كان المقول لهما بالغين حرّين لأنّه إذا قال له : زنيت بفلانة أو لطت بفلان ، فقد قذفه بلا خلاف وأمّا المرأة والرّجل فليس بقاذف لهما لأنّه قد لا تكون المرأة زانية بأن تكون مكرهة على الزّنى وكذلك الرّجل قد لا يكون مختارًا بل يكون مكرها على اللّواط ، فالزّنى واللّواط متحققان في جهة المقول لهما وغير متحقق في جنبة من فعل به ذلك فالشّبهة حينئذ حاصلة بغير خلاف وبالشّبهة لا يحد لقوله عليه السّلام المجمع عليه : ادرأوا الحدود بالشّبهات ، وهذا القول للواقع به الفعل من أعظم الشّبهات فليلحظ ذلك وإنّما أورد شيخنا ذلك في نهايته إيرادًا لا اعتقادًا كما أورد أمثاله .

وإذا قال له: زنت زوجتك أويازوج الزّانية ، وجب عليه الحدّ لزوجته وكان السيها المطالبة والعفودون زوجها ، فإن كانت ميّتة كان ذلك لأ وليائها دون الزوج لأنّ الأزواج عندنا لا يرثون من الحدّ شيئًا .

وجملة القول وعقد الباب أنّ حدّ القذف يورث ويرثه من يرث المال الرّجال والمنساء من ذوى الأنساب فأمّا ذوو الأسباب فلا يرثون منه شيئنا ، والمراد بذوى الأسباب ههنا الزّوج والزّوجة دون من عداهما من ذوى الأسباب لإجماع أصحابنا على ذلك ، فإذا ثبت ذلك فإنّهم يستوجبونه ويستحقّونه وكلّ واحد منهم حتى لو عفا الكلّ أو ماتوا إلّا واحدًا كان لذلك الواحد أن يستوفيه فهو بمنزلة الولاية في

النَّكاح، عند المخالف هو لكلِّ الأولياء ولكلُّ واحد منهم.

ومن قال لولد الملاعنة: يا بن الزّانية أو زنت بك أمّك، كان عليه الحدّ لأمّه كاملًا تاماً، فإن قال لولد الزّن الذي أقيم على أمّه الحدّ بالزّن أو زنت بك أمّـك، لم يكن عليه الحدّ تاماً وكان عليه التّعزير، فإن قال له: يا بن الـزّانية، وكـانت أمّه قد تابت وأظهرت التّوبة كان عليه الحدّ تاماً لأنّها بعد توبتها صارت محصنة عفيفة.

ويثبت الحدّ بالقذف بشهادة عدلين أو إقرار القاذف على نفسه مرّتين بانّه قذف معلوم العين محصناً فإذا ثبت ذلك أقيم عليه الحدّ بعد مطالبة المقذوف أو وارثه بإقامته عليه، وليس للحاكم إقامة الحدّ قبل المطالبة لأنّه من حقوق الأدميّين على ما أسلفنا القول فيه وحرّرناه، ولا يكون الحدّ فيه كها هو في شرب الخمر والزّن في الشّدة بل يكون دون ذلك، ويجلد القاذف من فوق الثياب ولا يجرّد على حال، وليس للإمام أن يعفو عن القاذف بل ذلك إلى المقذوف على ما بيّناه سواء كان أقرّ بالقذف على نفسه أو قامت به عليه البيّنة أو تاب القاذف أو لم يتب فإن العفو في جميع هذه الأحوال إلى المقذوف.

وذهب شيخنا أبو جعفر في الجزء الثّالث من الاستبصار إلى: أنّ المقلوف بعد رفعه القاذف إلى الإمام وثبوت القذف عليه ليس له أن يعفو عنه، والصّحيح أنّ للمقلوف العفو على كلّ حال لأنّ ذلك من حقوق الأدميّين وإلى هذا ذهب في نهايته فليلحظ ذلك.

ومن قذف محصناً أو محصنة لم تقبل شهادته بعد ذلك إلّا أن يتـوب ويرجع ويصلح عمله ولا تقبل شهادته بمجرّد توبته إلاّ بعد إصلاح العمل على ما قلناه في كتاب الشّهادات فإنّا بلغنا فيه إلى أبعد الغايات.

فأمّا كيفيّة التّوبـة من القذف فـإنّ النّاس اختلفـوا في ذلك فـالّذي يقـوى في نفسي وتقتضيه أصول مذهبنا أن يقول: القذف باطل حرام ولا أعود إلى مـا قلت: لأنّه إذا قال: كذبت فيها قلت، ربّا كان كاذباً في هذا الجواز أن يكون صادقاً في

الباطن وقد تعذّر عليه تحقيقه، فإذا قال: القذف بـاطل حـرام، فقد أكـذب نفسه وقوله: لا أعود إلى ما قلت، فهو ضدّ ما كان منه. وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ومن قذف محصناً أو محصنة لم تقبل شهادتـه

وقال شيخناً آبو جعفر في نهايته: ومن قذف محصناً أو محصنة لم تقبل شهادته بعد ذلك إلا أن يتوب ويرجع وحد التوبة والرجوع عما قذف هو أن يكذب نفسه في ملأ من الناس في المكان الذي قذف فيه فيها قاله فإن لم يفعل ذلك لم يجز قبول شهادته بعد ذلك، إلا أنّه رجع عن ذلك في مبسوطه في الجزء السادس في كتاب الشهادات فقال فصل في شهادة القاذف: إذا قذف الرجل رجلاً أو امرأة فقال: زنيت أو أنت زان، لم يخلو من أحد أمرين: إمّا أن يحقّق قذفته أو لا يحقّقه.

فإن حققه نظرت، فإن كان المقذوف أجنبياً حققه بأحد أمرين: إمّا أن يقيم البيّنة أنّه زنى أو يعترف المقذوف بالزّن، فإن كان المقذوف زوجته فبإنّه تحقّق قذفه وجب قذفه بأحد ثلاثة أشياء: البيّنة أو اعترافها أو اللّعان، فمتى حقّق قذف وجب على المقذوف الحدّ وبان أنّه لم يكن قاذفاً ولا حدّ عليه ولا تردّ شهادته ولا يفسق.

وأمّا إن لم يحقّق قذف فقد تعلّق بقذفه ثلاثة أحكام: وجوب الجلد وردّ الشّهادة والتّفسيق، لقوله: وَاللّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ، إلى قوله: وَأُولَـ يُكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فإن تاب القاذف لم يسقط الجلد بالتّوبة وزال فسقه بمجرّد التّوبة بلا خلاف وهل تسقط شهادته أبداً فلا تقبل أم لا؟ فعندنا وعند جماعة لا تسقط بل تقبل بعد ذلك وعند قوم لا تقبل.

فأمًا كيفيّة التوبة فجملتها أنّه إذا قذفه تعلّق بقذف ثلاثة أحكام: الجلد وردّ الشّهادة والفسق الذي يزول به ولايته على الأطفال والأموال وتردّ به شهادته، ثمّ لا يخلو من أحد أمرين: إمّا أن يحقّق قذفه أو لا يحقّقه، فإن حقّق القذف إمّا بالبيّنة أو باعتراف المقذوف إن كان غير زوجة أو بهما أو باللّعان إن كان زوجة فمتى حقّق القذف فلا جلد عليه وهو على العدالة والشّهادة لأنّه صحّ صدقه وثبت صحّة قوله وأمّا المقذوف فقد ثبت زناه بالبيّنة أو اللّعان أو الاعتراف فيقام عليه الحدّ، فأمّا إن لم يحقّقه فالحدّ واجب عليه وردّ الشّهادة قائم والفسق بحله والكلام بعد هذا فيها يزيل ذلك عنه أمّا الحدّ فلا يـزول عنه إلّا بأحد أمرين استيفاء أو إبراء.

وأمَّا الفسق والشَّهادة فهما يتعلَّقان بالتَّوبة ضربان: باطنة وحكميَّة،

فالباطنة توبته فيها بينه وبين الله وهي مختلف بـاختلاف المعصيـة وجملته أنَّ المعصية لا تخلو من أمرين: إمّا أن يجب بها حقّ أو لا يجب.

فإن لم يجب بها حقّ مثل أن قبّل أجنبيّة أو لمسها بشهوة أو وطئها فيها دون الفرج فتوبته ههنا النّدم على ما كان والعزم على ألاّ يعود فإذا فعل هذا فقد تاب لقوله تعالى: وَآلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا آلله فَاستَغْفَرُوا لِلدُّنُوبِمْ وَمَنْ يَغْفِر آلذُّنُوبَ إِلاَّ آلله وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَــيَّكَ جَزَآؤهُمْ مَعْفِرةً مِنْ رَبِّمْ، فإذا أَق بالاستغفار وترك يَعْلَموار صحت توبته وغفر الله ذنبه.

وأمّا إن كانت المعصية ممّا يجب بها حقّ لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يكون حقّاً على البدن أو في مال.

فإن كانت في مال كالغصب والسرقة والإتلاف فتوبته النّدم على ما كان والعزم على ألّا يعود والخروج من المظلمة بحسب الإمكان، فإن كان موسراً بها متمكّناً من دفعها إلى مستحقها خرج إليه منها فإن كانت قائمة ردّها وإن كانت تالفة ردّ مثلها إن كان لها مثل وقيمتها إنّ لم يكن لها مثل، وإن كان قادراً غير أنّه لا يتمكّن من المستحقّ لجهله أو كان عارفاً غير أنّه لا يقدر على الخروج إليه منها فالتوبة بحسب القدرة وهو العزم على أنّه متى تمكّن من ذلك فعل وكذلك إذا منع الزّكاة مع القدرة عليها فهي كالدّين والمظالم وقد بيّناه هذا إذا كانت المعصية حقاً في مال.

فأمّا إن كانت المعصية حقّاً على البدن لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يكون لله أو للآدميّين، فإن كان للآدميّين فهو القصاص وحدّ القذف بالتّوبة والنّدم على ما كان العزم على ألّا يعود والتّمكّن من الاستيفاء من حدّ أو قصاص كالأموال سواء، وأمّا إن كان حقّاً لله كحدّ الزّن والسرّقة وشرب الخمر لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يكون مشتهراً أو مكتوماً.

فإن كان مكتوماً لا يعلم به النّاس ولم يشتهر ذلك عليه فالتّوبة النّدم على ما كان والعزم على ألّا يعود والمستحبّ له أن يستر على نفسه ويكون على الكتمان لقوله عليه السّلام: من أتى من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله فإنّ من أبدى لنا

صفحته أقمنا عليه حدّ الله ، وقال صلّى الله عليه وآله لهزال بن شرحبيل حين أشار على ماعز بن مالك أن يعترف بالزنى : هلا سترته بثوبك يا هزال، فإن خالف وجاء واعترف بذلك لم يحرم ذلك عليه لما روى : أنّ العامريّة وماعز بن مالك اعترفا عند النّبيّ عليه السّلام بالزنى فلم ينكر ذلك بل رجم كلّ واحد منهما .

وأمّا إن كان مشتهرًا شائعًا في النّاس فالتوبة النّدم على ما كان والعزم على ألّا يعود وأن يأتى الإمام فيعترف به عنده ليقيم عليه الحدود، والفصل بينهما أنّه إذا لم يكن مشتهرًا كان في ستره فائدة وهو ألّا يشتهر به ولا يضاف إليه وليس كذلك ههنا لأنّه إذا كان مشتهرًا ظاهرًا فلا فائدة في ترك إقامته عليه.

وعندى أنّه لا يجوز له أن يشتهر به ولا يعترف وأن يتوب فيما بينه وبين الله ويقلع عمّا كان ويتوفّر على الأعمال الصّالحات لعموم الخبر الّذى تقدّم هذا كلّه فى حدود الله قبل أن يتقادم عهدها أو تقادم عهدها وقيل: لا يسقط بتقادم العهد، فأمّا من قال: يسقط بتقادم العهد، فلا يعترف بذلك بحال لأنّه لا حدّ عليه فمتى اعترف كان اعترافًا بغير حقّ هذا الكلام فى التّوبة الباطنة.

فأمّا الكلام في التوبة الحكميّة وهي الّتي يقضى لها بها بالعدالة وقبول الشّهادة فلا تخلو العصية من أحد أمرين: إمّا أن تكون فعلاً أو قولاً.

فإن كانت فعلاً كالزنى والسرقة واللواط والغصب وشرب الخمر فالتوبة ههنا أن يأتى بالضّة ممّا كان عليه وهو صلاح عمله بقوله تعالى: إلَّا مَنْ تَابَ وَ امّنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا أُولَـٰ عِنْ يُبَدِّلُ الله سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ، فإذا ثبت أنها صلاح عمله فمدّته الّتي تقبل بها شهادته سنة ومن النّاس من قال : يصلح عمله سنة أشهر .

فأمّا إن كانت المعصية قولاً لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكون ردّة أو قذفًا .

فإن كان ردّة فالتوبة الإسلام وهو أن يأتى بالشّهادتين: أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمدًا رسول الله ، وأنّه برىء من كلّ دين خالف الإسلام فإذا فعل هذا فقد صحّت توبته وتثبت عدالته وقبلت شهادته ولا يعتبر بعد التّوبة مدّة يصلح فيها عمله لأنّه إذا فعل هذا فقد أتى بضد المعصية .

وأمّا إن كانت المعصية قذفنا لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكون قذف سبّ أو قذف شهادة .

فإن كانت قذف سبّ فالتوبة إكذابه نفسه لما روى عن التبيّ عليه السّلام في قوله: أولَّ عليه السّلام: توبته إكذابه نفسه ، فإذا ثاب قبلت شهادته ، فإذا ثبت أنّ التوبة عليه السّلام: توبته إكذابه نفسه ، فإذا ثاب قبلت شهادته ، فإذا ثبت أنّ التوبة إكذابه نفسه فاختلفوا في كيفيّته قال قوم: أن يقول: القذف باطل حرام ولا أعود إلى مما قللت ، وقال بعضهم: التوبة إكذابه نفسه وحقيقة ذلك أن يقول: كذبت فيما قلت: فيما قلت: وروى ذلك في أخبارنا والأقل أقوى لأنّه إذا قال: كذبت فيما قلت: ربّما كان كاذباً في هذا لجواز أن يكون صادقاً في الباطن وقد تعذّر عليه تحقيقه فإذا قال: القذف باطل حرام ، فقد أكذب نفسه وقوله: لا أعود إلى ما قلت ، فهوضة ما كان منه ، فإذا ثبت صفة التوبة فهل تفتقر عدالته التي تقبل بها شهادته إلى صلاح العمل أم لا ؟ قال قوم: بحرّد التوبة تجزيه ، وقال قوم: لا بدّ من صلاح العمل ، وهو الأقوى لقوله: إلا ألبّذينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَ لِكَ وَأَصْلَخُوا ، فمن قال: لا يفتقر إليه ، فصلاح العمل مذة لا يفتقر إليه ، فصلاح العمل مذة لا يفتقر إليه ، فصلاح العمل مذة السّب .

وأمّا قذف الشّهادة فهو أن يشهد بالزّنى دون الأربعة فإنّهم فسقة ، وقال قوم : عدّون ، وقال آخرون : لا يحتون . فالتوبة ههنا أن يقول : قد ندمت على ما كان منّى ولا أعود إلى ما أنّهم فيه ، ولا يقول : ولا أعود إلى ما أنّهم فيه ، فإذا قال هذا زال فسقه وثبتت عدالته وقبلت شهادته ولا يراعى صلاح العمل . والفرق بين هذا وبين قذف السّب هو أنّ قذف السّب يثبت فسقه بالنّص وهذا بالاجتهاد عندهم ، ويجوز للإمام عندنا أن يقول : تب أقبل شهادتك ، وقال بعضهم : لا أعرف هذا ، وإنّ ما قلنا ذلك لأنّ النّبي عليه السّلام أمر بالتوبة ، هذا أحرف الفصل الّتى من وإنّ ما غيم بعفر رحمه الله أوردته على جهته من غير مداخلة منى له بشيء من الكلام فإنّه سديد في موضعه إلّا في قوله : وحده صلاح العمل سنة أوستة أشهر ، فإنّ هذا مذهب الشّافعي فأمّا نحن معشر شيعة أهل البيت عليهم السّلام فلا نعتبره بزمان ولا مدة بل صلاح عمله ولو عرف ذلك منه في ساعة واحدة لأنّ ما خالف بنرمان ولا مدة بل صلاح عمله ولو عرف ذلك منه في ساعة واحدة لأنّ ما خالف ذلك لا دليل عليه .

وقد رجع شيخنا عن ذلك في مسائل خلافه فقال مسألة : إذا أكذب نفسه وتاب لا

تقبل شهادته حتى يظهر منه العمل الصالح وهو أحد قولى الشّافعي إلاّ أنّه اعتبر ذلك سُنّة ولم نعتبره نحن لأنّه لا دليل عليه ، هذا آخر كلامه في مسائل خلافه فانظر أرشدك الله إلى قوله في مبسوطه وجعل ما ذكره وأورده في نهايته رواية واعتمد على ما اخترناه لوضوحه عنده وموافقته الأدلّة فلا يرجع عن ذلك بأخبار الأحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً .

ومن قذف مكاتباً ضرب بحساب ما عُتق منه حدّ الحرّ ويعزّر بالباقى الّذى كان رقاً ، وإذا قال الرّجل لامرأته: يازانية أنا زنيت بك ، كان عليه حدّ القاذف لقذفه إيّاها ولم يكن عليه لإضافة الزّنى إلى نفسه شيء إلّا أن يقرّ أربع مرّات ، فإن أقر أربع مرّات كان عليه حدّ الزّنى مع ذلك على ما بيّناه ، فإن كان إقراره أقلّ من ذلك لم يجب عليه حدّ الزنى و وجب عليه التعزير لإضافة الفاحشة إلى نفسه .

وإذا قال الرّجل لولده: يازان أو قد زنيت ، لم يكن عليه حدّ به فإن قال: يابن الزّانية ، ولم ينتف مه كان عليه الحدّ لزوجته أمّ المقذوف إن كانت حرّة مسلمة حيّة ، فإن كانت ميّتة وكان وليّها ووارثها أولاده لم يكن لهم المطالبة له بالحدّ ، فإن كان لها أولاد من غيره أو وارث سوى أولادها ممّن يشارك الأولاد في الميراث كان لهم الطالبة بالحدّ على الكمال ، ولا يسقط من حيث أنّ الأولاد ليس لهم أن يطالبوا الأب بحقهم من الحدّ وكذلك لوعفا جميع الورّاث إلّا واحدًا كان له المطالبة بإقامة الحدّ على الكمال على ما حرّرناه فيما مضى وبيّناه .

فإن انتفى من ولده كان عليه أن يلاعن أمّه على ما بيّنــّاه فى باب اللّعان ، فإن انتفى منه بعد أن كان أقرّ به وجب عليه الحدّ وكذلك إن قذفها بعد انقضاء اللّعان كان عليه الحدّ .

وإذا تقاذف نفسان بما يجب فيه الحدّ سقط عنهما الحدّ وكان عليهما جميعًا التّعزير لئلّل يعودا إلى مثل ذلك على ما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه .

وإذا قال الإنسان لغيره: ياقرنان أو كشحان أو ياديوث ، وكان متكلّمًا باللّغة الّتى تفيد فيها هذه اللّفظة رممي الإنسان بزوجة أو أخت وكان عالمًا بمعنى اللّفظة

عارفاً بها كان عليه الحدّ كها لو صرّح بالقذف بالزّنى على ما بيّناه، فإن لم يكن عارفاً بمعنى اللّفظة لم يكن عليه حـدّ القاذف ثمّ ينظر في عادته وعرفه في استعماله هذه اللّفظة فإن كان قبيحاً غير أنّه لا يفيد القذف أدّب وعزّر وإن كان يفيد غير القذف وغير القبح في عرفه وعادته لم يكن عليه التّعزير.

ومن قال لغيره: يا فاسق أو خائن أو يا سارق أو يا شارب خمرٍ أو شيئًا من أسباب الفسق، وهو على ظاهر العدالة لم يكن عليه حدّ القاذف وكان عليه التّعزير.

وإذا قال له: أنت ولد حرام، فهو كقوله: أنت ولد زنى، وقد قدّمنا أحكام ذلك فلا وجه لإعادته إذ لا فرق بينها في العرف وعادة النّاس وما يريدونه بذلك.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا قال له: «أنت ولد حرام أو حملت بك أمّك في حيضها» لم يكن عليه حدّ الفرية وكان عليه التّعزير، وما ذهبنا إليه هو الظّاهر في الاستعمال والمتعارف في هذه اللّفظة فأمّا ما ذكره من قوله: حملت بك أمّك في حيضها، فريجب به حدّ القذف بل فيه التّعزير.

وشاهد الزّور يجب عليه التّعزير بما دون الحدّ وينبغي للسّلطان أن يشهـره في المصر ليعرفه النّاس فلا يسمع منه قول ولا يلتفت إليه في شهادة ويحذره المسلمون.

وقول القائل للمسلم: أنت خسيس أو وضيع أو رقيع أو نذل أو ساقط أو بخيل إو نجس أو كلب أو خنزير أو حمار أو ثور أو مسخ وما أشبه ذلك، يوجب التعزير والتّأديب وليس فيه حدّ محدود، فإن كان المقول له بذلك مستحقّاً للاستخفاف لضلاله عن الحقّ لم يجب على القائل له تأديب وكان باستخفافه به مأجوراً وقد قلنا: إنّ من قال لغيره: يا فاسق، وهو على ظاهر الإسلام والعدالة وجب عليه التّعزير فإن قال له ذلك وهو على ظاهر الفسق فقد صدق عليه وأجزىء في إستخفاف به والإهانة، فإن قال له: يا كافر، وهو على ظاهر الإيمان ضرب ضرباً وجيعاً تعزيراً له بخطابه على ما قال فإن كان المقول به جاحداً لفريضة عامّة من فرائض الإسلام فقد أحسن المكفر له وأجر بالشّهادة بترك الإيمان.

وإذا واجمه الإتسان غيره بكلام يحتمل السّب له ويحتمل غيره من المعاني والأغراض كان عليه الأدب بذلك إلّا أن يعفو عنه الإنسان المخاطب كما قدّمنـاه .

ومن عير إنساناً بشيء من بلاء الله وأظهر عنه ما هو مستور من البلايا والأمراض وجب عليه بذلك التأديب وإن كان محقاً فيما قال لأذاه وإيلامه المسلمين بما يشق عليهم ويؤلهم من الكلام ، فإن كان المعير بذلك ضالاً كافرًا عالماً لاهل الإيمان لم يستحق المعير له بذلك أدباً ولا عقوبة على كل حال ، وكل شيء يؤذي المسلمين من الكلام دون القذف بالزني واللواط ففيه التعزير على ما يراه سلطان الإسلام والمنصوب من قبل السلطان .

وقد روى أنّ رجلاً قال لآخر: إنى احتلمت البارحة في منامى بأمّك ، فاستعدى عليه إلى أميرالمؤمنين عليه السّلام وطلب إقامة الحدّ عليه فقال له أميرالمؤمنين: إن شئت ضربت لك ظلّه ولكنّى أحسن أدبه للله يعود بعدها إلى أذى المسلمين، ثمّ أوجعه ضرباً على سبيل التعزير، ولم يُرِدْ أميرالمؤمنين عليه السّلام بعوله: إن شئت ضربت لك ظلّه، أنّ ضرب الظلّ واجب أو شيء ينتفع به وإنّما أراد أنّ الحلم لا يجب به حدّ وحلم النّائم في البطلان كضرب الظلّ الذي لا يصل ألمه إلى الإنسان فنبّهه عليه السّلام على تجاهله بالتماس الحدود على الحكم في المنام وضرب له في فهم ما أراد تفهيمه إيّاه هذا المشال.

وإذا قذف ذمّى ذمّياً بالزّنى واللواط وترافعا إلى سلطان الإسلام أدّب القاذف ولم يجلده كحد قاذف أهل الإسلام ، فإن تساب أهل الذمّة بما سوى القذف بالزّنى واللّواط ممّا يوجب فعله الحدود أدّبوا على ذلك كما يؤدّب أهل الإسلام ، فإن تسابّوا بالكفر والضّلال أو تنابزوا بالألقاب أو عير بعضهم بعضًا بالبلايا لم يؤدّب أحد منهم على ذلك إلّا أن يشمر فسادًا في البلاد فيدبّر أمرهم حينئذ بما يمنع من الفساد ، وإذا قامت البيّنة على إنسان بأنّه اغتاب مسلمًا أو نبزه بلقب مكروه أدّب على ذلك بما دون الحدّ ، وإذا تسابّ الصّبيّان أدّبوا على ذلك بما يردعهم من بعد عن السّباب .

قد قدمنا أنّ القذف بالزّنى واللّواط يوجب الحدّ على القادف بهما بأى لسان كان به قاذفًا وبأى لغة قذف وافترى ، وفى التّعريض بالقذف دون التّصريح به السّعزير دون الحدّ ، وإذا تواضع أهل بلد أو لغة على لفظ يفيد ما أفاده القذف بالزّنى واللّواط على السّعريح فاستعمله إنسان منهم كان قاذفًا وجب عليه الحدّ تامنًا به كما يجب على القاذف بالتّصريح في اللّغة العربيّة واللّسان .

وقلنا: إذا قال الإنسان لغيره: ياقرنان، وكان هذا اللفظ موضوعاً بين أهل اللوقت أو السّاحية على قذف الزّوجة بالزّنى حكم غليه بما يحكم على من قال لصاحبه: زوجتك زانية، وكذلك إذا قال له: ياديّوث، وإذا قال له: ياكشحان، وقصد بذلك على عرفه رمّى أخته بالزّنى كان قاذفاً ووجب عليه له كما يجب عليه إذا قال له: أختك زانية، فإن تلفّظ بهذه الألفاظ من لا يعرف التواضع عليها لما ذكرناه وكانت عنده موضوعة لغير ذلك من الأغراض لم يكن بها قاذفاً ولم يجب عليه بها حد المفترى ولكن ينظر في معناها على عادته، فإن كان جيلاً حسناً من القول عنده لم يكن بذلك عليه تبعة وإن كان قبيحاً لاحقاً بالسّباب الذي لا يفيد القرف بالزّني واللواط عزر عليها وأدّب تأديباً يردعه عن العود إلى أذى المسلمين.

وقد قلنا: إنّ شهود الزّور يعزّرون ويشهّرون فى مصرهم وكيفيّة ذلك أن ينادى عليهم فى محلّتهم أو قبيلتهم: هؤلاء شهود زور فاجتنبوهم واحذروهم، ويغرمون ما شهدوا به إن كان قد أتلفوا بشهادتهم شيئًا على ما بيّناً ه فى كتاب الشّهادات.

وإذا قال الرّجل لامرأته بعدما دخل بها: لم أحدك عذراء ، قاصدًا وهنها كان عليه بذلك التّعزير . ومن هجا غيره من أهل الإسلام كان عليه بذلك التّأديب ، فإن هجا أهل الحرب دون من بيننا وبينهم ذمّة لم يكن عليه شيء على حال فإنّ حسّان بن ثابت أمره الرّسول عليه السّلام بهجاء مشركي قريش وقال عليه السّلام : إنّه شر عليهم من النّبل .

ومن سبّ رسول الله صلّى الله عليه وآله أو واحدًا من الأنمة عليهم السّلام صار دمه هدرًا وحلّ لمن سمع ذلك منه قتله ما لم يخف على نفسه الضّرر أو على غيره من

أَهْلَ الإيمان أو ماله ، فإن خاف على نفسه أو على أحد من المؤمنين ضررًا في الحال أو في مستقبل الأوقات فلا يجوز له التعرّض به على حال .

ومن ادّعى أنّه نبى حلّ دمه ووجب قتله ، ومن قال : لا أدرى النّبى صلّى الله عليه وعلى آله صادق أم كاذب وأنا شاك في ذلك ، وجب قتله إلّا أن يقرّبه هذا في حقّ من كان على ظاهر الإسلام .

ومن أفطر فى شهر رمضان يوماً متعمدًا وجب عليه التعزير والعقوبة المردعة ، فإن أفطر ثلاثة أيّام سئل هل عليك فى ذلك شىء أم لا ؟ فإن قال : لا ، وجب قتله وإن قال : نعم ، زيد فى عقوبته بما يرتدع معه عن مثله ، فإن لم يرتدع وجب قتله وكذلك تارك الصّلاة عن غير عذر يعزّر فى أوّل دفعة وثانى دفعة ويقتل فى الثّالثة لقولهم عليهم السّلام : أصحاب الكبائر يقتلون فى الثّوالث .

والمرتدة عن الإسلام على ضربين: مرتد كان فيه على فطرة الإسلام فهذا يجب قتله على كلّ حال من غير أن يُستتاب ومرتد كان قد أسلم عن كفر ثمّ ارتد يجب أن يُستتاب فإن تاب وإلّا ضربت عنقه، والمرتدة عن الإسلام لا يجب عليها القتل بل ينبغى أن تحبس أبدًا ويضيق عليها في المأكول والملبوس وتضرب في أوقات الصلوات من أى الضربين كانت سواء كانت ارتدت عن فطرة الإسلام أو عن إسلام تعقبه كفر.

وروى: أنّ من تزوّج بأمة على حرّة من غير إذنها فرّق بينهما وكان عليه اثنا عشرٌ سوطاً ونصف ثُمن جلد الزّاني، وكيفيّة ضرب نصف السّوط أن يأخذ الجلاد بنصف السّوط ويضربه بالنّصف الباقي في يده.

وروى : أنّ من أتى امرأته وهى حائض فى قبلها كان عليه خمسة وعشرون سوطًا .

ومن وطىء امرأته فى شهر رمضان نهارًا متعمّدًا كان عليه خسة وعشرون سوطًا وعلى المرأة أيضًا مثل ذلك إن طاوعته على ذلك ، فإن كان أكرهها كان عليه خسون جلدة وعليه كفّارة واحدة وعليها أيضًا مثل ذلك إن كانت مختارة فإن كانت مكرهة

كان على الرجل كفّارتان.

ومن قامت عليه البيّنة بالسّحر وكان مسلماً وجب عليه القتل ، فإن كان كافرًا لم يكن عليه القتل ، فإن كان كافرًا لم يكن عليه إلّا السّاديب والعقوبة المردعة لأنّ ما هو عليه من الكفر أعظم من السّحر ، ولا حقيقة للسّحر وإنّما هو تخيّل وشعبذة وعند بعض المخالفين أنّ له حقيقة ولا خلاف بينهم أنّ تعليمه وتعلّمه وفعله محرّم لقوله تعالى : وَلَـٰكِنَّ ٱلشّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلّمُونَ الشّاسَ السّحر ، فذم على تعليم السّحر .

وروى عن ابن عبّاس أنّه قال: ليس منّا من سَحَرَ أوسُحِرَ له وليس منّا من تَكَهَّن أو تُكهّن أو تُكهّن أو تُكهّن أو تُطيّر له والرّسول ما سحر عندنا، بلا خلاف لقوله تعالى: وَالله من يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنّاسِ، وعند بعض المخالفين أنّه سَحَرَ وذلك بخلاف التنزيل المحيد.

التّعريض بالقذف ليس بقذف مثل أن يقول: لستُ بزان ولا أمّى زانية ، وكقوله: ياحلال بن الحلال ، ونحو هذا كله ليس بقذف سواء كان هذا منه فى حال الرّضا أو فى حال الغضب .

والّذى يضرب الحدود إذا زاد على المقدار المستحقّ وجب أن يستقاد منه ، والصّبى والمملوك إذا أخطآ أذبا وضربا ضرب أدب ولا يزاد على عشرة أسواط ، وروى: أنّه لا يزاد على خس ضربات إلى ستّ .

وروى: أنَّه إن ضرب إنسان عبده بما هوحد كان عليه أن يعتقه كفَّارة لفعله ، وذلك على الاستحباب دون الفرض والإيجاب .

وإذا قذف ذمّى مسلماً قتل لخروجه عن الذّمة بسبّ أهل الإيمان ، قد قلنا : إنّ المعتبر في كنايات القذف عرف القاذف دون القذوف ، وقد قلنا : إنّه إذا كانت الولاية في القذف لا تُنين فما زاد عليهما فلكلّ واحد منهما المطالبة بالحدّ ، فإن أقيم لم سقط حقّ وكان لمن لم يعف المطالبة بالحدّ واستيفاؤه والعفو عنه ، فإن مات المقذوف وليس له ولى فعلى سلطان الإسلام الأخذ بحقّه لأنّه وليّه و وارثه .

وتوبة القاذف قبل رفعه إلى الحاكم أو بعده لا يسقط عنه حـد القذف سواء قامت به عليه بينة أو كان قد أقر به دفعتين عندنا ولا يسقط ذلك إلا بعفو المقذوف أو وليه وورّاثه من ذوي الأنساب على ما قدّمناه وحرّرناه.

والتعزير تأديب تعبد الله سبحان به لردع المُعزَّر وغيره من المكلّفين وهـو مستحقّ بكلّ إخلال بـواجب وإتيان كـلّ قبيح لم يـرد الشّرع بتوظيف الحـدّ عليه، وحكمه يلزم بإقـرار مرّتين أو شهادة عـدلين فمن ذلك أن يخلّ ببعض الـواجبات العقليّة كردّ الوديعة وقضاء الدِّين أو الفـرائض الشّرعيّة كـالصّلاة والـزّكاة والصّوم والحجّ وغير ذلك من الواجبات والفرائض المبتدأة أو المسبّبة والمشترطة فيلزم سلطان الإسلام أو نائبه تأديبه بما يـردعه وغـيره عن الإخلال بـالواجب ويحمله وسـواه على فعله ومن ذلك أن يفعل بعض القبائح.

وحكم تعريض الواحد بالجهاعة بما يوجب التّعـزير بلفظ واحـد أو لكلّ منهم بتعريض يخصّه ما قدّمناه في حكم القذف الصرّيح .

على ما اختاره شيخنا المفيد في مقنعته، والأولى عندي أن يعزر لكلّ واحد منهم فإنّه قد آلمه وحمل ذلك على القذف الصرّيح في الجماعة بكلمة واحدة قياس لا نقول به وشيخنا أبو جعفر غير قائل بما قاله شيخنا المفيد في هذه الفتيا.

وإذا قذف الإنسان ولده أو عبده أو أمته عزّر، ويعزّر من سرق مالا يسوجب القطع لأختلال بعض الشّرائط كسرقة العبد من سيّده والوالد من ولده ومن يجب نفقته ممّن يجب عليه والشّريك من شريكه وما نقص عن ربع دينار إذا سرقه السّارق من حرز وما بلغ ربع دينار فما فوقه من غير حرز أو من حرز مأذون فيه أو منه أو اختلس أو أسكر أو بنّج أو مكر أو زوّر أو طفّف في كيل.

ويعزّر من أكل أو شرب أو باع أو ابتاع أو تعلّم أو علّم أو نظر أو سعى أو بطش أو اصغى أو آجر أو استأجر أو أمر أو نهى على وجه يقبّح، ومعظم هذا قدّمناه فيها مضى مجملاً ومفصّلاً وأعدناه وزدنا عليه للبيان والإيضاح.

والتّعزير لما يناسب القذف من التّعريض والنّبز والتّلقيب من ثلاثة أسواط إلى

تسعة وسبعين سوطا، وكذلك ما يناسب حدّ الشّرب من أكل الأشياء المحرّمة وشربها ولما يناسب الزّن واللّواط من وطء البهائم والاستمناء بالأيدي ووجود الرّجل والمرأة لا عصمة بينها في إزار واحد إلى غير ذلك من ضمّ أو تقبيل أو نظر مكرّر غير مباح، وكذلك حكم الرّجلين في شعار واحد مجرّدين، وكذلك حكم المرأتين والرّجل والصّبيّ مع الرّيبة على كلّ حال إلى غير ذلك من ضمّ وتقبيل.

ومن افتض بكراً بإصبعه ومالك الأمّة إذا أكرهها على البغاء وما شاكل هذه الأفاعيل ممّا يناسب الزّنى واللّواط من ثلاثة أسواط إلى تسعة وتسعين على ما قدّمناه وحررّناه من قبل.

واللذي يجب تحصيله في ذلك ويعتقد صحته أنّ الحاكم يعمل في ذلك ما يرى فيه المصلحة للمكلّفين ويعزّر على كلّ قبيح من فعل قبيح أو ترك واجب ما لم يبلغ أعلى الحدود وهو حدّ الزّنى الذي هو مائمة جلدة سواء كان ذلك مّا يناسب القذف وأشباهه أو ناسب الزّنى وأشباهه لأنّ ذلك موكول إلى ما يراه الحاكم صلاحاً،

وإنما ذكرنا ما فصلناه أوّلاً على ما لوّح به شيخنا في مسائل خلافه ومبسوطه وذلك فروع المخالفين وتخريجاتهم وأحد من أصحابنا ما تعرّض لذلك بتفصيل، والذي أعمل عليه وأفتى به أنّ التّعزير إذا كان للإحرار فلا يبلغ به أدنى حدودهم وهو تسعة وسبعون وإن كان في حقّ العبيد خسون إلّا واحداً لأنّ حدّه في الزّن على النّصف من حدّ الحرّ فليلحظ ذلك.

### فصل في تنفيذ الأحكام وما يتعلّق بـذلك ممّن لــه إقامــة الحــدود والآداب:

المقصود في الأحكام المتعبّد بها تنفيذها وصحّة التّنفيذ يفتقر إلى معرفة من يصحّ حكمه ويمضي تنفيذه، فإذا ثبت ذلك فتنفيذ الأحكام الشّرعية والحكم ويمقتضي التّعبّد فيها من فروض الأئمة عليهم السّلام المختصّة بهم دون من عداهم ممّن لم يؤهّلوا لذلك، فإن تعذّر تنفيذها بهم عليهم السّلام وبالمأهول لها من قبلهم لأحد الأسباب لم يجز لغير شيعتهم المنصوبين لذلك من قبلهم عليهم السّلام تولّى ذلك ولا

التحاكم إليه ولا التوصل بحكمه إلى الحق ولا تقليده الحكم مع الاختيار ولا لمن لم يتكامل له شروط التائب عن الإمام عليه السّلام فى الحكم من شيعته وهى: العلم بالحق فى الحكم المردود إليه والتمكّن من إمضائه على وجهه واجتماع العقل والرّأى والجزم والتحصيل وسعة الحلم والبصيرة بالوضع والتواتر بالفتيا والقيام بها وظهور العدالة والتديّن بالحكم والقوّة على القيام به و وضعه مواضعه ، ومنعنا عن صحة الحكم لغير أهل الحق لضلالهم عنه وتعذّر العلم عليهم بشىء منه لأجله وتديّنهم بالباطل وتنفيذه وفقد الإذن من ولى الحكم بالحق فيما يحكمون به منه وذلك مقتض لاختلال معظم الشروط فيهم ولبعض ذلك حَرُمْ على من لم يتكامل شروط الحكم فيه من أوليائهم النيابة فى تنفيذ بعض الأحكام وتقليده ذلك والتّحاكم إليه .

واعتبرنا العلم بالحكم لما بيّناه من وقوف صحّة الحكم على العلم لكون الحاكم مخبرًا بالحكم عن الله تعالى ونائبًا فى إلزامه عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وقبح الأمرين من دون العلم.

واعتبرنا التمكن من إمضائه على وجهه من حيث كان تقليد الحكم بين النّاس مع تعذّر تنفيذ الحق يقتضى الحكم بالجور فيه مع كونه كذلك ينافى الحكم بغير علم . واعتبرنا اجتماع العقل والرّأى لشديد حاجة الحكم إليهما وتعذّره صحيحًا من دونهما .

واعتبرنا سعة الحلم لتعرّضه بالحكم بين النّاس للبلوى بسفهائهم فيسعهم بحلمه.

واعتبرنا البصيرة بالوضع من حيث كان الجهل بلغة المتحاكمين إليه يسدّ طريق العلم بالحكم عنه ويمنع من وضعه موضعه .

واعتبرنا الورع من حيث كان انتفاؤه لا يؤمن معه الحيف في الحكم لعاجل رجاء أو خوف من غيره سبحانه .

واعتبرنا الزّهد لئلا تطمح نفسه ما لم يؤته الله تعالى فتبعثه ذلك على تناول أموال النّاس لقدرته عليها وانبساط يده بالحكم فيها .

واعتبرنا التدين من حيث كان تقليد الحكم رئاسة دنيوية او الاستعلاء على النظراء او للمعيشة لا يؤمن معه جوره ولا يتقى ضرره.

واعتبرنا القوة وصدق العزيمة في تنفيذ الاحكام من حيث كان الضعف مانعاً من تنفيذ الحكم على موجبه ومقصراً بصاحبه عن القيام بالحق لصعوبته وعظيم المشقة في تحمله، فمتى تكاملت هذه الشروط فقد اذن له في تقليد الحكم وان كان مقلده ظالمًا متغلباً.

وعليه متى عُرض لذلك ان يتولاه لكون هذه الولاية امراً بمعروف ونهياً عن منكر تعين فرضها بالتعريض للولاية عليه هو ان كان في الظاهر من قبل المتغلب فهو في الحقيقة نائب عن ولى الامر عليه السلام في الحكم ومأهول له لثبوت الاذن منه ومن آبائه عليهم السلام لمن كان بصفته في ذلك فلا يحل له القعود عنه، وان لم يقلد من هذه حاله النظر بين الناس فهو في الحقيقة ما هول لذلك بان ولاة الامر عليهم السلام، وإخوانه في الدين مأمورون بالتحاكم وحمل حقوق الاموال اليه

والتمكن من انفسهم لحد او تأديب تعين عليهم لا يحل لهم الرغبة عنه ولا الخروج عن حكمه، واهل الباطل محجوجون بوجود من هذه صفته ومكلفون الرجوع اليه وان جهلوا حقه لتمكنهم من العلم به لكون ذلك حكم الله سبحانه الـذي تعبد

بقبوله وحظر خلافه، ولا يحل له مع الاختيار وحصول الامن من معرة اهل الباطل الامتناع من ذلك فمن رغب عنه ولم يقبل حكمه من الفريقين فعن دين الله سبحانه رغب ولحكمه سبحانه رد ولرسول الله صلى الله عليه وآله خالف الجاهلية ولحكم الجاهلية ابتغى والى الطاغوت تحاكم.

وقد تناصرت الروايات عن الصادقين عليهم السلام بمعاني ما ذكرناه فروى عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: ايما رجل كان بينه وبين اخ لـه مماراة في حق فدعاه الى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبي الا ان يرافعه الى هؤلاء كـان بمنزلة الذين قال الله عز وجل: أَمَّ تَرَ إلى الَّذِينَ يَـنْ عُمُونَ أَنَّهُم امَنُوا بَمَا أُنْزِلَ إليك ومَا أُنْزِل منْ قَبْلِكَ يُرِيدُونُ أَنْ يَتَحاكمُوا الى الطَّاعُوتِ وقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُروا

وعنه صلوات الله عليه أنّـه قال: إيّـاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجـل منكم يعلم شيئاً من قشـائنا فـاجعلوه بينكم فإنّ قـد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه.

وروى عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينها منازعة في دين أو ميراث فيتحاكهان إلى السّلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال: من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً لأنّه أخذ بحكم الطّاغوت وقد أمر الله عزّ وجلّ أن يكفر بها، قلت: كيف يصنعان؟ قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلترضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما بحكم الله استخف وعلينا ردّ والرّاد علينا كالرّاد علي الله تعالى وهو على حدّ الشّرك بالله.

واعلم أنّ فرض هذا التحاكم مشترط بوجود عارف من أهل الحقّ وكون المتنازعين من أهله، فأمّا إن فُقِد العارف المحصّل وكان الخصم الدّافع للحقّ نخالفاً جاز التّوصّل بحكم المنصوب من قبل الظّالمين إلى المستحقّ ولا يحلّ ذلك بين أهل الحقّ مع وجود العارق المفتى، فإن فُقِد العارف بالحكم من إخوانهم في مصر هما فلمرحلا إليه أو يصطلحا.

وروى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال لشريح القاضى: قـدجلست مجلساً لا يجلسه إلّا نبي أو وصي أو شقيّ، يعني عليه السّلام بـالشّقيّ من جلس بغير إذن من الله ورسوله وولّى الأمر بعده لأنّ المأذون له في الحكم بحكم الله يحكم فمجلسه للحكم مجلسها.

وروى عن أبى جعفر عليه السلام أنّه قبال: الحكم الحكمان: حكم الله وحكم الله وحكم الله يُوقِنُونَ، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ آلله حُكْماً لِقَوْم يُوقِنُونَ، وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية فمن أخطأ حكم الله حكم

كتاب الحدود

بحكم الجاهليّة.

وروى عن أبى جعفر أيضاً عليه السّلام أنّـه قال: من أفتى النّـاس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرّضا وملائكة العذاب ولحقه وزر من يعمل بفتياه.

وروى عن الرّضا عليه السّلام أنّه قال: من أفتى في درهمين فأخطأ في أحدهما كفر.

وروى عن الصّادق جعفر بن محمّد عليهها السّلام ألّه قال: إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه وعن يساره، ما ترى ما تقول؟ فعلى ذلك لعنه الله والمُلائكة والنّاس أجمعين ألا يقوم من مجلسه ويجسلها مكانه!! فمقتضى هذا الحديث ظاهر لأنّ الحاكم إذا كان مفتقراً إلى مسألة غيره كان جاهلًا بالحكم، وقد بيّنًا قبح الحكم بغير علم وجواب من يسأله لا يقتضى حصول العلم له بالحكم بغير شبهة فلهذا حقّت عليه اللّعنة ولأنّه عند مخالفينا إن كان من أهل الاجتهاد فهو مستغن عن غيره ولا يحلّ له تقليده وإن كان عاميًا لم يحلّ له تقليد الحكم بين النّاس فقد حقّت لعنته بإجماع إلّا أنّ في المخالفين ما يجوّز للقاضي أن يستفتي العلماء ويقضي بين النّاس.

وروى عن أبى عبد الله عليه السّلام أنّه قال: القضاة أربعة: ثلاثة في النّار ورجل قضى بجور وواحد في الجنّة رجل قضى بجور وهو يعلم أنّه جور فهو في النّار ورجل قضى بجور فهو في النّار ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم أنّه حقّ فهو في النّار ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم أنّه حقّ فهو في الجنّة، وهذا صريح بوقوف النّار ورجل على العلم ووجوبه واستحقاق العالم به النّواب وفساده من دونه واستحقاق الحاكم من دونه النّار.

وقد تجاوز التّحريم بالحكم بـالجور والتّحـاكم إلى حكّامـه إلى تحريم مجـالسة أهله،

فروى عن محمّد بن مسلم الثقفي أنّه قال: مرّ بي الصّادق جعفر بن محمّد عليها السّلام وأنا جالس عند قاضي المدينة فدخلت عليه من الغد فقال لي: ما مجلس رأيتك فيه بالأمس!! قلت: جُعلت فداؤك أنّ هذا القاضي لي مكرم فربّا جلست إليه، فقا لي عليه السّلام: وما يؤمنك أن تنزل اللّعنة فتعم جميع من في المجلس، فلفظ هذا الحديث ومعناه مطابق لما تقرّر الشّرع به من وجوب إنكار المنكر وقبح الرضا به والحكم بالجور من أعظم المنكرات فَمُجَالِسُ الحكّام به لغير الإنكار والتقيّة راض بما يجب إنكاره من الجور فاستحق اللّعنة معاً.

وإذا كانت هذه حال الجليس فحال الحاكم بالجور ومقلده النّظر والتّحاكم الله والأخذ بحكمه أغلظ لارتفاع الرّيب في رضا هؤلاء بالقبح، فإذا ثبت وتقرّر ذلك فإنّه لا يصحّ الحكم إيجاباً ولا حظراً ولا تمليكاً ولا منعاً ولا إلزاماً ولا إسقاطاً ولا إمضاء ولا فسخاً إلاّ عن علم بما يقتضي ذلك أو إقرار المدّعي عليه أو ثبوت البيّنة بالدّعوى أو يمين المدّعي عليه أو المدّعي مع نكول المدّعي عليه دون ما عدا ذلك.

فإذا ثبت ذلك فعلم الحاكم بما يقتضي تنفيذ الحكم كاف في صحّته ومغن عن إقرار وبيّنة وبمين سواء علم ذلك في حال تقلّد الحكم أو قبلها لسكون نفس العالم إلى ما علمه في حال حكمه بمقتضاه سواء كان علمه حادثاً في الحال أو باقياً إليها أو متولّداً عن أمثاله المعلومة المسطورة أو حادثاً حالاً بعد حال في كيفية التّعلّق بالمعلوم على حد واحد وانتفاء الشّبهة عنه في صحّته وعدم السّكون بصحة الدّعوى مع الإقرار أو البيّنة أو اليمين أو انتفاء الثّقة بشيء من ذلك، وإنّما يعلم الحاكم مع الإقرار أو الشهادة أو اليمين صحّة التّنفيذ متى علم التّعبّد دون صدق المدّعي مع ذلك أو المدّعي عليه مع بمينه وهو مع العلم عالم بالأمرين صدق المدّعي في الدّعوى وصحّة الحكم بها.

ولا شبهة على متأمّل في أنّ الظّنّ لا حكم له مع إمكان العلم فكيف بثبوته وكيف يتوهّم عاقل صحّة الحكم مع ظنّ الصّدق وفساده مع العلم به وهو يفرق بين حالتي العالم والظّان! وأيضاً فصحّة العلم بالإقرار أو البيّنة أو اليمين فرع للعلم

بالإقرار وقيام البينة وحصول اليمين وثبوت التعبّد بالتنفيذ، فلو كان العلم بصحّة الدَّعوى أو الانكار غير متعبد به لم يصحّ حكم بإقرار ولا بيّنة ولا يمين لوقوف صحته على العلم الذي لا يعتد به لأن العلم بالشيء إن اعتد به في موضع فهذا حكمه في كلّ موضع، وإن أبقى حكمه في موضع فهذه حاله في كلّ وضع وذلك خروج عن الحقّ جملة إذ لا برهان عليه هل يميّز من الباطل غير العلم.

وأيضاً فلو لم يلزم الحاكم الحكم بما علمه من غير توقيف على إقرار او بينة أو يمين لاقتضى ذلك الحكم بما يعلم خلاف اذا حصل به إقرار او بينة او يمين من تسليم ما يجب المنع منه والمنع مما يجب تسليمه وقتل وقطع من علم عدم استحقاقه لهما وإلحاق نسب من يعلم براءته منه الى غير ذلك مما لا شبهة في فساده وأيضاً فلو لم يكن الحكم بالعلم معتبراً لم يصح للحاكم تنفيذ ما تقدم الإقرار به او الشهادة لزمان التنفيذ لأنه ان حكم في هذه الحالة فإنما يحكم لعلمه بماضي الإقرار والبينة،

فإذا كان الحكم بالعلم لا يصحّ لم يصحّ ههنا والمعلوم خلاف ذلك إذ لا فرق بين أن يحكم للعلم بالإقرار والبيّنة وبين العلم بصحّة الدّعوى او الانكار بل الثاني أظهر وأيضاً فلو كان المعتبر في الحكم بالإقرار والبيّنة وبين العلم بصحّة الدّعوى او الانكار بل الثاني أظهر وأيضاً فلو كان المعتبر في الحكم بالإقرار والبيّنة واليمين دون

العلم لم يجز إبطال ذلك متى علم الحاكم كذب المقرّ أو الشهود او الحالف والإجماع بخلاف ذلك فثبت كون العلم أصلاً في الاحكام وسقط قول من مُنع من تنفيذها به، وليس لأحد ان يمنع من الحكم بالعلم لنهي عنه او فقد تعبّد بمقتضاه من يحث كان ما قدّمناه من الأدلة على صحة الحكم به وكونه غير مستند الى علم أصلاً فيها وتعذر الحكم فيها من دونه مسقطاً لهاتين الدّعويين، وكيف يشتبه فسادهما على

عارف بالتّكليف الموقوف صحّته في الاصول والفروع على العلم وحصول اليقين بفساد حكم الظّنّ فيها مع إمكان العلم وبالظّن من تعذر العمل بالمظنون غير مستند الى علم! وكيف يجتمع له اعتقاد ذلك مع علمه بصحّة الحكم مع ظنّ صدق المدّعى او المنكر ونفي الحكم مع العلم بصدق أحدهما لولا جهل الذاهب الى ذلك بمقتضى التكليف وطريق صحّة العمل فيه وتعويله على استحسان فاسد ورأى قابل!

أو ليس العلم حاصلًا لكل سامع للاخبار بإمضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الحكم بالعلم لخزيمة بن ثابت الانصاري وسبًاه لذلك ذا الشهادتين! وأيضاً ما حكم به امير المؤمنين على بن ابي طالب عليه السلام في قضاء الاعرابي والنّاقة لعلمها بصدقه صلوات الله عليه وآله بالمعجز مع ما ينضاف الى ذلك من مشهور إنكار امير المؤمنين عليه السلام على شريح القاضي لمّا طالبه بالبنّية على ما

ادّعاه عليه السلام في درع طلحة: ويلك او ويحك خالفت السّنة بمطالبة إمام المسلمين ببيّنة وهو مؤتمن على اكثر من هذا، فاضاف الحكم بالعلم الى السّنة على رؤوس الجمع من الصّحابة والتّابعين فلم ينكر عليه منكر، هذا مع ما تقدم من رسول الله صلى الله عليه وآله برهان واضح على جهل طالب البيّنة مع العلم وكونه مُقدِّما عليها.

وليس للمخالف فيها نصرناه ان يمنع منه لظّنه ان الحكم بالعلم يقتضي تهمة الحاكم لأنّ ذلك رجوع عن مقتضى الأدلة استحساناً، ولا شبهة في فساده على أنّ ذلك لو منع من الحكم بالشّهادة والإقرار الماضيين اذ كان الحكم في المجلس الثّاني بالإقرار الحاصل في المجلس الأول او البيّنة مستنداً الى

العلم، وإذا لم تمنع التهمة ههنا من الحكم بالعلم فكذلك هناك، وبعد فحسن الظّن بالحاكم المتكامل الشروط يقتضي البخوع لحكمه بالعلم ويمنع من تهمته كالإقرار والبيّنة لولا ذلك لم يستقر له حكم ولم يسمع قوله: أقرّ عندي بكذا وقامت البيّنة بكذا وثبت عندي بكذا وصحّ عندي، الا ان يكون حصول الإقرار او البيّنة بمحضر من لا يجوز عليه الكذب وهذا يقتضي نقض نظام الاحكام بغير إشكال.

وإذا كان علمه بكون المدّعي عليه مقراً أو مشهوداً عليه او له أو حالفاً أو علوفاً له موجباً عليه الحكم وإن لم يعلم ذلك أحد سواه ولا يحلّ له الامتناع لخوف التّهمة فكذلك يجب ان يحكم متى علم صدق المدّعي أو المنكر بأحد أسباب العلم من مشاهدة أو تواتر أو نصّ صادق أو ثبوت إمامة أو نبوة الى غير ذلك من طرق العلم لعدم الفرق بل ما نوزعنا فيه أولى.

فإن قيل: لو شاهـد الإمام أو الحـاكم رجلًا يـزنى أو يلوط أو سمعه يقـذف غيره أو يقرّ بطلاق زوجته أو يظاهر منها أو يعتق عبده أو يبيع غيره شيئاً أكان يحكم بعمله أم يبطل ذلك؟

قيل: إن كان ما علمه الامام او الحكام عقداً او ايقاعاً شرعياً حكم بعلمه، وان كان بخلاف ذلك لاختلال بعض الشروط كعلمه بغيره ناطقاً بكنايات الطلاق او صريحة في الحيض او بغير شهادة او إظهار بغير لفظه او بغير إشهاد عليه او قصد اليه الى غير ذلك لم يحكم لفقد ما معه يصح الحكم من صحة العقد او الايقاع، فأما ما يوجب الحدود فالصحيح من اقوال طائفتنا وذوي التحصيل من فقهاء عصابتنا لا يفرقون بين الحدود وبين غيرها من الاحكام الشرعيات في أن للحاكم النائب من قبل الإمام ان يحكم فيها بعلمه كما ان للإمام ذلك مثل ما سلف في الاحكام التي هي غير الحدود لأن جميع ما دل هناك هو الدليل ههنا والمفرق بين الأمرين مخالف مناقض في الأدلة.

وذهب بعض أصحابنا الى: ان ما يوجب الحدود فإن كان العالم بما يوجبه الامام فعليه الحكم بعلمه لكونه معصوماً مأموناً وان كان غيره من الحكام الذين يجوز عليهم الكذب لم يجز له الحكم بمقتضاه، وتمسك بان قال: لأنّ إقامة الحد اولاً ليست من فروضه ولأنه بذلك شاهد على غيره بالزنّ واللواطاو غيرهما وهو واحد وشهادة الواحد بذلك قذف يوجب الحدّ وان كان عالماً يوضح ذلك انه لو علم ثلاثة نفر غيرهم زانياً لم يجز لهم الشهادة عليه فالواحد أحرى ألا يشهد عليه.

قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: وما اخترناه اولاً هو الذي تقتضيه الادلة وهو اختيار السيد المرتضى في انتصاره واختيار شيخنا ابي جعفر في مسائل خلافه وغيرهما من الجلة المشيخة وما تمسك به المخالف لما اخترناه فليس فيه ما يعتمد عليه ولا ما يستند اليه لأن جميع ما قاله وأورده يلزم في الامام مثله حرفاً فحرفاً، فاما قوله: إقامة الحدود ليست من فروضه، فعين الخطأ المحصن عند جميع الامة لان الحكام جميعهم المعنيون بقوله تعالى: والسَّارقُ والسَّارقةُ فاقطعُوا

أيْدِيّهُا، وكذلك قوله تعالى: الزَّانيةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ واحِدٍ منهما مائة جلْدةٍ، الى غير ذلك من الآيات، وأيضاً كان يؤدي الى ان جميع الحكام في جميع البلدان النواب عن رئيس الكلّ لا يقيم احد منهم حدًّا في عمله بل ينفذ المحدود الى البلد الذي فيه الرئيس المعصوم ليقيم الحد عليه، وهذا خروج عن اقوال جميع الأمة بل المعلوم الشائع المتواتر ان للحكام إقامة الحدود في البلد الذي كل واحد منهم نائب فيه من غير توقف في ذلك.

# آلون يُلْالْ لِي اللَّهُ اللَّ

لعماد الذين أبيج فريخ بنعلى بخدرة الطوسى المعروف بأبن حمزة

## كَالِكَ لِجَنَايًاتَ

الجنايات ضربان: جناية على الغير وجناية لا على الغير.

فالجناية على الغير أربعة أضرب: جناية على النفس او على المال او عليها معاً أو على المعرض، فالجناية على النفس ضربان: جناية على الانسان وجناية على الحيوان، فالجناية على الإنسان ضربان: جناية بالقتل وجناية بالجراح، والجناية على الحيوان كذلك، والجناية على المال تكون بالسرقة او ما في حكمه من نبش القبور واخذ الكفن، والجناية على النفس والمال معاً جناية المحارب وقد ذكرنا حكمها، والجناية على القذف والكلمة المؤذية.

والجناية التي لا تتعلق بالغير ضربان: شرب الاشربة المحظورة وعمل الخبائث، فالاشربة ثلاثة: الخمر وكلّما يُسكر والفقّاع، والخبائث أربعة: الزّن واللّوط والسّحق والقيادة.

فصل في بيان ماهيّة الزّن وما يثبت به وما يلزم بسببه وأقسام الزّن:

الزّنى الموجب للحدّ وطء الرّجل الكامل البالغ امرأة في فرجها حراماً من غير عقد او شبهة عقد او شبهة نكاح، وفي الوطء في دبـر المرأة قـولان: أحدهما ان يكون زنى وهو الأثبت والثاني ان يكون لواطاً.

وشبهة العقد هي العقد على المرأة ممّن تحرم عليه بالنّسب او الرّضاع، او على امرأة ذات زوج مع فقد العلم بالحال وان لم يعلم التحريم، او على امرأة في عدةٍ.

لزوج لها وسواء كانت عدّة وفاة او عدّة طلاق بائن او رجعى ، او عقد على امرأة عقداً محرّماً او تكون كلاهما محرّمين، او على امرأة تلّوط بابنها او أخيها أو أبيها فأوقب، فإن عقد على إحدى هؤلاء غير عالم بالحال ووطئها اندرأ عنه الحدّ وان كانت محرمة عليه، فان عرف الحال كان زانياً.

وشبهة النّكاح هي ان يجد الرجل امرأة على فراشه وظنّها زوجته او أمته فوطئها، فإن علم أحدهما او كلاهما كان العالم زانياً، وإنّما يثبت بأحد شيئين بالبيّنة او بإقرار الفاعل على نفسه، والبيّنة أربعة رجال من العدول وقيل: ثلاثة وامرأتان او رجلان واربع نسوة، ويلزم بشهادة رجلين واربع نسوة الحدّ دون الرّجم.

وإنما تُقبل البيّنة مع ثبوت العدالة بستة شروط: قيامها في مجلس واحد راعتبار المشاهدة مثل الميل في المكحلة واتفاق معاً في الشهادات في الروية والمكان والوقت والتقيد بالوطء في الفرج الحرام، فإن اختلفت الشهادات في الروية والمكان والوقت والتقيد لم يثبت الزنى وتوجه الحد على الشهود، وان شهدوا على اجتماعها في ملاة مع الملامسة والتصاق البشرة وجب التعزير دون الحدّ، ويدرأ الحدّ عنها او عن المرأة بأحد خسة أشياء: فان زاد بعض الشهود وقال: اكرهها الرجل، واندرأ الحد بذلك عن المرأة دون الرجل، وبادّعاء الزوجية اذا لم يكن لها زوج ظاهر، وبادّعائها انها بكر وقد شهدت لها اربع نسوة من المعدلات ولم يلزم الشهود حدّ الفرية، وبتوبتهم قبل قيام البيّنة وبرجوع الشهود عن الشهادة او بعضهم قبل اقامة الحد. فان كان زوجها احد شهود البيّنة ولم يقذفها جاز، فان قذفها لم يجز ولـزم الحد الثّلاثة واسقط الحد عن الزوج باللّعان ان شاء.

واما ثبوته بإقرار العاقل فيصح بأربعة شروط: بإقرار الفاعل أربع مرّات في مجالس متفرقات وكونه عاقلاً كاملاً مختاراً، فان رجع قبل ان يتم أربعاً سقط ويستحب للحاكم التعريض اليه بالرجوع، وان رجع بعد الاربع لم يسقط ان كان موجبه الجلد ويسقط ان كان موجبة القتل، ويجوز للإمام اقامة الحد اذا شاهد من غير اقامة بيّنة واقرار من الفاعل وان كان متعلقاً بحقوق الناس لم يجز له ذلك إلّا

بعد مطالبة صاحب الحق باستيفاء حقه.

واما الزنى فضربان: احدهما يستوى فيه الإحصان وفقده والاخر لا يستويان فيه.

فها يستويان يكون موجبه القتل وهو خمسة مواضع: الزنى بزوجة الاب وبجاريته التي وطئها، أو قهر المرأة على مراحبهاويسقط عنها الحد، وزنى الذّمى بالمسلمة، ووطؤ كل ذات محرم مع العلم بانها ذات محرم بعقد كان او بابتياع على اختلاف احوال الوطء.

وما لا يستويان فيه اربعة اضرب: احدهما موجبه الجلد ثم الرجم وهو زنى الشيخ والشيخة بعد الإحصان، وثانيها موجبه الرّجم دون الجلد وهو زنى كل محصن سواهما، وثالثهما موجبه الجلد ثم النّفى بعد جزّ الناصية وهو من زنى بعد ان عقد على امرأة عقداً شرعياً دائماً ولم يدخل بها، ورابعها موجبه الجلد وحده وهو زنى غير محصن ولا مُمّلك.

وليس على النساء جزّ الناصية ولا النفي ـ وهو التغريب سنة عن البلد الذي هو فيه ـ واذا تكرر الزن ولم يُجلد بعد كل مرة لم يلزم غير حد واحد فان جُلد بعد كل مرة قُتل في الرابعة، وحدّ المملوك على النصف من حدّ الحرّ ويُقتل في الشامنة وقيل: في التاسعة، محصناً وغير محصن، والمدبّر والمكاتب المشروط عليه حكمه.

والمكاتب المطلق يُحد حد الحرّ بقدر ما تحرر منه وحده العبد بقدر ما رُق، فيان زنى في وقت شريف غُلظ عليه العقوبة.

ومن افتض بكراً حرة باصبعة لـزمه مهـر المثل وعُـزر من ثلاثـين سوطـاً الى تسعة وتسعين، وان افتض امة غيره بالإصبع لـزمه عشر قيمتهـا والتعزيـر، وحكم وطـء المرأة في الدّبر مثل وطئها في القبل.

وأمّا الحد في الزنى فعلى خمسة اضرب: قتل، ورجم وجلد، ثم رجم، وجلد، وتعزير. فمن وجب عليه القتل امر بالاغتسال والتكفين وقُتل بالسيف وان رأى الامام الرّجم جاز، وإذا قُتل صُلى عليه ودُفن.

وان وجب عليه الرجم باعترافه وكان في زمان معتدل في غير حرم الله تعالى وحرم رسوله يُحفر له حفيرة ورُجم، ويعتبر في الرجم اربعة اشياء: السرجم بصغار الاحجار والرمى من خلفه وان لا يضرب على رأسه ولا على وجهه، فان فرّ بعدما مسته الحجارة لم يُردّ.

وان وجب عليه الحد بالبيّنة حُفر هل حفيرة ودُفن فيها الى حقويه ان كان رجلًا والى صدرها ان كانت امرأة ورُجم في حال الحرّ والبرد، فان فرّ رُد على كل حال.

ويعتبر وقت اقامة الحد اربعة اشياء: إحضار طائفة من خيار الناس، وان لا يرميه من كان لله تعالى في جنبه حد مثله، وان يرميه الامام أوّلًا ان ثبت بالاعتراف والشهود ان ثبت بالنيّة، ولا يجوز اقامة الحد على المرأة حتى تضع ما في بطنها.

ومن يجب عليهم الحد سبعة نفر: رجل صحيح قوي وضعيف نضو الخلقة ومريض ثقل مرضه وخفيف المرض وامرأة حامل وحائل ومستحاضة وغير مستحاضة، فان وجب عليه القتل او الرّجم اقيم عليه على كل حال الا في ارض العدو او في الحرمين اذا التجأ الى احدهما بعد ما فعل، فان فعل في الحرم أقيم عليه الحدّ فيه، وان وجب عليه الحد لم يُقم عليه في حرّ شديد ولا برد شديد بل أقيم عليه في الزمان المعتدل.

فإن كان صحيحاً قوياً أقيم عليه الحد كما وُجد على هيئة عارياً كان او كاسياً، وان كان نضو الخلقة ضعيفاً معصوباً جُلد بعدق فيه مائة شمراخ مرة واحدة او بضعث فيه مائة من الخشب او النبات، وان كان ثقيل المرض فكذلك، وان كان خفيف المرض أُخر حتى يبرأ، والحامل اذا وضعت مولوداً وكان ضعيفة أخرت حتى قويت وان كانت قوية جُلدت غير مكشوفة، وان كانت مستحاضة أخر الحدّ الى ان تطهر، وغير المستحاضة لا تؤخر.

والضرب يجب ان يكون اشد الضرب للقوي ويُفرق على جميع جسده دون رأسه ووجه وفرجه، قائماً للرّجـل وجالسـه للمرأة مـربوطـاً عليها ثيـابها لــًـــلا تُهتك وفي.

بيتها إن كانت مخدرة.

وإذا وجب الجلد والرّجم بُدىء بالجلد وإن وجب القطع معهما بُدىء بالجلد ثمّ السّطع ثمّ الرّجم ، ولا يوالى بين الحدود إذا اجتمعت ، وإذا أقيم حدّ تُرك حتّى يبرأ ثمّ أقيم الآخر، ولا يسقط الحدّ باختلاط العقل بعد الوجوب ، ويلزم التّأديب بتقبيل الأجنبي ، ولا يضمن الجّلاد إن هلك المجلود إلّا بالتّفريط .

وحدّ المملوك وتعزيره على النّصف من حدّ الحرّ وتعزيره.

#### فصل في بيان أحكام اللواط:

اللَّـواط الـفـجـور بـالـذّكـران، ولم يخل: إمّا تلوّط بغيره على الإكراه أو مختارًا، فالأوّل يُغلِّظ فيه العقوبة والثّاني لم يخل: إمّا أوقب أو لم يوقب.

فإن أوقب وكان عاقلاً لزمه الحدّ كاملاً سواء تلوط بعاقل أو مجنون أو صبى أو مم مم لموك له أو لغيره ، فإن تلوّط مجنون فكذلك ، وإن تلوّط صبى الدّب ، وإن تلوّط عبد بسيّده أو بغيره حُدّ أيضاً ويُحدّ البالغ تاماً إذا كان عاقلاً والمفعول به إذا لم يكن مجنوناً ولا صبياً فإنّ الصبى والمجنون يؤدّبان إذا كانا مفعولاً بهما ، ويُحدّ المجنون ويؤدّب الصبى فاعلين ، والعبد إذا تلوّط به مولاه وادّعى الإكراه دُرىء عنه الحدّ .

وإن لم يوقب لم يخل من ثلاثة أوجه: إمّا كانا معاً محصنين أو غير محصنين أو كان أحدهما محصنيًا والآخر غير محصن ، فإذا كانا محصنين رُجما وإن لم يكونا محصنين جُلد كلّ واحد منهما مائة جلدة وإن كان أحدهما محصناً والآخر غير محصن رُجم المحصن وجُلد غير المحصن .

وإن تلوط كافر بمسلم أقيم عليه حدّ الإسلام ، وإن تلوط كافر بكافر أو مسلم بكافر أقيم على المسلم حدّ الإسلام والحاكم بالخيار في الكافر إن شاء أقام عليه حدّ الإسلام وإن شاء دفعه إلى أهل نحلته ليحكموا فيه بحكمهم .

وإن نام رجلان أو رجل وغلام وهما مجرّدان في إزار واحد من غيرفعل عُزّر الرّجل وأدّب الغلام ، فإن عادا ثلاثـًا وعُزّرا بعد كلّ مرّة قُتلا في الرّابعة .

والحرّ والعبد والمحصن وغير المحصن والعاقل والمجنون إذا كان فاعلًا وأوقبوا سواء في استحقاق الحدّ، واللّوط يثبت بمثل ما يثبت به الزّن من البيّنة والإقرار على الوجوه المذكورة على سواء، وحدّ المفعول به إذا كان عاقلًا مثـل حدّ الفـاعل، ومن قبل غلاماً عزّر فإن كان الغلام محرماً له غُلظ التعزير.

#### فصل في بيان احكام السّحق:

إنما يثبت السحق بالبيّنة او الاقرار على حد ثبوت الزنى واللواط بهما، والحد فيه مثل الحد في الزنى، ويعتبر فيه الإحصان وفقده على حد اعتبارهما في الـزنى، وحكم اختلاف المتساحقتين من العقل والجنون والبلوغ والطفولة والحرية والامـوّة على حد اختلاف من تلوط بغيره في لزوم الحد او التأديب.

#### فصل في بيان حد القيادة:

القيادة الجمع بين الفاجرين للفجور والحد فيها ثلاثة ارباع حد النونى، فان كان الجامع بينها رجلًا زيد له حلق الرأس والاشهار به في البلد، فان عاد ثانية اعيد الحد عليه ونفى من بلده الى بلد آخر وليس على النساء حلق ولا نفي و لا إشهار، ويثبت بشاهدين او بإقراره، وفي الرّمى بها التعزير دون الحد في الفرية.

#### فصل في بيان الحد على وطء الميت والبهيمة والاستمناء باليد:

الموطوء ميتاً امرأة وغلام، وامرأة أجنبية وغير اجنبية.

فان وطىء الرجل ميتة أجنبية لزمه حد الزنى مغلظاً لانتهاكه حرمة الاموات وغير الاجنبية اذا كانت زوجته او امته فيه التعزير، وحد العبد على النصف من حد الحر والحرة والأمة والمسلمة والذمية سواء.

وان وطىء غلاماً ميتاً كان بمنزلة اللواط، ويثبت بشاهدين وباقرار الفاعل مرتين وان وطىء بهيمة له ولم يؤكل لحمها أُخرجت من البلد الى آخر وبيعت فيها.

وتُصدق بثمنها وان كانت لغيره فكذلك الا ان ثمنها لمالكها، وان كانت مأكولة اللحم فقد ذكرنا حكمها في كتاب المباحات، ولا تُقبل شهادة النساء في ذلك ولزم فاعله التعزير إن كان عاقلًا والتأديب إن كان صبياً أو مجنوناً.

ومن استمنى بيده عُزر بما دون التعزير في الفجور او ضُربت يده بالـدرة حتى تحمرٌ، واذا عُزر في ذلك ثلاث مرات قُتل في الرابعة.

فصل في بيان الحد على شرب الخمر وسائر المسكرات وشرب الفقّاع وغير ذلك من الاشربة المحظورة:

كلّما يسكر كثيره قليله وكثيره حرام، والمسكر خمر وغير خمر، فالخمر المتخذة من عصير العنب نيّة كانت او مطبوخة وغير الخمر جميع أنواع النّبيذ، وكل طعام فيه خمر فهو حرام ويلزم بأكله الحد على حد شرب الخمر.

وشارب الخمر ضربان: مسلم وكافر، فالمسلم ضربان: إمّا يشربهـا مستحلاً لها او غير مستحلّ.

فإن شربها مستحلاً لها فقد ارتد ووجب قتله إلا ان يتوب وعلى الامام ان يستتيبه، فان شربها غير مستحل كان عليه الحد ثهانون جلدة والحر والعبد والرجل والمرأة فيها سواء، فان تكرر منه شربها تكرر فيه الحد اذا حُد لكل مرة وان لم يحد لم يلزم غير حد واحد، وان ادّعى شاربها فقد العلم بتحريمه وكان من يسع منه ذلك يُؤدّى عليه.

فإن شهد أحد عليه بانه عرفه تحريمها أقيم عليه الحد ويثبت ذلك بشهادة عدلين او باقرار مرتين، وإن شهد احد بشرب الخمر وآخر بانه قاءها وامكن أن يكون القيء عرق منها أو شهدا بانه قاء أو بأنها رأياه سكران أو أُخذ سكران قُبلت شهادتها، ولزم على شُاربها في الثالثة القتل أذا حُد مرتين وقيل: في الرابعة.

فإذا تاب من شربها كان حكمها حكم التوبة من الزنى في سقوط الحد وغيره والتعزير فيه بما دون الثمانين الصّبي والمجنون يلزمها التأديب، واذا حُدّ حُدّ

عارياً مستور العورة إن كان رجلاً وفُرقت الجلدات على ظهره وكتفه ، فإن كان المحدود امرأة لم يخل: إمّا كانت حاملاً أو حائلاً ، فإن كانت حاملاً تُركت حتى تضع حملها وتطهر من النّفاس وإن كانت حائلاً غير مريضة خُدّت غير منكشفة ويلزم إقامة الحدّ على البدار .

فإن شربها كافر وظهر بشربه للمسلمين حُدّ وإن لم يظهر لم يُحَدّ .

وغير الخمر من المسكرات فإن شربه مستحلاً لم يرتد على استحلاله وحُد لشربه بعد استتابة الحاكم إيّاه فإن لم يتب كان فى حكم المرتد، وإن شربه غير مستحل لزمه الحد.

والتصرّف فى المسكرات بالمشاراة وعلاجها واتخاذها واتخاذ الأدوية المعجونة بها لم يخل: إمّا تصرّف فيه مستحلاً أو غير مستحلّ، فالأوّل يستتاب فإن تاب وإلّا قُتل والثّانى يُنهَى عنه فإن انتهى وإلّا أدّب، فإن عاد والدّب ثلاث مرّات قُتل فى الرّابعة.

والفقّاع فى حكم الخمر فى التّحريم والنّجاسة ووجوب الحدّ أو التّعزير أو التّأديب على شربه.

ومن يستحل شيئًا من المحرّمات وهو مولود على فطرة الإسلام فقد ارتذ ولزم قتله ، فإن شرب أو أكل غير مستحلّ عُزّر ، فإن عاد غُلّظ عليه العقوبة ، فإن تكرّر منه قُتل عبرة لغيره .

#### فصل في بيان السرقة وأحكامها وبيان إقامة الحدّ عليها:

السّارق من أخذ مال الغير من حرز مثله مستخفيًا ، وإنّما يجب فيها القطع بتسعة شروط: كونه كامل العقل ، غير مشتبه عليه بوجه ، وأن يخرج المال من حرز مثله ، وأن يكون مقدار ربع دينار فصاعدًا أو في قدر قيمته ، وأن يخرج دفعة واحدة ، وأن يكون مستخفيًا ، وأن لا يكون له ، ولا في حكمه ، ولا يكون ضيفًا في دار من له المال إلّا إذا كان البيت الذي فيه المال محروزا .

والسّارق أربعة أضرب: حرّ بالغ عاقل وعبد كذلك وصبى ومجنون.

فالحرّ البالغ العاقل إذا سرق من حرّ مثله ما قيمته أو عينه ربع دينار وأخرج دفعة واحدة مستخفياً \_ إذا كان طعاماً فى عام المجاعة \_ ولم يشتبه عليه ولم تكن السّرقة عين ماله ولا فى حكمه ولم يسرق من مال من هو فى بيته ضيفاً بإذنه من بيت محرز وشهد عليه عدلان أو أقر على نفسه بذلك طائعاً مرّتين وجب عليه القطع .

والعبد لا تتوجّه إليه السّرقة إلّا بالبيّنة دون إقراره ، فإذا ثبت عليه وجب عليه القطع .

والصبى أو المجنون إذا سرق يلزمه التأديب ، فأمّا الصبى فله خسة أوجه : فإذا سرق أوّل مرّة عُفى عنه فإن عاد ثانيًا أدّب فإن عاد ثالثة حُكّت أصابعه حتى تدمى فإن عاد رابعًا قُطعت أنامله فإن عاد خامسًا قُطع ، وإقرار المجنون لا يثبت به شيء .

وإن نبش قبرًا وأخذ كفن الميت وكان قيمته نصابًا لزم القطع ، وإن دفن فيه مالاً وسُرق لم يلزم القطع لأنّ القبر حرز الكفن دون المال فإن كُفّن الميّت بما لا بجوز التّكفين به أو بما زاد على السّنة وسُرق الزّائد لم يلزم به القطع .

والحرز كلّ موضع لا يجوز لغير مالكه أو المتصرّف له الدّخول بغير إذنه وكان مغلقًا أو مقفّلًا.

وإن سرق مرة ما قيمته أقل من ربع دينار حال السرقة لم يلزم القطع وإن توالى منه ، وإن نقب موضعاً وأخذ المتاع ولقه ووُضع داخل الحرز على ثقبة التقب ومد غيره يده إليه لم يلزمهما القطع ، وإن سرق عام المجاعة من الحرز ما قيمته نصاب أو أكثر من الطعام دون غيره لم يلزمه القطع ، وإن غصبه أحد مالاً ووُضع فى حرزه فدخل المغصوب منه حرزه مستخفياً وأخرج عين ماله لم يلزمه شيء ، وإن سرق الرجل مال ولده و ولد ولده لم يلزمه شيء لأن مال ولده فى حكم ماله ، وإن أخذ مالاً غير مستحق كان سالباً أو غاصباً ولم يكن سارقاً .

وإن طرّ جيب القميص الدّاخل وذهب بالمال كان سارقاً، وان طرّ جيب القميص الخارج ولم يكن صاحب القميص الخارج ولم يكن صاحب القميص اضطبعه لم يكن سارقاً وان اضطبعه كان سارقاً.

وإن اخذ الثمرة من رأس الشجرة لم يكن سارقاً، وان قطعت ووضعت على الارض وأُحرزت بحرز مثله وسرقها كان سارقاً.

وان توالى منه السرقة وشهدت البيّنة عليه بالجميع دفعة لم يجب عليه غير قطع اليد، فان شهدت عليه بسرقة واحدة وسكتت حتى قطعت يده ثم شهدت عليه بأخرى فقطعت ثانياً، فان تاب قبل قيام البيّنة عليه او بعده فحكمه في القطع على ما ذكرنا في باب الزنى في الحد، فاما المال فليزمه رده على كل حال قطع أو لم يقطع.

والسرقة حق لله تعالى من وجه وحق الناس من وجه، ويثبت من جهة القطع بشاهدين او إقراره مرتين ومن جهة الرد بشاهد ويمين او إقراره مرة.

وان سرق اثنان نصاباً قطعا، فان كان كل واحمد منهما تفرد بشيء آخر لم يقُطع إذا لم يسرق مقدار نصاب.

والقطع على ستة أوجه:

أحدها: أن يكون السارق يده صحيحة وتُقطع من اصول اصابعه من اليد اليمنى.

وثانيها: ان تكون يده شلاء، ويقول اهل العلم بالطبّ: إنها تندمل بعد القطع، وحكمها حكم اليد الصحيحة.

وثالثها: ان تكون يمينه شلاء، فإن قطعت بقيت افواه المجسة منفتحة وينتقل القطع الى الرَّجل اليسرى.

ورابعها: ان تكون يمينه مقطوعة، فان قطعت قصاصاً قطعت يساره وإن قُطعت في السرقة قُطع رجله اليسرى.

وخامسها: ان يكون صحيح اليمين اذا سرق فذهبت بعد ذلك بآفة ويسقط عنه

القطع .

وسادسها: ان يعد السارق ويسرق بعد ان قُطع يمينه ويلزم قطع رجله اليسرى من الثاني في ظهر القدم ويُترك العقب، وان عاد السارق ثالثاً خُلد في السجن فان سرق في السجن قُتل، وسنت القطع ان تعلق يده المقطوعة ساعة في عنقه للاعتبار، وان سرى القطع الى النفس لم يلزم شيء.

## فصل في بيان الحد في الفرية وما يوجب التعزير:

من قذف غيره لم يخل: اما قذف زوجته ـ وقد ذكرنا ذلك في اللّعان ـ او قدف غيرها، والذي قذف غير زوجته خمسة أضرب: مسلم بالغ وعبد وصبي ومجنون وكافر، فالحر المسلم البالغ العاقل لم يخل من خمسة أوجه: اما قذف مثله او قذف عبداً او صبياً او مجنوناً او كافراً، فان قذف مثله لم يخل من ثهانية أضرب: اما قذفه بما هو المقذوف به، او غيره او قذف جماعة بلفظة واحدة، او قذف واحداً بلفظ واحد، او قذفه باكثر من واحد، او تكرر منه بلفظ القذف على التوالى، او تكرر منه اللفظ على التراخي، او قذفه منسوباً الى الغير.

فان قذفه بلفظة القذف عارفاً بها وبموضوعها وفائدتها وكان المقذوف بها من خاطبه ويكون محصناً لزمه الحد وكان للمقذوف به المطالبة به والعفو عنه، وان لم يطالب به ولم يعف عنه لم يُقم عليه الحد وبقى في ذمته، والمحصن من اجتمع فيه خمس خصال: البلوغ والعقل والحرية والاسلام والعفة، وان كان غير محصن عُزر ولم يُحد.

وان قذف بما المقذوف به غيره لم يخل: اما كان الغير حياً او ميتاً، فان كان حياً كان اليه المطالبة والعفو وان كان ميتاً وكان المخاطب به وليه وحده والمقذوف قد كان محصناً حال حياته كان اليه المطالبة به والعفو وان لم يكن محصناً كان له المطالبة بالتعزير والعفو عنه، وان كان معه غيره كان لكل واحد المطالبة والعفو فان ستوفى واحد سقط عن الاخر وان عفا واحد لم يسقط حق الاخر.

من الاستيفاء، فان كمان المقذوف احمد الزوجمين لم يكن للآخر في الطلب والعفو حظً.

وان قذف جماعة بلفظة واحدة وطالبوه دفعة واحدة بعد اقامة البيّنة لزمـه حدّ . واحد للجميع، وأن طالبه واحد بعد واحد لزمه لكل واحد حدّ .

وان قذفه باكثر من قذف واحد لزمه حدّ لكل قذف، وان قذف واحداً مرة بعد اخرى متوالياً او متراخياً لم يلزمه غير حد اذا لم يُحد للسابق، وان قذفه منسوباً الى غيره لزم عليه حد للمقذوف وحد للمنسوب اليه ان كان كلاهما محصناً وان لم يكونا محصنين لزم لكل واحد تعزير.

وان قذف عبداً او صبياً او مجنوناً من أهل الاسلام عُزر، وان قدف كافراً وكان ذمياً عُزر وان كان حربياً لم يلزمه شيء، وان قذف مكاتباً مطلقاً حُد حدّ من قذف حراً بالحساب وعُزر بحساب الرّق.

واما العبد فان قذف محصناً حُد وان قذف غير محصن او صبياً أو مجنوناً او ذمياً عُزر وان قذف صبي او مجنون عُزر، واذا تقاذف الصبيان والمجانين والعبيد عُزروا، وان قذف كافر مسلماً قُتل وان قذف مثله كان للحاكم الخيار بين إقامة حد الاسلام عليه وبين ردّه الى اهل نحلته ليحكموا عليه.

واذا تقاذف شخصان عُزرا واذا قذف بالصريح راضياً او غضبان لـزمه الحـد وكذلك حكم الكناية المفيدة لذلك اذا كان عارفاً بها وبفائدتها، وان عرَّض بالقذف لزمه التعزير ولا يختلف الحكم باختلاف اللغات.

ومن رمى غيره بكلام مـوحش لم يخل من اربعـة اوجه: امـا يلزمه القتـل او الحد او التعزير او لا يلزمه شيء.

فالاول من يسب النبي صلى لله عليه وآله أو واحداً من الائمة عليهم السلام، والكافر اذا سب مسلمًا:

والثاني في كل مسلم بالغ عاقل يقذف محصناً.

والثالث سبعة نفر: من قذف الصبيان والماليك والمجانين واهل الذمة وغير

المحصن والصّبيّ إذا قذف واحدًا من المسلمين أو من هو في حكمهم والمجنون. والرّابع من قذف متظاهرًا بالفسق أو كافرًا.

ومن قال كلمة مؤذية غير مفيدة للقذف لمسلم أو نبزه بلقب وكرهه أو اغتابه وكان محصناً عُزر وإن كان غير محصن لم يلزمه شيء، وإن رماه مواجها بكلمة تحتمل السّب وغيره عزر، وإن رماه بشيء من بلاء الله وأظهر عليه ما هو مستور من بلاء الله عُزر وشرح ذلك كثير لا يحتمله كتابنا والحد في القذف ثمانون وبالتوبة لا يسقط، والتعزير ما بين العشرة إلى العشرين ويُجلد من فوق ثيابه وهو أهون من الجلد في الزنى وشرب الخمر.

## فصل في بيان أحكام المختلس والنبّاش والمحتال والمفسد والخنّاق والمبنّج:

المختلس من يسلب الشّيء ظاهرًا ، فإن أظهر السّلاح فهو محارب وإن لم يُظهر استحقّ العقوبة الرّادعة دون القتل والقطع .

والنبّاش من يشق القبور ، فإن نبش قبرًا ولم يأخذ شيئًا عُزر أخرج الكفن إلى ظاهر القبر أو لم يخرج ، فإن أخرج من القبر ما قيمته نصاب قُطع ، فإن فعل ثلاث مرّات وفات فإذا ظنفر به بعد الثّلاث كان الإمام فيه بالخيار بين العقوبة والقطع وإن عُزر ثلاث مرّات قُتل في الرّابعة .

والمحتال من يذهب بأموال الناس مكرًا وخداعًا وتزويرًا أو شاهدًا بالزّور وبالرّسالة الكاذبة ، يلزمه التّأديب والعقوبة الرّادعة والتّعزير وأن يُشهّر بالعقوبة ، والمدلس في السّلع والأموال في حكمه .

والمفسد المحارب والطرار وقد ذكرنا حكمهما ، ومن سرق الحر فباعه وجب عليه القطع .

والخنّاق من يأخذ بحبل أو بالمخنق أو غيره أو يضع مخدّة على فم غيره لم يخل من أربعة أوجه: إمّا يموت المخنوق في الحال أو بعده أو لا يموت أو يذهب بالمال. فإن مات المخنوق في الحال أقيد منه، وإن ذهب بالمال من حرز مختفياً قطع ثمّ

قُتل، وإن أشهر السلاح فهو محارب وإن لم يُشهر السلاح ولم يمت في الحال ثم مات بعد مدة يموت فيه غالباً اقيد منه، وإن لم يمت فيها غالباً لزمه ديّة عمد، الخطأ وإن ارسله قبل إن يموت ثم مات قبل إن يبرأ وجب القصاص وإن برىء ثم مات عُزر.

والمبنّج ومن يسقى غيره شيئاً ممّا يـذهب بالعقـل فهو ضـامن لجنايـة يده من نقصان العقل والحـواس والجسم ويلزمه التعـزير، وان أخـذ شيئاً من الحـرز مقدار نصاب مستخفياً قُطع بعد ما استردّ منه.

## فصل في بيان احكام المرتدّ والساحر وغيرهما:

المرتد عن الاسلام ضربان: مولود على فطرة الاسلام وغير مولود عليها.

فالأول لا يُقبل منه الاسلام ويُقتل اذا ظفُر به وتبين منه زوجته بنفس الارتداد وتلزمها العدة ان دخلت ويصير ماله ميراثاً لورثته المسلمة.

والثاني تُقبل منه التوبة ويجب استتابته، فان تاب قبل منه وتبين منه زوجته التي لم يدخل بها في الحال والتي دخل بها كان نكاحه موقوفاً، فان تاب قبل انقضاء العدة فهو احق بها وان لم يتب منه بانقضاء العدة واما ماله فمراعى حتى يتوب او يُقتل او يلحق بدار الحرب، فان تاب فهو له وان قتل او لحق بدار الحرب فهو لورثته ويتعلق بماله نفقة من يجب عليه نفقته قبل ان يصير لورثته وان قتله إنسان قبل اللحوق بدار الحرب عُزر واما ولده فهو في حكم المسلمين، فان بلغ ولم يقر بالاسلام فهو عليه ان كان مولوداً على الفطرة فان امتنع قتل وان حملت امرأته مسلمة في حال كفره فكذلك وان كانت كافرة كان ولده كافراً.

فأمًا المرأة اذا ارتدت فلم يلزمها القتل بل حبست حتى تموت وضرُ بت في وقت كل صلاة، فان لحقت بدار الحرب وظُفر بها سبيت واستُرقت.

واما الساحر فان كان مسلماً وقامت عليه به بينة قُتل وان كـان كافـراً عوقب عليه، ومن تنبأ حلّ دمه، ومن شك بعد الاقرار في صدق النبي صلى الله عليه وآله

أو قال: ما أدرى أهوصادق أم كاذب ، حلّ دمه .

ومن أفطر يومًا من شهر رمضان متعمّدًا من غير عذر عُزّر، فإن أفطر ثلاثة أيّام شئل هل عليه صومه ؟ فإن أنعم غُلّظ عليه العقوبة ، فإن ارتدع وإلّا قُتل وإن أنكر وجوب الصّوم ولم يتب قُتل.

وإن جامع زوجته في نهار شهر رمضان فإن طاوعته لزم مع الكفّارة كلّ واحد منهما خمسة وعشرون سوطاً ، فإن أكرهها وجب عليه جلد خمسن .

فصل في بيان من يفعل فعلاً يهلك بسببه إنسان أو حيوان أو يُتلَف بسببه شيء:

من حفر بئرًا ووقع فيها إنسان أو حيوان لم يخل من ستّة أوجه: إمّا حفر فى ملكه ، أو فى ملك غيره ، أو فى موات غير ملك للتّملّك بالإحياء ، أو للانتفاع به ، أو فى طريق ضيّق ، أو واسع .

فالأوّل إذا دخل ملكه بغير إذنه ووقع فيها لم يضمن ، وإن دخل بإذنه وأعلمه مكانها إن كانت مغطّاه وحذّره أو كانت غير مغطّاة وهو يبصرها فكذلك إلّا إذا كان الدّاخل أعمى ، وإن لم يعلمه مكانها ولم يبصرها ووقع فيه ضمن .

وإن حفر فى ملك غيره وكان مواتًا بإذنه لم يضمنها ، و إن حفر بغير إذنه وأبرأه المالك فكذلك ، وإن لم يبرئه ضمن .

وإن حفر فى غير ملك للتملُّك ولم يتركها لم يضمن ، فإن تركها ولم يبصرها المارة ضمن .

وإن حفرها للانتفاع كالبدوى إذا نزل بموضع وحفر به بئرًا لم يضمن. وإن حفر في طريق ضيّق ضمن.

وإن حفر فى طريق واسع بغير إذن الإمام ولم يبصرها المارة ضمن على كلّ حال، وإن اضطرّه إليها أحد ضمن المضطرّ دون الحافر.

وإن وضع حجرًا أو نصب سكّينـًا في الطّريق ضمن ما تلف به .

وإن بني بناء مستويًا فمال إلى ملك غيره فسقط دفعة لم يضمن، وإن بناه

مستوياً ومال ملك غيره وسقط قبل القدرة على نقضه لم يضمن، وإن سقط بعد القدرة أو بنى بناء مائلاً إلى ملك غيره أو إلى الطريق أو أشرع جناحاً إلى طريق المسلمين فوقع على إنسان أو حيوان أو غير ذلك ضمن.

وإن نصب ميزابًا جاز للمسلمين المنع ، فإن نصب ووقع على شيء أو بلّ طينًا في الطريق أو رشّه أو طرح فيه ترابًا أو قشر البطيخ أو بالت دابّته فيه أو أحدث فيه حدثًا فتلف به حيوان أو إنسان أو غيره ضمن .

فصل في بيان أحكام الجناية على الحيوان وجناية الحيوان على الغير:

الحيوان صائل وغير صائل .

فالصّائل الكلب العقور والبعير المغتلم والفرس العضوض والبغل الرّامح وأشباهها ، فإنجنى أحد هذه وقد علم صاحبه بذلك لم يخل: إمّا جنى في ملك صاحبه أو في غير ملكه.

فإن جنى فى ملك صاحبه لم يخل: إمّا دخل المجنى عليه ملكه بإذنه أو بغير إذنه ، فإن دخل بإذنه وجنى الصّائل عليه ضمن صاحبه فإن جنى المجنى عليه جناية على الصّائل وكان دافعًا لم يضمن وإن كان مبتدئًا ضمن ، وإن دخله بغير إذنه لم يضمن صاحبه وضمن الدّاخل أرش جنايته عليه دافعًا ومبتدئًا .

وإن جنى فى غير ملك صاحبه لم يضمن المالك ، فإن قتله المجنى عليه أو جرحه دافعاً أو مبتدئاً فحكمه مثل حكم من دخل عليه بإذن صاحبه ، وإن لم يعلم صاحبه بذلك لم يضمن ، والسّنور المعروف بآكل الطّيور فى حكم الكلب العقور فى ضمان صاحبه .

وغير الصّائل إذا جني لم يخل: إمّا كان يد صاحبه عليه أو لم يكن.

فإن كانت يد صاحبه عليه لم يخل: إمّا ساقه أو قاده أو ركبه ، فإن ساقه غير راكب ضمن ما جنى ، وإن قاده وكان واحدًا ضمن ما أصابه بيده وفيه دون رجله إلّا أن يضربه فإن ضربه ضمن جناية رجله أيضًا ، وإن كان أكثر من واحد وقد نُفّر

فكذلك ، وإن ركبه ولم ينفّر به أحد ووقفه صاحبه ضمن ما أصاب بيده ورجله ، وإن ساقه وضربه فكذلك ، وإن ضربه غير الرّاكب ضمن الضّارب ، وإن نفّر به أحد مخافة أن يطأه أو يغشاه لم يضمن الزّاجر ولا الرّاكب ، وإن نفّر به لغير خوف ضمن من نفّر به ، وإن كان الرّاكب والقائد أو السّائق أكثر من واحد ولزم الضّمان كان عليهم بالسّويّة .

وإن انفلت من يده بعد الاحتياط فى حفظه وجنى لم يضمن صاحبه وإن لم يحتط فى حفظه ضمن ، وإن جنى على حيوان آخر وقد دخل عليه مأمنه لزم الضّمان وإن دخل المجنى عليه المأمن لم يلزم ، وإن أفسد زرعًا ويد صاحبه عليه ضمن وإن لم يكن يد صاحبه عليه وكان باللّيل ضمن وإن كان بالنّهار لم يضمن .

وإن جنى على حيوان لم يخل: إمّا تقع عليه الذَّكاة أو لا تقع.

فإن وقعت وجنى عليه غير دافع ولم يمكن الانتفاع به لزمته قيمته يوم الإتلاف ، وإن أمكن الانتفاع به كان بالخيار بين أن يأخذ أرش ما بين قيمته صحيحًا ومعيبًا وبين أن يدفع إليه المجنى ويأخذ قيمته صحيحًا هذا إذا ذبحه ، فأمما إن كسريده أو رجله فليس له إلّا الأرش فإن فقاً عينه ضمن ربع قيمته .

وإن لم تقع عليه الذكاة وصح تملكه ضمن قيمته يوم الإتلاف وذلك مثل جوارح الطير والسباع والكلب السلوقى وكلب الزّرع والماشية ، ودية الكلب السلوقى أربعون درهما ودية كلب الماشية والحائط عشرون ودية كلب الزّرع قفيز من طعام ، وإن كسر عضوًا من أعضائه لزمه الأرش ، وإن لم يصح تملكه في الشريعة لم يلزم بالجناية عليه شيء .

# يترائع أالمنالهن

فسانل المسكلال والمحرام

لأبي القاسونجو الدّين جعفرن الحسن بن أبي زكريا يحيى بن الحسن بن سعيد اللذلي المشتهر بالمحقّق وبالحقق الحسلة ١٠٢ - ١٧١ من

# كَانُ لِللهُ كَالِيَّةِ ثِلِتَ

كلّ ما له عقوبة مقدّرة يُسمَّى حدًّا ، وما ليس كذلك يُسمَّى تعزيرًا .

وأسباب الأول ستّة: الزّنى وما يتبعه والقذف وشرب الخمر والسّرقة وقطع الطّريق.

والتّانى أربعة: البغى والرّدة وإتيان البهيمة وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم.

فلنفرد لكل قسم باباً عدا ما يتداخل أو ما سبق.

## الباب الأول : في حدّ الزّني :

والنَّظر في : الموجب والحدِّد واللَّواحق.

أمّا الموجب:

فهو إيلاج الإنسان ذَكره فى فرج امرأة محرّمة من غيرعقد ولا ملك ولا شبهة ، ويتحقق ذلك بغيبوية الحشفة تُبلاً أو دُبرًا ، ويشترط فى تعلّق الحد: العلم بالتّحريم والاختيار والبلوغ . وفى تعلّق الرّجم \_مضافاً إلى ذلك\_ الإحصان .

ولو تزوّج عرّمة كالأم والمرضعة والمحصنة وزوجة الولد وزوجة الأب فوطأ مع الجهل بالسّحريم فلا حدّ ولا ينهض العقد بانفراده شبهة في سقوط الحدّ، ولو استأجرها للوطء لم يسقط بمجرّده ولو توهم الحِلّ به سقط، وكذا يسقط في كلّ موضع يُتوهِم الحِل كمن وجد على فراشه امرأة فظنّها زوجته فوطأها، ولو تشبّهت له

فوطأها فعليها الحد دونه ففي رواية: يقام عليها الحد جهراً وعليه سراً، وهي متروكة. وكذا يسقط لو أباحته نفسها فتوهم الحلّ.

ويسقط الحمد مع الاكراه، وهو يتحقق في طرف المرأة قبطعاً وفي تحققه في طرف الرجل تردد والأشبه امكانمه لما يعرض من ميل البطبع المنزجور بالشرع، ويثبت للمكرهة على الواطىء مثل مهر نسائها على الأظهر.

ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطىء بــالغاً حــراً ويــطاً في فرج مملوك بــالعقد الــدائم او الرّق متمكن منــه يغدو عليــه ويــروح، وفي رواية مهجورة: دون مسافة التقصير.

وفي اعتبار كمال العقل خلاف فلو وطأ المجنون عـاقلة وجب عليه الحــد رجماً او جلداً، هذا اختيار الشيخين رحمهماالله وفيه تردد.

ويسقط الحد بادّعاء الزوجية ولا يُكلف المدعى بيّنة ولا يميناً، وكـذا بدعـوى ما يصلح شبهة بالنظر الى المدعى.

والإحصان في المرأة كالإحصان في الـرجل لكن يُـراعي فيهـا كـمال العقـل إجماعاً، ولا رجم ولا حد على المجنونة في حال الزنى وإن كانت محصنة وان زنى بها العاقل.

ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان، ولو تـزوجت عالمةً كان عليهـا الحد تاماً وكذا الزوج ان علم التحريم والعدة ولو جهل فلا حد، ولو كان احدهما عـالماً حُد حداً تـاماً دون الجـاهل ولـو ادعى احدهما الجهالـة، وقيل: اذا كـان ممكناً في حقه. وتخرج بالطلاق البائن عن الإحصان.

ولو راجع المطلّق المخالع لم يتوجه عليه الرجم الّا بعد الــوطء، وكذا المملوك لو أُعتق والمكاتب اذا تحرر.

ويجب الحد على الأعمى، فان ادعى الشبهة قيل: لا يقبل، والاشب القبول مع الاحتيال.

ويثبت الزنى بالإقرار او البيّنة.

أمّا الإقرار: فيُشترَط فيه بلوغ المُقِرّ وكماله والاختيار والحرّية وتكرار الإقرار أربعًا في أربعة مجالس، ولو أقرّ دون الأربع لم يجب الحدّ ووجب التعزير، ولو أقرّ أربعًا في مجلس واحد قال في الحلاف والمبسوط: لم يثبت، وفيه تردد. ويستوى في ذلك الرّجل والمرأة، وتقوم الإشارة المفيدة للإقرار في الأخرس مقام النّطق.

ولوقال: زنيت بفلانة ، لم يثبت الزّنى في طرفه حتى يكرّره أربعاً . وهل يثبت القذف للمرأة ؟ فيه تردد .

ولو أقرّ بحد ولم يبيّنه لم يُكلّف البيان وضُرب حتى ينهى عن نفسه ، وقيل : لا يتجاوز به المئة ولا ينقص عن ثمانين ، وربّما كان صوابًا في طرف الكثرة ولكن ليس بصواب في طرف التقصان لجواز أن يريد بالحدّ التّعزير .

وفى التقبيل والمضاجعة فى إزار واحد والمعانقة روايتان : إحداهما مئة جلدة والأخرى دون الحدة، وهي أشهر.

ولو أقرّ بما يوجب الرّجم ثمّ أنكر سقط الرّجم ، ولو أقرّ بحدّ غير الرّجم لم يسقط بالإنكار، ولو أقرّ بحدّ ثمّ تاب كان الإمام مخيّرًا في إقامته رجمًا كان أو جلدًا ، ولو حلت ولا بعل لم تُحدّ إلّا أن تقرّ بالزّني أربعًا .

وأمّا البيّنة : فلا يكفى أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين ، ولا تُقبّل شهادة النّساء منفردات ولا شهادة رجل وستّ نساء ، وتُقبّل شهادة رجلين وأربع نساء ويثبت به الجلد لا الرّجم .

ولو شهد ما دون الأربع لم يجب وحُدّ كلٌّ منهم للفرية ، ولا بدّ في شهادتهم من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة من غيرعقد ولا ملك ولا شبهة ، ويكفى أن يقولوا: لا نعلم بينهما سبب التحليل.

ولو لم يشهدوا بالمعاينة لم يُحدّ المشهود عليه وحُدّ الشّهود، ولا بدّ من تواردهم على الفعل الواحد والزّمان الواحد والمكان الواحد.

فلوشهد بعض بالمعاينة وبعض لا بها أو شهد بعض بالزّنى فى زاوية من بيت وبعض فى زاوية أخرى أو شهد بعض فى يوم الجمعة وبعض فى يوم السبت فلا حدّ،

ويُحد الشهود للقذف.

ولـو شهد بعضُ انـه اكرههـا وبعضٌ بالمطاوعة ففي ثبـوت الحد عـلى الزنى وجهـان: احدهمـا يثبت للاتفـاق على الـزنى الموجب للحـد على كـلا التقديـرين، والأخر لا يثبت لأن الزنى بقيد الاكراه غيره بقيد المطاوعة فكأنه شهادة على فعلين.

ولو أقام الشهادة بعضً في وقت حُدوا للقذف ولم يُرتقب إتمام البيّنة لأنــه لا تأخير في حدّ.

ولا يُقدح تقادم الزنى في الشهادة، وفي بعض الاخبار: ان زاد عن ستة اشهر لم تُسمع، وهو مطرح.

وتُقبل شهادة الاربع على الاثنين فها زاد، ومن الاحتياط تفريق الشهود في الاقامة بعد الاجتماع وليس بالازم، ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه.

ومن تاب قبل قيام البيّنة سقط عنه الحد، ولو تاب بعد قيامهــا لم يسقط حداً كان أو رجماً.

> النظر الثاني: في الحد: وفيه مقامان:

> > الأول في أقسامه:

وهي: قتل او رجم او جلد وجز وتغريب.

أما القتل: فيجب على من زنى بذات محرم كالأم والبنت وشبههما، والذمى اذا زنى بمسلمة وكذا من زنى بامرأة مكرهاً لهما ـ ولا يعتبر في هذه المواضع الإحصان بل يُقتل على كل حال شيخاً كان او شاباً ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر ـ وكذا قيل: في الزانى بامرأة أبيه او ابنه.

وهل يُقتصر على قتله بالسيف؟ قيل: نعم، وقيل: بل يُجلد ثم يُقتل ان لم يكن محصناً ويجلد ثم يرجم ان كان محصناً، عملاً بمقتضى الدّليلين والاول أظهر. وأمّا الرّجم : فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ، فإن كان شيخًا أو شيخة أو شيخة جُلد ثمّ رُجم وإن كان شابًا ففيه روايتان : إحداهما يُرجَم لا غير والأخرى يُجمّع له بين الحدّين ، وهو أشبه .

ولو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الجلد لا الرّجم وكذا المرأة لو زنى بها طفل ، ولو زنى بها المجنون فعليها الحدّ كاملاً وفى ثبوته فى طرف المجنون تردّد والمروى أنّه يثبت .

وأمّا الجلد والتغريب: فيجبان على الذّكر الحرّ غير المحصن يُجلَد منة ويُجَزّ رأسه ويُخرّ رأسه ويُخرّب عن مصره عاماً مملكاً كان أو غير مملك، وقيل: يختصّ التغريب بمن أملك ولم يدخل، وهو مبنى على أنّ البكر ما هو؟ والأشبه أنّه عبارة عن غير المحصن إن لم يكن مملكاً.

أمّا المرأة فعليها الجلد مئة ولا تغريب عليها ولا جزّ.

والمملوك يُجلّد خمسين محصناً كان أو غير محصن ذكرًا كان أو أنثى ، ولا جزّ على أحدهما ولا تغريب .

ولو تكرّر من الحرّ الزّنى فأقيم عليه الحدّ مرّتين قُتل في الثّالثة ، وقيل : في الرّابعة ، وهو أولى .

أمّا المملوك فإذا أقيم عليه سبعاً قُتل فى النّامنة ، وقيل : فى التّاسعة ، وهو أولى . وفى النّزنى المتكرّر حدّ واحد وإن كثر ، وفى رواية أبى بصير عن أبى جعفر عليه السّلام : إن زنى بامرأة مرارًا فعليه حدّ وإن زنى بنسوة فعليه فى كلّ امرأة حدّ ، وهى مطرحة .

ولوزنى الذّمتي بذمّية دفعه الإمام إلى أهل نحلته ليُقيموا عليه الحدّ على معتقدهم ، وإن شاء أقام الحدّ بموجب شرع الإسلام .

ولا يقام الحدّ على الحامل حتّى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتّفق له مرضع ، ولو وُجد له كافل جاز إقامة الحدّ .

ويُرجَم المريض والمستحاضة ، ولا يُجلّد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه

\_ توقياً من السراية ويُتوقَّع بهما البُرء وإن اقتضت المصلحة التعجيل ضُرب بالضِّغث المشتمل على العدد ولا يُشترَط وصول كلّ شمراخ إلى جسده، ولا تُؤخَّر الحائض لأنّه ليس بمرض، ولا يسقط الحدّ باعتراض الجنون ولا الارتداد.

ولا يقام الحدة في شدة الحرّ ولا في شدة البرد ويُتوخَّى به في الشّتاء وسط النّهار وفي الصّيف طرفاه ، ولا في أرض العدوّ مخافة الالتحاق ، ولا في الحرم على من التجأ إليه بل يُضيَّق عليه في المطعم والمشرب ليخرج .

ويقام على من أحدث موجب الحدّ فيه .

#### الثانى: في كيفية إيقاعه:

إذا اجتمع الجلد والرّجم جُلد أوّلاً وكذا إذا اجتمعت حدود بُدىء بما لا يفوت معه الآخر، وهل يُتوقَّع برء جلده ؟ قيل: نعم تأكيدًا في الزجر، وقيل: لا لأنّ القصد الإتلاف.

ويُدفَن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها ، فإن فرّ أعيد إن ثبت زناه بالبيّنة ولو ثبت بالإقرار لم يُعَد ، وقيل : إن فرّ قبل إصابة الحجارة أعيد . ويبدأ الشهود برجمه وجوبًا ولو كان مقرًّا بدأ الإمام ، وينبغى أن يُعلم التّاس ليتوفّروا على حضوره .

ويُستحَبّ أن يحضر إقامة الحدّ طائفة ، وقيل : يجب ، تمسّكاً بالآية . وأقلّها واحد ، وقيل : عشرة ، وخرّج متأخّر : ثلاثة ، والأوّل حسن .

وينبغى أن تكون الحجارة صغارًا لئلا يسرع التلف، وقيل: لا يرجمه مَن لله تعالى قِبَله حدّ، وهو على الكراهية.

ويدفن إذا فُرغ من رجمه ولا يجوز إهماله .

ويجلد الزّانى مجّرداً ، وقيل : على الحال الّتى يوجد عليها ، قائمًا أشدّ الضّرب ورُوى : متوسّطًا ويُفرَّق على جسده ، ويُتّقَى وجهه ورأسه وفرجه ، والمرأة تُضرَب جالسة وتُربَط عليها ثيابها .

#### الحدود والتّعزيرات

النَّظر الثَّالث: في اللَّواحق:

وهي مسائل عشرة:

الأولى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزّنى قُبلاً فادّعت أنّها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك فلا حدّ، وهل يُحدّ الشّهود للفرية ؟ قال فى التّهاية: نعم، وقال فى المسوط: لا حدّ لاحتمال الشّبهة فى المشاهدة، والأوّل أشبه.

النّانية: لا يُشترَط حضور الشّهود عند إقامة الحدّ بل يقام وإن ماتوا أو غابوا ــــلا فرارًاــــ لثبوت السّبب الموجب.

الشّالشة: قال الشّيخ رحمه الله: لا يجب على الشّهود حضور موضع الرّجم، ولعلّ الأشبه الوجوب لوجوب بدأتهم بالرّجم.

الرّابعة: إذا كان الزّوج أحد الأربعة فيه روايتان، ووجه الجمع سقوط الحدّ إن اختلّ بعض شروط الشّهادة مثل أن يسبق الزّوج بالقذف فيُحدّ الزّوج أو يدرأ باللّعان ويُحدّ الباقون، وثبوت الحدّ إن لم يسبق بالقذف ولم يختلّ بعض الشّرائط.

الخامسة: يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحدّ الزّني، أمّا حقوق النّاس فتقف إقامتها على المطالبة حدًّا كان أو تعزيرًا.

السادسة : إذا شهد بعض ورُدَّت شهادة الباقين قال فى المبسوط والخلاف : إن رُدَّت بأمر ظاهر حُدَّ الجميع وإن رُدَّت بأمر خفى فعلى المردود الحدّ دون الباقين ، وفيه إشكال من حيث تحقق القذف العارى عن بيّنة . ولو رجع واحد بعد شهادة الأربع حُدَّ الرّاجع دون غيره .

السّابعة: إذا وجد مع زوجته رجلاً يزنى فله قتلهما ولا إثم عليه، وفي الظّاهر عليه القود إلّا أن يأتي على دعواه ببيّنة أو يصدّقه الوليّ .

الشّامنة: من افتضّ بكرًا بإصبعه لزمه مهر نسائها ، ولوكانت أمّـةً كان عليه عشر قيمتها وقيل: يلزمه الأرش ، والأوّل مروى .

التّاسعة: من تزوّج أمّـةً على حرّة مسلمة فوطأها قبل الإذن كان عليه ثمن حدّ الزّاني.

العاشرة: من زنى في شهر رمضان نهاراً كان او ليلاً عوقب زيادة على الحد لانتهاكه الحرمة، وكذا لو كان في مكان شريف او زمان شريف.

## الباب الثاني: في اللُّوط والسحق والقيادة:

اما اللواط: فهو وطء الذكران بإيقاب وغيره، وكلاهما لا يثبتان الا بالإقرار اربع مرات او شهادة اربعة رجال بالمعانية، ويُشترط في المقر: البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار، فاعلاً كان او معفولاً.

ولو أقر دون اربع لم يُحد وعُزر، ولو شهد بذلك دون الاربعة لم يثبت وكـان عليهم الحد للفرية، ويحكم الحاكم فيه بعمله اماماً كان او غيره على الأصح.

وموجب الايقاب القتل على الفاعل والمفعول اذا كان كل منهما بـالغاً عـاقلًا، ويستوى في ذلك الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره.

ولو لاط البالغ بالصبي موجباً قتل البالغ وأُدب الصبي وكذا لـو لاط بمجنون ولو لاط بعبده حُداً قتلًا او جلداً، ولو ادّعي العبد الاكراه سقط عنه دون المولى.

ولو لاط مجنون بعاقل حُـد العاقـل، وفي ثبوتـه على المجنـون قولان اشبههـا السقوط.

ولو لاط الذمّي بمسلم قُتل وان لم يوقب، ولو لاط بمثله كان الامام مخيراً بين اقامة الحد عليه وبين دفعه الى اهله ليُقيموا عليه الحد.

وكيفية اقامة هذا الحد القتل ان كان اللواط ايقاباً، وفي رواية: ان كان محصناً رُجم وان كان غير محصن جُلد، والأول اشهر ثم الامام مخير في قتله بين ضربه بالسيف وتحريقه او رجمه او القائه من شاهق او القاء جدار عليه، ويجوز ان يجمع بين احد هذه وبين تحريقه.

وان لم يكن ايقاباً كالتفخيذ او بين الإليتين فحده مئة جلدة، وقال ف النهاية: يُرجم ان كان محصناً ويُجلد ان لم يكن، والاول اشبه. ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره، ولو تكرر منه الفعل وتخلله الحد مرتين قتل

في الثَّالثة ، وقيل : في الرَّابعة ، وهو أشبه .

والمجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رَحِم يُعزَّران من ثلاثين سوطًا إلى تسعة وتسعين سوطًا ، ولو تكرّر ذلك منهما وتخلّله التّعزير خُدًا في الثّالثة ، وكذا يُعزَّر من قبّل غلامًا ليس له بمحرم بشهوة .

وإذا تـاب اللائط قبل قيام البيّنة سقط عنه الحدّ، ولوتاب بعده لم يسقط، ولو كان مقرًّا كان الإمام مخيّرًا في العفو أو الاستيفاء.

والحد في السّحق : مئة جلدة ، حرّة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة كانت أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة ، وقال في النّهاية : تُرجَم مع الإحصان وتُحَدّ مع عدمه ، والأوّل أولى .

وإذا تكرّرت المساحقة مع إقامة الحدّ ثلاثنًا قُتلت في الرّابعة ، ويسقط الحدّ في التّوبة قبل البيّنة ولا يسقط بعدها ومع الإقرار والتّوبة يكون الإمام مخيّرًا.

والأجنبيتان إذا وُجدتا فى إزار مجردتين عُزرت كل واحدة دون الحد وإن تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد فى الثالثة ، فإن عادتا قال فى النهاية : قُتلتا ، والأولى الاقتصار على التعزير احتياطًا فى التهجم على الدم .

#### مسألتان:

الأولى: لا كفالة فى حد ولا تأخير فيه مع الإمكان، والأمن من توجه ضرر، ولا شفاعة فى إسقاطه.

الثّانية : لو وطأ زوجته فساحقت بكرًا فحملت قال فى النّهاية : على المرأة الرّجم وعلى المرأة الرّجم وعلى المرأة المهر .

أمّا الرّجم فعلى ما مضى من التّردد وأشبهه الاقتصار على الجلد، وأمّا جلد الصّبيّة فموجبه ثابت وهى المساحقة ، وأمّا لحوق الولد فلأنّه ماء غيرزان وقد انخلق منه الولد فيلحق به ، وأمّا المهر فلأنّها سبب فى إذهاب العُذرة وديتها مهر نسائها وليست كالزّانية فى سقوط دية العذرة لأنّ الزّانية أذنت فى الافتضاض وليست هذه

كذا، وأنكر بعض المتأخّرين ذلك فظنّ أنّ المساحِقة كالزّانية في سقوط دية العذرة وسقوط النّسب.

وأمّا القيادة: فهى الجمع بين الرّجال والنّساء للزّنى أو بين الرّجال والرّجال اللّواط، ويشبت بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرّ وكماله وحرّيّته واختياره أو شهادة شاهدين، ومع ثبوته يجب على القوّاد خسة وسبعون جلدة، وقيل: يُحلّق رأسه ويُسهَة ر. ويستوى فيه الحرّ والعبد والمسلم والكافر، وهل يُنفَى بأوّل مرّة؟ قال فى النّهاية: نعم، وقال المفيد: يُنفَى في الثّانية، والأوّل مروى .

وأمَّا المرأة فتُجلَّد، وليس عليها جزَّ ولا شهرة ولا نفي .

## الباب الثّالث: في حدّ القذف:

والنَّظر في أمور أربعة :

لأوّل: في الموجب:

وهو الرّمى بالزّنى واللّواط كقوله: زنيت، أو لُطت، أو ليط بك، أو أنت زان، و لائط، أو منكوح في دبره، وما يؤدّى هذا المعنى صريحًا مع معرفة القائل بموضوع اللّفظ بأي لغة اتّفق.

ولو قال لولده الذى أقرّبه: لست بولدى ، وجب عليه الحدّ. وكذا لو قال لغيره: لست لأ بيك ، ولو قال : زنت بك أمّك ، أو يا ابن الزّانية ، فهو قذف للأمّ. وكذا لو قال : يا ابن الزّانين ، قهو قذف لا بيه . ولو قال : يا ابن الزّانين ، فهو قذف لا بيه . ولو قال : يا ابن الزّانيين ، فهو قذف لمما ويشبت به الحدّ ولو كان المواجه كافرًا لأنّ المقذوف ممّن يجب له الحدّ.

ولوقال: وُلدت من الزّنى ، ففى وجوب الحدّ لأمّه تردّد لاحتمال انفراد الأب بالزّنى ولا يثبت الحدّ مع الاحتمال. أمّا لوقال: ولدتك أمّك من الزّنى ، فهو قذف للأمّ وهذا الاحتمال أضعف ولعلّ الأشبه عندى التّوقف لتطرّق الاحتمال وإن ضعف.

ولـوقال : يازوج الزّانية ، فالحدّ للزّوجة . وكذا لوقال : يا أبا الزّانية ، أو يا أخا الزّانية ، فالحدّ لمن نُسب إليها الزّني دون المواجهة .

ولوقال: زنيت بفلانة ، أو لُطت به ، فالقذف للمواجه ثابت وفي ثبوته للمنسوب إليه تردد .

قال فى النّهاية وفى المبسوط: يثبت حدّان لأنّه فعل واحد متى كذب فى أحدهما كذب فى الآخر، ونحن لا نسلّم أنّه فعل واحد لأنّ موجب الحدّ فى الفاعل غير الموجب فى المفعول وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارًا دون صاحبه.

ولـوقـال لابن الملاعِنة: يا ابن الزّانية، فعليه الحدّ. ولوقال لابن المحدودة قبل التوبة لم يجب له الحدّ وبعد التوبة يثبت الحدّ.

ولو قال لامرأته: زنيتُ بك ، فلها حدّ على التّردّد المذكور ولا يثبت في طرفه حدّ الزّني حتّى يقرّ أربعـًا .

ولوقال: يادتوث، أو ياكشخان، أو ياقرنان، أو غير ذلك من الألفاظ، فإن أفادت القذف في عُرف القائل لزمه الحدّ وإن لم يعرف فائدتها أو كانت مفيدة لغيره فلاحدّ ويُعزَّر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه.

وكل تعريض بما يكرهه المواجه ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفاً يثبت به التعزير لا الحد كقوله: أنت ولد حرام، أو حملت بك أمّك فى حيضها، أو يقول لزوجته: لم أجدك عذراء، أو يقول: يافاسق ياشارب الخمر وهو متظاهر بالسّترا أو ياخنزير، أو ياحقير، أو ياوضيع. ولو كان المقول له مستّحِقاً للاستخفاف فلا حد ولا تعزير، وكذا كلّ ما يوجب أذى كقوله: ياأجذم، أو ياأبرص.

#### الثّاني: في القاذف:

ويُعتبَر فيه البلوغ وكمال العقل، فلوقذف الصّبى لم يُحدَّ وعُزّر وإن قذف مسلماً بالغاً حرًّا، وكذا المجنون. وهل يُشترَط في وجوب الحدّ الكامل الحرّية؟ قيل: نعم، وقيل: لا يشترط، فعلى الأوّل يثبت نصف الحدّ وعلى الثّاني يثبت

الحدّ كاملاً وهو ثمانون .

ولو ادّعى المقذوف الحرّية وأنكر القاذف فإن ثبت أحدهما عُمل عليه ، وإن جُهل ففيه تردد أظهره أنّ القول قول القاذف لتطرّق الاحتمال .

#### التّالث: المقذوف:

ويُشترَط فيه الإحصان وهو هنا عبارة عن البلوغ وكمال العقل والحرّية والإسلام والعفّة ، فمن استكملها وجب بقذفه الحدّ ، ومن فقدها أو بعضها فلاحدّ وفيه التّعزير كمن قذف صبياً أو مملوكاً أو كافرًا أو متظاهرًا بالزّني سواء كان القاذف مسلماً أو كافرًا حرًّا أو عبدًا .

ولو قال لمسلم: يا ابن الزّانية ، أو أمّك زانية ، وكانت أمّه كافرة أو أمّـةً قال في النّهاية : عليه الحدّ تاماً لحرمة ولدها ، والأشبه التّعزير .

ولـوقـذف الأب ولـده لـم يُحـد وعُزّر وكذا لوقذف زوجته الميّتة ولا وارث إلّا ولده، نعم لوكان لها ولد من غيره كان الحدّ تامــًا.

ويُحدّ الولد لو قذف أباه ، والأمّ لو قذفت ولدها ، وكذا الأقارب .

الرّابع: في الأحكام:

وفيه مسائل:

الأولى: إذا قذف جماعةً واحدًا بعد واحد فلكلّ واحد حدّ ، ولو قذفهم بلفظ واحد وجاؤوا به مجتمعين فلكلّ حدٌ واحد ، ولو افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ ، وهل الحكم في التّعزير كذلك ؟ قال جماعة : نعم ، ولا معنى للاختلاف هنا . وكذا لو قال : يا ابن الزّانيين ، فالحدّ لهما ويُحدّ حدًّا واحدًا مع الاجتماع على المطالبة وحدّيْن مع التّعاقب .

الثَّانية : حدّ القذف موروث يرثه من يرث المال من الذَّكور والإناث عدا الزُّوج والزُّوجة .

الشّالشة: لوقال: ابنكَ زان أو لائط، أو بنتك زانية، فالحدّ لهما لا للمواجه. فإن سبقا بالاستيفاء أو العفو فلا بحث وإن سبق الأب قال في النّهاية: له المطالبة والعفو، وفيه إشكال لأنّ المستحقّ موجود وله ولاية المطالبة فلا يتسلّط الأب كما في غيره من الحقوق.

الرّابعة: إذا ورث الحدّ جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض فللباقين المطالبة بالحدّ تاماً ولو بقى واحد، أمّا لو عفا الجماعة أو كان المستحقّ واحدًا فعفا فقد سقط الحدّ، ولمستحقّ الحدّ أن يعفو قبل ثبوت حقّه وبعده وليس للحاكم الاعتراض عليه ولا يقام إلّا بعد مطالبة المستحقّ.

الخامسة: إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف مرتين قُتل فى النّالثة ، وقيل: فى الرّابعة ، وهو أولى . ولو قذف فحُدّ فقال: الّذى قلتُ كان صحيحًا ، وجب بالثّانى التّعزير لأنّه ليس بصريح . والقذف المتكرّر يوجب حدًّا واحدًا لا أكثر .

السّادسة: لا يسقط الحدّ عن القاذف إلّا بالبيّنة المصدّقة أو تصديق مستحقّ الحدّ أو العفو، ولو قذف زوجته سقط الحدّ بذلك وباللّعان.

السّابعة : الحدّ ثمانون جلدة حرًّا كان أو عبدًا ويُجلَد بثيابه ولا يُجرَّد ، ويُقتصَر على الضّرب المتوسّط ولا يبلغ به الضّرب في الزّني ، ويُشهَّر القاذف لتُجتنّب شهادته ، ويثبت القذف بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين ، ويُشترَط في المقرّ التّكليف والحرّية والاختيار .

الثَّامنة : إذا تقاذف اثنان سقط الحدِّ وعُزَّرا .

السَّاسعة : قيل : لا يُعزّر الكفّار مع التّنابز بالألقاب والتّعيّر بالأمراض إلّا أن يُخشَى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يراه .

#### ويلحق بذلك مسائل أخر:

الأولى: من سبّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضّرر على نفسه أو ما له أو غيره من أهل الإيمان، وكذا من سبّ أحد الأثمّة عليهم السّلام.

الثّانية : من ادّعى النّبوّة وجب قتله ، وكذا من قال : لا أدرى محمّد بن عبد الله صلّى الله عليه وآله صادق أو لا ، وكان على ظاهر الإسلام .

الثَّالَثة : من عمل بالسَّحر يُقتَل إن كان مسلمًا ويُؤدَّب إن كان كافرًا .

الرّابعة : يُكرَه أن يزاد في تأديب الصّبيّ على عشرة أسواط وكذا المملوك، وقيل : إن ضرب عبده في غير حدّ حدًّا لزمه إعتاقه ، وهو على الاستحباب.

الخامسة : كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين على قول ، ومن قذف أمته أو عبده عُزّر كالأجنبي .

السّادسة : كلّ من فعل محرّمًا أو ترك واجبًا فللإمام عليه السّلام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ وتقديره إلى الإمام ، ولا يبلغ به حدّ الحرّ في الحرّ ولا حدّ العبد في العبد .

## الباب الرّابع: في حدّ المسكر والفقاع:

ومباحثه ثلاثة :

الأوّل: في الموجب:

وهو تناول المسكر أو الفقّاع اختيارًا مع العلم بالتّحريم إذا كان المتناول كاملاً ، فهذه قيود أربعة .

شرطنا التناول ليعم الشرب والاصطباغ وأخذه ممزوجاً بالأغذية والأدوية ، ونعنى بالمسكر ما هو من شأنه أن يسكر فإنّ الحكم يتعلّق بتناول القطرة منه ، ويستوى فى ذلك الخمر وجميع المسكرات التمريّة والزّبيبيّة والعسليّة والمزر المعمول من الشّعر أو الحنطة أو الدِّرة ، وكذا لو عمل من شيئين أو ما زاد .

ويتعلّق الحكم بالعصير إذا غلى واشتد وإن لم يقذف بالزّبد إلّا أن يذهب بالغليان ثلثاه أو ينقلب خلاً ، وبما عداه إذا حصلت فيه الشّدة المسكرة .

أما السّمر إذا غلى ولم يبلغ حدّ الإسكار ففي تحريمه تردد، والأشبه بقاؤه على السّحليل حتى يبلغ.

وكذا البحث في الزّبيب إذا نُقع بالماء فعلى من نفسه أو بالتّار، والأشبه أنّه لا

يُحرَّم ما لم يبلغ الشَّدة المسكرة.

والفقّاع كالنّبيذ المسكر في التّحريم \_وإن لم يكن مسكرًا\_ وفي وجوب الامتناع من التّداوي به والاصطباغ .

واشترطنا الاختيار تقصياً من المكرّه فإنّه لاحدً عليه ، ولا يتعلّق الحكم بالشّارب بالمتناول ما لم يكن بالغنّا عاقلاً ، وكما يسقط الحدّ عن المكرّه يسقط عمّن جهل التّحريم أو جهل المشروب ، ويثبت بشهادة عدلين مسلمين ولا تُقبّل فيه شهادة النّساء منفردات ولا منضمّات \_ وبالإقرار دفعتين ولا يكفى المرّة ، ويُشترط في المقل والحرّية والاختيار .

#### الثَّاني: في كيفيَّة الحدّ:

وهـو ثــمـانــون جلدة رجلاً كان الشّارب أو امرأة حرًّا كان أو عبدًا ، وفي رواية : يُحَدّ العبد أربعن ، وهي متروكة . أمّا الكافر فإن تظاهر به حُدَّ وإن استتر لم يُحَدّ .

ويُضرَب الشّارب عرياناً على ظهره وكتفيه ويُتقّى وجهه وفرجه ولا يقام عليه الحدّ حدّى يفيق ، وإذا حُدّ مرّتين قُتل فى الثّالثة ، وهو المروى ، وقال فى الحلاف : يُقتّل فى الرّابعة . ولو شرب مرارًا كفى حدّ واحد .

#### الثَّالث: في أحكامه:

وفيه مسائل:

الأولى: لوشهد واحد بشربها وآخر بقيئها وجب الحدّ، ويلزم على ذلك وجوب الحدّ للوشهدا بقيئها نظرًا الى التعليل المروى وفيه تردّد لاحتمال الإكراه على بعد، ولعل هذا الاحتمال يندفع بأنّه لوكان واقعاً لدفع به عن نفسه أمّا لوادّعاه فلاحدّ.

الثّانية : من شرب الخمر مستجلاً أستُتِيب ، فإن تاب اتّيم عليه الحدّ وإن امتنع قُـتل ، وقيـل : يكون حكمه حكم المرتد ، وهو قوى . وأمّا سائر المسكرات فلا يُقتَل

مستحلّها لتحقّق الخلاف بين المسلمين فيها ، ويقام الحدّ مع شربها مستحلاً ومُحرِّمًا .

الشَّالشة : من باع الخمر مستحلاً يستتاب فإن تاب وإلَّا قُتل ، وإن لم يكن مستحلاً عُزَر ، وما سواه لا يُقتَل وإن لم يتب بل يُؤدَّب .

الرّابعة : إذا تاب قبل قيام البيّنة سقط الحدّ وإن تاب بعدها لم يسقط ، ولو كان ثبوت الحدّ بإقراره كان الإمام عليه السّلام مخيّرًا بين حدّه وعفوه ومنهم من منع من التّخير وحتّم الاستيفاء هنا ، وهو أظهر .

تتمة: تشتمل على مسائل:

الأولى : من استحلّ شيئًا من المحرّمات المجمع عليها كالميتة والدّم والرّبا ولحم الخنزير ممّن وُلد على الفطرة يُقتَل ، ولو ارتكب ذلك لا مستحلاً عُزّر .

الشّانية : من قتله الحدّ أو التّعزير فلا دية له ، وقيل : تجب على بيت المال ، والأوّل مروى .

الثّالثة: لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل فبان فسوق الشّاهدين كانت الدّية في بيت المال ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته، ولو أنفذ إلى حامل لإقامة حدّ فأجهضت خوفًا قال الشّيخ: دية الجنين في بيت المال، وهو قوى لأنّه خطأ وخطأ الحكّام في بيت المال. وقيل: يكون على عاقلة الإمام، وهي قضية عمر مع على عليه السّلام.

ولو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحدّ فمات فعليه نصف الدّية في ماله إن لم يعلم الحدّاد لأنّه شبيه العمد ولو كان سهوًا فالنّصف على بيت المال ، ولو أمر بالاقتصار على الحدّ فزاد الحدّاد عمدًا فالنّصف على الحدّاد في ماله ولو زاد سهوًا فالدّية على عاقلته وفيه احتمال آخر.

الباب الخامس: في حدّ السّرقة:

والكلام فى السّارق والمسروق والحجّة والحدّ واللّواحق: الأوّل: في السّارق: ويُشترَط في وجوب الحدّ عليه شروط:

الأوّل: البلوغ: فلوسرق الطّفل لم يُحَدّ ويُؤدّب ولوتكرّرت سرقته، وفى النّهاية: يُعفَى عنه أوّلاً فإن عاد أدّب فإن عداد حُكّت أنامله حتّى تدمى فإن عاد قُطعت أنامله فإن عاد قُطع كما يُقطع الرجل، وبهذا روايات.

الثَّاني : العقل : فلا يُقطَع المجنون ويُؤدِّب وإن تكرّرت منه .

الشَّالث : ارتفاع السَّبهة : فلو توهم الملك فبان غير مالك لم يُقطَع ، وكذا لو كان المال مشتركًا فأخذ ما يظنّ أنّه قدر نصيبه .

الرّابع: ارتفاع الشّركة: فلو سرق من مال الغنيمة فيه روايتان: إحداهما لا يُقطع والأخرى إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النّصاب قُطع، والتّفصيل حسن. ولو سرق من المال المشترك قدر نصيبه لم يُقطع ولو زاد بقدر النّصاب قُطع.

الخامس: أن يهمتك الحرز منفردًا كان أو مشاركًا ، فلو هتك غيره وأخرج هو لم يُقطَع .

السّادس: أن يُخرج المتاع بنفسه أو مشاركًا ، ويتحقّق الإخراج بالمباشرة وبالتّسبيب مثل أن يشده بحبل ثمّ يجذبه من خارج أويضعه على دابّة أو على جناح طائر من شأنه العود إليه ، ولو أمر صبياً غير مميّز بإخراجه تعلّق بالأمر القطع لأنّ الصبيّ كالآلة .

السّابع: أن لا يكون والدًا من ولده ، ويُقطَع الولد لوسرق من الوالد ، وكذا يُقطع الأقارب ، وكذا الأم لو سرقت من الولد .

الـثّامن : أن يأخذه سرًّا ، فلو هتك قهرًا ظاهرًا وأخذ لم يُقطَع وكذا المستأمّن لو خان ، ويُقطَع الذّمّي كالمسلم والمملوك مع قيام البيّنة .

وحكمُ الأنثى في ذلك كلَّه حكمُ الذَّكر.

#### مسائل:

الأولى: لا يُقطّع الرّاهن إذا سرق الرّهن إن استحقّ المرتهن الإمساك، ولا

المؤجر العين المستأجرة وإن كان ممنوعًا من الاستعادة ـــمع القول بملك المنفعة ـــ لأنّه لم يتحقّق إخراج النّصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج .

التَّانية : لا يُقطّع عبد الإنسان بسرقة ماله ولا عبد الغنيمة بالسّرقة منها لأن فيه زيادة إضرار، نعم يُؤدّب بما يحسم به الجرأة

الثّالثة: يُقطّع الأجير إذا أحرز المال من دونه ، وفى رواية: لا يقطع ، وهى عمولة على حالة الاستئمان. وكذا الزّوج إذا سرق من زوجته أو الزّوجة من زوجها ، وفى الضّيف قولان: أحدهما لا يُقطع مطلقاً وهو المروى والآخر يُقطع إذا أحرز من دونه وهو أشبه.

الرّابعة: لو أخرج متاعـًا فقال صاحب المنزل: سرقته، وقال المخرج: وَهَبْ تَنِيهِ، أو أَذنت في إخراجه، سقط الحدّ للشّبهة وكان القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال. وكذا لوقال: المال لي، وأنكر صاحب المنزل فالقول قوله مع يمينه ويُغرَّم المخرج ولا يُقطع لمكان الشّبهة.

#### الثَّاني : في المسروق :

لا قطع فيما ينقص عن ربع دينار ويُقطع فيما بلغه ذهبًا خالصًا مضروبًا عليه السّكة أو ما قيمته ربع دينار ثوبًا كان أو طعامًا أو فاكهة أو غيره سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن، وضابطه ما يملكه المسلم، وفي الطّين وحجارة الرّخام رواية بسقوط الحدّ ضعيفة.

ومِن شرطِهِ أن يكون محررًا بقفل أو غلق أو دفن ، وقيل : كلّ موضع ليس لغير مالكه الدّخول إليه إلّا بإذنه فما ليس بمحرز فلا يُقطع سارقه كالمأخوذ من الأرحبة والحمّامات والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد ، وقيل : إذا كان المالك مراعيًا له كان محررًا كما قطع النّبي صلّى الله عليه وآله سارق مئزر صفوان في المسجد ، وفيه تردّد .

وهل يُقطّع سارق ستارة الكعبة ؟ قال في المبسوط وفي الخلاف: نعم ، وفيه

الحدود والتعزيرات

إشكال لأنّ النّاس في غشيانها شرع.

ولا يُقطّع من سرق من جيب إنسان أو كُمّه الظّاهرين ويُقطّع لو كانا باطنين ، ولا قطع فى ثمرة على من سرق مأكولاً في عام مجاعة .

وَمن سرق صغيرًا فإن كان مملوكًا قُطع، ولو كان حرًّا فباعه لم يُقطَع حدًّا، وقيل: يُقطع دفعًا لفساده.

ولو أعار بيتاً فنقبه المعير وسرق منه مالاً للمستعير قُطع وكذا لو آجر بيتاً وسرق منه مالاً للمستأجر، ويُقطع من سرق مالاً موقوفاً مع مطالبة الموقوف عليه لأنّه مملوك له.

ولا تصير الجمال مُحرَزة بمراعاة صاحبها ولا الغنم بإشراف الرّاعي عليها ، وفيه قول آخر للشّيخ .

ولـوسـرق بــاب الحـرز أو مـن أبنيته قال فى المبسوط: يُقطَع لأنّه محرز بالعادة، وكذا إذا كان الإنسان فى داره وأبوابها مفتّحة ولونام زال الحرز، وفيه تردّد.

ويقطع سارق الكفن لأنّ القبر حرزله ، وهل يُشترَط بلوغ قيمته نصابًا ؟ قيل : نعم ، وقيل : يُشترَط في المرّة الأولى دون الثّانية والثّالثة ، وقيل : لا يشترط ، والأوّل أشبه . ولو نبش ولم يأخذ عُزّر ، ولو تكرّر منه الفعل وفات السّلطان كان له قتله للرّدع .

#### الثّالث: ما به يثبت:

ويشبت بشاهدين عدلين أو بالإقرار مرتين ولا يكفى المرة ، ويُشترَط في المقرّ البلوغ وكمال العقل والحرّية والاختيار .

فلو أقر العبد لم يُقطع لما يتضمّن من إتلاف مال الغير وكذا لو أقر مكرها ولا يشبت به حد ولا غرم، فلو رد السّرقة بعينها بعد الإقرار بالضّرب قال في النّهاية: يُقطع ، وقال بعض الأصحاب: لا يُقطع ، لتطرّق الاحتمال إلى الإقرار إذ من

الممكن أن يكون المال في يده من غير جهة السرقة ، وهذا حسن .

ولـو أقر مرتنين ورجع لم يسقط الحدّ وتحتّمت الإقامة ولزمه الغرم ، ولو أقرّ مرّة لم يجب الحدّ ووجب الغرم .

## الرّابع: في الحد:

وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويُترَك له الرّاحة والإبهام ، ولوسرق ثانية قُطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويُترَك له العقب يعتمد عليها ، فإن سرق ثالثة حُبس دائمًا ولوسرق بعد ذلك قُتل ، ولو تكرّرت السّرقة فالحدّ الواحد كاف .

ولا يُقطّع اليسار مع وجود اليمين بل يُقطّع اليمين ولو كانت شلاء، وكذا لو كانت اليسار شلاء أو كانتا شلاءين قُطعت اليمين على التقديرين ، ولو لم يكن له يسار قال في المبسوط: قُطعت يمينه ، وفي رواية عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبى عبد الله عليه السّلام: لا يُقطع، والأول أشبه .

أمَّا لو كان له يمين حين القطع فذهبت لم يُقطَع اليسار لتعلَّق القطع بالذَّاهبة.

ولو سرق و لا يمين له قال فى النّهاية: قُطعت يساره، وفى المبسوط: يُنتقَل إلى رجله . ولو لم يكن له يسار قُطعت رجله اليسرى ، ولو سرق ولا يد له ولا رجل حُبس، وفى الكلّ إشكال من حيث أنّه تخطّ عن موضع القطع فيقف على إذن الشّرع وهومفقود.

ويسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته ويتحتّم لوتاب بعد البيّنة ، ولوتاب بعد الإقرار قيل : يتحتّم القطع ، وقيل : يتخيّر الإمام في الإقامة والعفو ، على رواية فيها ضعف .

ولو قطع الحدّاد يساره مع العلم فعليه القصاص ولا يسقط قطع اليمين بالسرقة ، ولوظنه اليمين فعلى الحدّاد الدّية ، وهل يسقط قطع اليمين ؟ قال فى المبسوط: لا لتعلّق القطع بما قبل ذهابها ، وفى رواية محمّد بن قيس عن أبى جعفر عليه السّلام أنّ عليه السّلام قال: لا يُقطع يمينه وقد قُطعت شماله .

الحدود والتعزيرات

وإذا قُطع السّارق يُستحب حسمه بالزّيت المغلى نظرًا له وليس بلازم ، وسراية الحدّ ليست مضمونة وإن اقيم في حرّ أو برد لأنّه استيفاء سائغ .

الخامس: في اللواحق:

وهي مسائل:

الأولى: يجب على السّارق إعادة العين المسروقة، وإن تَلفت انْحرم مثلها أو قيم مثلها أو قيم مثلها أو قيم منها إن لم يكن لها مثل وإن نَقصت فعليه أرش التقصان، ولومات صاحبها دُفعت إلى ورثته فإن لم يكن له وارث فإلى الإمام.

الثّانية : إذا سرق اثنان نصابًا ففى وجوب القطع قولان : قال فى النهاية : يجب القطع ، وقال فى الخلاف : إذا نقب ثلاثة فبلغ نصيب كلّ واحد نصابًا قُطعوا وإن كان دون ذلك فلا قطع ، فالتّوقف أحوط .

الشّالثة: لوسرق ولم يُقدَر عليه ثمّ سرق ثانية قطع بالأخيرة وأغرم المالين، ولو قامت الحجّة بالسّرقة ثمّ أمسكت حتّى قطع ثمّ شهدت عليه بالأخرى قال فى النّهاية: قُطعت يده بالأولى ورجله بالثّانية، استنادًا إلى الرّواية. وتوقّف بعض الأصحاب فيه، وهو أولى.

الرّابعة: قطعُ السّارق موقوف على مطالبة المسروق منه فلولم يرافعه لم يرفعه الإمام وإن قامت البيّنة، ولو وهبه المسروق منه يسقط الحدّ وكذا لوعفا عن القطع، فأمّا بعد المرافعة فإنّه لا يسقط بهبة ولا عفو.

فرع :

لو سرق مالاً فملكه قبل المرافعة سقط الحدّ، ولو ملكه بعد المرافعة لم يسقط.

الخامسة: لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز لم يسقط الحدّ لحصول السبب المعتام، وفيه تردّد من حيث أنّ القطع موقوف على المرافعة فإذا دفعه إلى صاحبه لم يبق له المطالبة.

ولـو هتك الحرز جماعة وأخرج المال أحدهم فالقطع عليه خاصّة لانفراده بالسّبب

الموجب ، ولو قرّبه أحدهم وأخرجه الآخر فالقطع على المُخرج ، وكذا لو وضعها المتاخل في وسط التقب وأخرجها الخارج قال في المبسوط: لا قطع على أحدهما لأنّ كلّ واحد لم يخرجه عن كمال الحرز.

السّادسة: لو أخرج قدر النّصاب دفعة وجب القطع، ولو أخرجه مرارًا ففى وجوبه تردّد أصحّه وجوب الحدّ لأنّه أخرج نصابًا واشتراط المرّة في الإخراج غير معلوم.

السّابعة: لونقب وأخذ النّصاب وأحدث فيه حدثًا ينقص به قيمته عن النّصاب ثمّ أخرجه مثل إن خرّق الثّوب أو ذبح الشّاة فلا قطع، ولو أخرج نصابًا فنقصت قيمته قبل المرافعة ثبت القطع.

الشّامنة : لو ابتلع داخلَ الحرز ما قدره نصاب كاللّؤلؤة فإن كان يتعذّر إخراجه فهو كالتّالف فلا حدّ ولو اتّفق خروجها بعد خروجه فهو ضامن ، وإن كان خروجها ممّا لا يتعذّر بالتّظر إلى عادته قُطع لأنّه يجرى مجرى إيداعها في الوعاء.

## الباب السادس: في حدّ المحارب:

المحارب كلّ من جرّد السلاح لإخافة النّاس فى برِّ أو بحر ليلاً كان أو نهارًا فى مصر وغيره ، وهل يُشترَط كونه من أهل الرّيبة ؟ فيه تردّد أصّحه أنّه لا يُشترَط مع العلم بقصد الإخافة .

ويستوى فى هذا الحكم الذّكر والأنثى إن اتفق ، وفى ثبوت هذا الحكم للمجرّد مع ضعفه عن الإخافة تردد أشبهه الثّبوت ويجتزىء بقصده ، ولا يثبت هذا الحكم للطّليع ولا للرِّدْء .

وتشبت هذه الجناية بالإقرار ولومرة وبشهادة رجلين عدلين ولا تُقبَل شهادة النساء فيه منفردات ولا مع الرّجال، ولوشهد بعض اللّصوص على بعض لم يُقبَل وكذا شهد المأخوذون بعضهم لبعض، أمّا لوقالوا: اعرضوا لنا، أو أخذوا هؤلاء، قبل لأنّه لا ينشأ من ذلك تهمة تمنع الشّهادة.

وحد المحارب القتل أو الصلب أو القطع مخالفاً أو التفى ، وقد تردد فيه الأصحاب فقال المفيد: بالتّخير، وقال الشّيخ أبوجعفر رحمه الله: بالتّرتيب يُقتَل إن قتل. ولوعفا ولى الدّم قتله الإمام.

ولوقتل وأخذ المال استعيد منه وقُطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثمّ قُتل وصُلب وإن أخذ المال ولم يقتل قُطع مخالفاً ونُفى ، ولوجرح ولم يأخذ المال اقتُص منه ونُفى ، ولو اقتصر على شهر السّلاح والإخافة نُفى لا غير ، واستُند فى التفصيل إلى الأحاديث الدّالة عليه وتلك الأحاديث لا تنفك عن ضعف فى إسناد أو اضطراب فى متن أو قصور فى دلالة فالأولى العمل بالأوّل تمسّكاً بظاهر الآية .

#### وههنا مسائل:

الأولى: إذا قتل المحارب غير طلباً للمال تحتم قتله فورًا إن كان المقتول كفوءًا ومع عفو الولى حُد سواء كان المقتول كفوءًا أو لم يكن ، ولوقتل لا طلباً للمال كان القصاص للمال كان القصاص إلى الولى ، ولا يتحتم الاقتصاص في الجرح بتقدير أن يعفو الولى على الأظهر .

الثّانية : إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحدّ ولم يسقط ما يتعلّق به من حقوق النّاس كالقتل والجرح والمال ، ولو تاب بعد الظّفر به لم يسقط عنه حدّ ولا قصاص ولا غرم .

الشَّالثة: اللّص محارب فإذا دخل دارًا متغلّباً كان لصاحبها محاربته، فإن أدّى اللّف على قتله كان دمه هدرًا ضائعاً لا يضمنه الدّافع ولوجنى اللّص عليه ضمن ويجوز الكف عنه، أمّا لو أراد نفسَ المدخول عليه فالواجب الدّفع ولا يجوز الاستسلام والحال هذه ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب وجب.

الرّابعة : يُصلَب المحارب حياً على القول بالتّخيير، ومقتولاً على القول الآخر. الخامسة :لا يُترَك على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام ثمّ يُنزَل ويُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه ويُدفَن ، ومن لا يُصلَب إلّا بعد القتل لا يفتقر إلى تغسيله لأنّه يقدّمه

أمام القتل.

السّادسة : يُنفّى المحارب عن بلده ويُكتّب إلى كلّ بلد يأوى إليه بالمنع من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته ، ولوقصد بلاد الشّرك مُنع منها ، ولومكّنوه من دخولها قوتلوا حتّى يُخرجوه .

السّابعة: لا يُعتبر في قطع المحارب أخذ النّصاب وفي الخلاف: يُعتبر. ولا انتزاعه من حرز وعلى ما قلناه من التّخيير لا فائدة في هذا البحث ولأنّه يجوز قطعه وإن لم يأخذ مالاً، وكيفيّة قطعه أن تُقطع بيناه ثمّ تُحسم ثمّ تُقطع رجله اليسرى وتُحسم ولو لم تُحسم في الموضعين جاز، ولو فقد أحد العضوين اقتصرنا على قطع الموجود ولم يُنتقَل إلى غيره.

الشّامنة: لا يقطع المستلِّب ولا المختلِس ولا المحتال على الأموال بالتّزوير والرّسائل الكاذبة بل يستعاد منه المال ويُعزَّر، وكذا المبتّج ومّن سقى غيره مُرقِدًا لكن إن جنى ذلك شيئاً ضمن الجناية.

# القسم الثّاني من كتاب الحدود:

وفيه أبواب :

# الباب الأوّل: في المرتد:

وهو الّذي يكفر بعد الإسلام ، وله قسمان :

الأوّل: من وُلد على الإسلام وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع ويتحتّم قتله، وتبين منه زوجته وتعتد منه عدّة الوفاة، وتُقسَّم أمواله بين ورثته وإن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام وبين قتله.

ويُـشـترَط فى الارتـداد: الـبـلـوغ وكمال العقل والاختيار، فلو أكره كان نطقه بالكفر لغوًا، ولو ادّعى الإكراه مع وجود الأمارة قُبل.

ولا تُعتَل المرأة بالرّدة بل تُحبّس دائماً وإن كانت مولودة على الفطرة ، وتُضرَب أوقات الصّلوات .

القسم الشّانى : من أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ فهذا يستتاب فإن امتنع قُتل ، واستتابته واجبة . وكم يُستتاب ؟ قيل : ثلاثة أيّام ، وقيل : القدر الّذى يمكن معه الرّجوع ، والأوّل مروى وهو حسن لما فيه من التّأنّى الإزالة عذره .

ولا ينزول عنه أملاكه بل تكون باقية عليه ، وينفسخ العقد بينه وبين زوجته ويقف نكاحها على انقضاء العدّة وهى كعدّة المطلّقة ، وتُقضَى من أمواله ديونه وما علميه من الحقوق الواجبة ويُؤدَّى منه نفقة الأقارب ما دام حياً ، وبعد قتله تقضى ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة دون نفقة الأقارب .

ولو قُتل أو مات كانت تركته لورثته المسلمين فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام عليه السلام، وولده بحكم المسلم فإن بلغ مسلمًا فلا بحث، فإن اختار الكفر بعد بلوغه استتيب فإن تاب وإلا قُتل.

ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر قُتل به سواء قتله قبل بلوغه أو بعده ، ولو وُلد بعد الرّدة وكانت أمّه مسلمة كان حكمه كالأوّل وإن كانت مرتدة والحمل بعد ارتدادهما كان بحكمهما لا يُقتَل المسلمُ بقتله ، وهل يجوز استرقاقه ؟ تردّد الشّيخ: فتارة يجيزه لأنّه كافرين كافرين وتارة يمنع لأنّ أباه لا يُسترَق لتحرّمه بالإسلام وكذا الولد ، وهذا أولى .

ويحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرّف فيها بالإتلاف، فإن عاد فهو أحقّ بها وإن السحق بدار الكفر بقيت على الاحتفاظ ويباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان.

#### مسائل من هذا الباب:

الأولى: إذا تكرّر الارتداد قال الشّيخ: يُقتَل في الرابعة، وقال: وروى أصحابنا: يُقتَل في الثّالثة أيضًا.

الشّانية : الكافر إذا المُكره على الإسلام فان كان متن يُقَرّ على دينه لم يُحكّم بإسلامه ، وإن كان متن لا يُقرّ حُكم به .

الشَّالثة : إذا صلَّى بعد ارتداده لم يُتحكَّم بعوده سواء فعل ذلك في دار الحرب أو دار الإسلام .

الرّابعة : قال الشّيخ رحمه الله في المبسوط: السّكران يُحكّم بإسلامه وارتداده ، وهذا يشكل مع اليقين بزوال تميّزه وقد رجع في الحلاف .

الخنامسة : كلّ ما يتلفه المرتدّ على المسلم يضمنه فى دار الحرب أو دار الإسلام حالة الحرب وبعد انقضائها وليس كذلك الحربى ، وربّما خُظر اللّزوم فى الموضعين لتساويهما فى سبب الغرم .

السّادسة : إذا جُنّ بعد ردّته لم يُقتّل لأنّ قتله مشروط بالامتناع عن التّوبة ، ولا حكم لامتناع المجنون .

السّابعة : إذا تزوّج المرتدّ لم يصحّ سواء تزوّج بمسلمة أو كافرة لتحرّمه بالإسلام المانع من السّمسّك بعقدة الكافرة واتّصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة.

الشّامنة : لوزوّج بنته المسلمة لم يصحّ لقصور ولايته عن التّسلّط على المسلم ، ولوزوّج أمته ففى صحّة نكاحها تردّد أشبهه الجواز .

التاسعة : كلمة الإسلام أن يقول : أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمدًا رسول الله ، وإن قال مع ذلك : وأبرا من كلّ دين غير الإسلام ، كان تأكيدًا ويكفى الله على الأوّل . ولو كان مقرًا بالله سبحانه وبالنّبيّ صلّى الله عليه وآله جاحدًا عموم نبوّته أو وجوده احتاج إلى زيادة تدلّ على رجوعه عمّا جحده .

# تنمّة: فيها مسائل:

الأولى: الذّمّي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق ، فإن مات ورثه وارثه الذّمّي والحربي وإذا انتقل الميراث إلى الحربي زال الأمان عنه ، وأمّا الأولاد الأصاغر فهم باقون على الذّمّة ومع بلوغهم يُخيَّرون بين عقد الذّمّة لهم بأداء الجزية وبين الانصراف إلى مأمنهم .

الشَّانية : إذا قتل المرتدّ مسلمًا عمدًا فللولىّ قتله قودًا ويسقط قتل الرّدة ولوعفا

الولى قُـــل بالرّدة ، ولوقتل خطأ كانت الدّية في ماله مخفّفة مؤجّلة لأنّه لا عاقلة له على تردّد ، ولو قُتل أو مات حلّت كمّا تحلّ الأموال المؤجّلة .

الشَّالثة: إذا تاب المرتدّ فقتله من يعتقد بقاءه على الرّدّة قال الشّيخ: يثبت القود لتحقّق قتل المسلم ظلمًا ولأنّ الظّاهر أنّه لا يطلق الارتداد بعد توبته، وفي القصاص تردّد لعدم القصد إلى قتل المسلم.

# الباب الثَّاني : في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه :

إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللّحم كالشّاة والبقرة تعلّق بوطئها أحكام تعزير الواطىء وإغرامه ثمنها إن لم تكن له وتحريم الموطوءة ووجوب ذبحها وإحراقها.

أمّا السّعزير فتقديره إلى الإمام ، وفى رواية : يُضرَب خمسة وعشرين سوطًا ، وفى أخرى : الحد ، وفى أخرى : يُقتَل ، والمشهور الأوّل .

أمّا التّحريم فيتناول لحمها ولبنها ونسلها تبعـًا لتحريمها ، والذّبح إمّا تلقّيـًا أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذّر اجتنابه ، وإحراقها لئـّلا تُشتّبه بعد ذبحها بالمحلّلة .

وإن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها كالخيل والبغال والحمير لم تُذبّح. واتُخرم الواطىء ثمنها لصاحبها واتُحرجت من بلد الواقعة وبيعت فى غيره إمّا عبادة لا لعلّة مفهومة لنا أو لئلا يُعيَّر بها صاحبها ، وما الّذى يُصنَع فى ثمنها ؟ قال بعض الأصحاب: يُتصدَّق به ، ولم أعرف المستند . وقال الآخرون: يعاد على المغترم وإن كان الواطىء هو المالك دُفع إليه ، وهو أشبه .

ويشبت هذا بشهادة رجلين عدلين ولا يشبت بشهادة التساء انفردن أو انضممن وبالإقرار ولومرة إن كانت الذابة له وإلا ثبت التعزير حسب وإن تكرّر الإقرار، وقيل: لا يشبت إلا بالإقرار مرتين، وهو غلط. ولو تكرّر مع تخلّل التعزير ثلاثاً قُتل في الرّابعة.

و وطء الميسة من بنات آدم كوطء الحيّة في تعلّق الإِثم والحدّ واعتبار الإحصان

وعدمه وهنا الجناية أفحش فتُغلَّط العقوبة زيادة عن الحدّ بما يراه الإمام ، ولو كانت زوجته اقتُصر في التَّأديب على التّعزير وسقط الحدّ بالشّبهة .

وفى عدد الحجة على ثبوته خلاف ، قال بعض الأصحاب : يثبت بشاهدين لأنّه شهادة على فعل واحد بخلاف الزّنى بالحيّة ، وقال بعض الأصحاب : لا يثبت إلّا بأربعة لأنّه زنى ولأنّ شهادة الواحد قذف فلا يندفع الحدّ إلاّ بتكملة الأربعة ، وهو أشبه . أمّا الإقرار فتابع للشّهادة فمن اعتبر في الشّهود أربعة اعتبر في الإقرار مثله ، ومن اقتصر على شاهدين قال في الإقرار كذلك .

#### مسألتان:

الأولى: من لاط بميت كان كمن لاط بحى ويُعزَّر تغليظًا.

الشّانية : من استمنى بيده عُزّر وتقديره منوط بنظر الإمام ، وفى رواية : أنّ علينًا عليمًا الشّانية : من استمنى بيده حتّى احرّت وزوّجه من بيت المال ، وهو تدبير استصلحه لا أنّه من اللّوازم . و يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار ولو مرّة ، وقيل : لا يثبت بالمرّة ، وهو وهم .

# الباب التّالث: في الدّفاع:

للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع ويجب اعتماد الأسهل، فلو اندفع الخصم بالصياح اقتصر عليه \_ إن كان فى موضع يلحقه المنجد\_ وإن لم يندفع عوّل على اليد، فإن لم تغن فبالعصا، فإن لم يكف فبالسّلاح.

ويـذهـب دم المدفوع هدرًا جرحًا كان أو قتلاً ويستوى فى ذلك الحرّ والعبد، ولو قُتل الدّافع كان كالشّهيد.

ولا يبدأه ما لم يتحقّق قصده إليه ، وله دفعه ما دام مقبلاً ، ويتعيّن الكت مع إدباره .

ولو ضربه فعطّله لم يُذفِف عليه لاندفاع ضرره ، ولو ضربه مقبلاً فقطع يده فلا

#### الحدود والتّعزيرات

ضمان على الضّارب في الجرح ولا في السّراية ، ولو ولّى فضربه أخرى فالثّانية مضمونة فإن اندملت فالقصاص في الثّانية ، ولو اندملت الأولى وسرت الثّانية ثبت القصاص في النّفس ، ولو سرتا فالّذي يقتضيه المذهب ثبوت القصاص بعد ردّ نصف الدّية .

ولو قطع يده مقبلاً ورجله مدبرًا ثمّ يده مقبلاً ثمّ سرى الجميع قال فى المبسوط: عليه ثلث الدّية إن تراضيا بالدّية وإن أراد الولى القصاص جاز بعد ردّ ثلثى الدّية . أمّا لو قطع يده ثمّ رجله مقبلاً ويده الأخرى مدبرًا وسرى الجميع فإن توافقا على الدّية فنصف الدّية وإن طلب القصاص ردّ نصف الدّية .

والفرق أنّ الجرحين هنا تواليا فجريا مجرى الجرح الواحد وليس كذلك في الأولى ، وفي الفرق عندى ضعف ، والأقرب أنّ الأولى كالثّانية لأنّ جناية الطّرف يسقط اعتبارها مع السّراية كما لوقطع يده وآخر رجله ثمّ قطع الأولى يده الأخرى فمع السّراية هما سواء في القصاص والدّية .

#### مسائل من هذا الباب:

الأولى: لـووجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع فله دفعه ، فإن أتى الذفع عليه فهو هدر .

الثّانية: من اطّلع على قوم فلهم زجره ، فلو أصر ّفرموه بحصاة أو عود فجنى ذلك عليه كانت الجناية هدرًا ولو بادره من غير زجر ضمن ، ولو كان المطّلع رحمًا لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره ولو رماه والحال هذه فجنى عليه ضمن ، ولو كان من النساء مجرّدة جاز زجره ورميه لأنّه ليس للمحرم هذا الاطلاع .

الشّالشة: لوقتله في منزله فادّعى أنّه أراد نفسه أو ماله وأنكر الورثة فأقام هو البيّنة أنّ الدّاخل عليه كان ذا سيف مشهور مقبلاً على صاحب المنزل كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القاتل ويسقط الضّمان.

الرَّابِعة : للإنسان دفع الدَّابَّة الصَّائلة عن نفسه ، فلو تُلفت بالدُّفع فلا ضمان .

الخامسة: لوعض على يد إنسان فانتزع المعضوض يده فندرت أسنان العاض كانت هدرًا، ولوعدل إلى تخليص نفسه بلكمه أو جرحه إن تعذّر التّخلّص بالأخف جاز، ولو تعذّر ذلك جازأن يبعجه بسكين أو خنجر، ومتى قدر على التّخلّص بالأسهل فتخطّى إلى الأشق ضمن.

السادسة: الزّحفان العاديان يضمن كلّ منهما ما يجنيه على الآخر، ولو كفّ أحدهما فصال الآخر فقصد الكافّ الدّفع لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدّفع والآخريضمن، ولو تجارح اثنان وادّعى كلّ منهما أنّه قصد الدّفع عن نفسه حلف المنكر وضمن الجارح.

السّابعة : إذا أمره الإمام بالصّعود إلى نخلة أو النّزول إلى بئر فمات فإن أكرهه قيل : كان ضامناً لديته ــوفى هذا الفرض منافاة للمذهب ويتقدّر فى نائبه ــولوكان ذلك لمصلحة عامّة كانت الدّية فى بيت المال ، وإن لم يكرهه فلا دية أصلاً .

الشّامنة : إذا أدّب زوجته تأديبًا مشروعًا فماتت قال الشّيخ : عليه ديتها لأنّه مشروط بالسّلامة ، وفيه تردّد لأنّه من جملة التّعزيرات السّائغة . ولوضرب الصّبيّ أبوه أو جدّه لأ بيه فمات فعليه ديته في ماله .

التّاسعة: من به سِلْعة إذا أمر بقطعها فمات فلا دية له على القاطع، ولو كان مولى عليه فالدّية على القاطع إن كان وليتًا كالأب والجدّ للأب، وإن كان أجنبيتًا ففى القود تردّد والأشبه الدّية في ماله لا القود لأنّه لم يقصد القتل.

المحصر لالتافع

لأبي القاسم بحوالة بن جعفر بن المحسن بن المحتق الحسل على بن المحسن بن سعيد المذلق المشتهم المحتق وبالمحقق الحسل المدارية والمحتق والمحتق المحتق المحتقد المحت

# كاب إلا و خالقة بزات

وفيه فصول:

الفصل الأول: في حد الزّني:

والنَّظر في الموجب والحدِّد واللَّواحق :

أمّا الموجب: فهو إيلاج الإنسان فرجه فى فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ، ويتحقق بغيبوبة الحشفة قبلاً أو دبرًا ، ويُشترَط فى ثبوت الحد: البلوغ والعقل والعلم بالتحريم والاختيار .

فلوتزوج محرّمة كالأمّ أو المحصنة سقط الحدّ مع الجهالة بالتحريم ويثبت مع العلم ولا يكون العقد بمجرّده شبهة فى السقوط ، ولوتشبّهت الأجنبيّة بالزّوجة فعليها الحدّ دون واطئها وفى رواية: يقام عليها الحدّ جهرًا وعليه سرًّا، وهى متروكة .

ولـو وطـىء المـجنون عاقلة ففى وجوب الحدّ تردّد \_ أوجبه الشّيخان\_ ولا حدّ على المجنونة .

ويسقط الحدّ بادّعاء الزّوجيّة وبدعوى ما يصلح شبهة بالنّظر إلى المدّعى ، ولا يشبت الإحصان الّذى يجب معه الرّجم حتى يكون الزّانى بالغيّا حدًّا له فرج مملوك بالعقد الدّائم أو الملك يغدو عليه ويروح ، ويستوى فيه المسلمة والذّميّة .

وإحصان المرأة كإحصان الرّجل لكن يُراعَى فيها العقل إجماعًا ، ولا تخرج المطلّقة رجعيّة عن الإحصان وتخرج البائن وكذا المطلّق.

ولـو تـزوّج معتدة عالمًا حُدّ مع الدّخول وكذا المرأة ، ولو ادّعيا الجهالة أو أحدهما

قُبل على الأصحّ اذا كان ممكناً في حقه.

ولـو راجع المخـالع لم يتـوجّه عليـه الرّجم حتى يـطأ، وكذا العبـد لـو أُعتق والمكاتب اذا تحرر.

ويجب الحد على الأعمى، فأن أدعى الشبهة فقولان أشبههما القبول مع الاحتمال.

وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة التعزير.

ويثبت الـزنى بالإقـرار او البينّة ولا بـد بلوغ المقر وكـماله واختيـاره وحـريتـه وتكرار الإقرار اربعاً، وهل يُشترط اختلاف مجالس الإقرار؟ أشبه انه لا يشترط.

ولو أقرّ بحد ولم يبيّنه ضُرِب حتى ينهى عن نفسه، ولو أقر بما يـوجب الرّجم ثم انكر سقط عنه ولا يسقط غيره، ولو أقر ثم تاب كان الامام مجـزىء في الاقامـة رجماً كان او غيره.

ولا يكفي في البيّنة اقل من اربعة رجال او ثلاثة وامرأتين، ولو شهد رجـلان واربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرّجم.

ولا تُقبل شهادة ست نساء ورجل ولا شهادة النساء منفردات، ولو شهد ما دون الاربع لم يثبت وُحدوا للفرية.

ولا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة، ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد، ولو اقام الشهادة بعض حُدوا لو لم يرتقب اتمام البيّنة. وتُقبَل شهادة الاربعة على الاثنين فهازاد.

ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البيّنة، ويسقط لو كانت قبلها رجماً كان او غيره.

النظر الثاني: في الحد: يجب القتل على الزاني بالمحرمة كالأم والبنت والحق الشيخ كذلك امرأة الاب، وكذا يُقتل الذمي اذا زن بالمسلمة والزاني قهراً ولا يُعتبر الإحصان، ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكفر، وفي جلده قبل القتل تردد.

ويجب الرّجم على المحصن اذا زنى ببالغة عاقلة، ويجمع للشيخ والشيخة بين الحدّ والرّجم اجماعاً، وفي الشاب روايتان اشبههما الجمع.

ولا يجب الرّجم بالزّن بالصغيرة والمجنونة ويجب الجلد وكذا لو زنى بالمحصنة صغير، ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم.

ويُجزّ رأس البكر مع الحد ويُغرّب عن بلده سنة ـ والبكـر من ليس بمحصن وقيل: الذي املك ولم يدخل ـ ولا تغريب على المرأة ولا جزّ.

والمملوك يُجلّد خمسين ذكراً كان او أنثى محصناً او غير محصن، ولا جزّ على احدهما ولا تغريب.

ولو تكرر الزنى كفى حد واحد، ولو حُـد مع كـل واحد مـرة قُتل في الشالثة وقيل: في الرابعة، وهو أحوط.

والمملوك اذا أُقيم عليه حدّ الـزّن سبعاً قُتـل في الثامنـة وقيل: في التـاسعة، وهو اولى.

وللحاكم في الدّمى الخيار في إقامة الحدّ عليه وتسليمه الى أهل نحلته ليُقمـوا الحد على معتقدهم.

ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد، ولو وُجد له كافل جاز.

ويُرجم المريض والمستحاضة ولا يُحد احدهما حتى يبرأ، ولـو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد.

ولا يسقط الحد باعتراض الجنون، ولا يقام في الحر الشديد ولا البرد الشديد ولا في ارض العدو ولا على من التجأ الى الحرم ويُضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج للإقامة، ولو أحدث في الحرم ما يوجب حداً حُد فيه.

وإذا اجتمع الحد والرجم جُلد أولًا.

ويُدفن المرجوم الى حقوية والمرأة الى صدرها، فإن فرّ أُعيد ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يُعد، وقيل: إن لم تصبه الحجارة أُعيد. ويبدأ الشهود بالرّجم، ولو كان

مقرًّا بدأ الامام.

ويُجلد الزاني قائماً مجرداً، وقيل: ان بثيابه جُلد بها اشد الضرب، وقيل: متوسطاً. ويُفرق على جسده ويُتقى فرجه ووجهه، وتُضرب المرأة جالسة وتُربط ثيابها.

ولا تُضمن ديته ولو قتله الحد، ويُدفن المرجوم عماجلًا، ويستحب اعملام الناس ليتوفروا، ويجب ان يحضره طائفة وقيل: يستحب، واقلها واحد.

النظر الثالث: في اللواحق:

#### وفيه مسائل:

الاولى: اذا شهد اربعة بالزنى قبلا فشهدت اربع نساء بالبكارة فلا حدّ، وفي حدود الشهود قولان.

الثانية: اذا كان الزوج احـد الاربعة فيـه روايتان، ووجـه السقوط ان يسبق منه القذف.

الثالثة: يقيم الحاكم حدود الله تعالى، اما حقوق الناس فتقف على المطالبة.

الرابعة: من افتض بكراً بإصبعه فعليه مهرها، ولـو كانت امـة فعليه عشر قيمتها.

الخامسة: من زوج امته ثم وطئها فعليه الحد.

السادسة: من اقر انه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الاقرار حدان، ولو أقر مرة فعليه حد القذف وكذا المرأة وفيهم تردد.

السابعة: من تزوج امة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن فعليه ثمن حد الزن.

الثامنة: من زنى في زمان شريف او مكان شريف عوقب زيادة على الحد.

# الفصل الثاني: في اللواط والسحق والقيادة:

فاللواط يثبت بالاقرار اربعاً ولـو اقـر دون ذلـك عُـزر، ويُشـترط في المقـر التكليف والاختيار والحرية فاعلاً كان او مفعولاً.

ولو شهد اربعة يثبت ولو كانوا دون ذلك حُدوا، ويُقتل ولو لاط بصغير او مجنون ويُؤدب الصغير، ولو كانا بالغين قُتلا وكذا لو لاط بعبده، ولو ادعى العبد إلراهه دُرىء عنه الحد.

ولـو لاط الذمى بمسلم قُتـل ولو لم يـوقب، ولو لاط بمثله فللإمـام الاقامـة او دفعه الى اهل ملته ليُقيموا عليه حدّهم.

وموجب الايقاب القتل للفاعل والمفعول اذا كان بالغاً عاقـلاً، ويستوى فيـه كل موقب.

ولا يُحد المجنون ولو كان فاعلًا على الأصح.

والإمام مجزىء في الموقب بين قتله ورجمه وإلقائه من جدار واحراقه، ويجوز ان يضم الاحراق الى غيره من الاخرين.

ومن لم يوقب فحده مائة على الاصح ويستوي فيه الحر والعبد، ولو تكرر مع الحد قُتل في الرابعة على الاشبه.

ويُعزر المجتمعان تحت إزار مجردين ولا رحم بينها من ثلاثين سوطاً الى تسعة وتسعين، ولو تكرر مع تكرار التعزير حُداً في الشالثة، وكذا يُعزر من قبل غلاماً سشهوة.

ويثبت السحق بما يثبت به اللواط، والحد فيه مائة جلدة حرة كانت او امة محصنة كانت او غير محصنة للفاعلة والمفعولة، وقال في النهاية: تُرجم مع الاحصان وتُقتل المساحِقة في الرابعة مع تكرار الحد ثلاثاً.

ويسقط الحد بالتوبة قبل البيّنة كاللواط ولا يسقط بعد البيّنة.

ويُعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين، ولو تكرر مرتين مع التعزير أُقيم عليها الحد في الثالثة، ولو عادتا قال في النهاية: قُتلتا.

#### مسألتان:

الأولى: لا كفالة في الحد ولا تأخير الا لعذر، ولا شفاعة في إسقاطه.

الثانية: لو وطيء زوجته مساحقت بكراً فحملت من مائة فالولد له، وعلى

زوجته الحدّ والمهر وعلى الصّبية الجلد.

وأما القيادة فهي الجمع بين السرجال والنساء للزّن او السرّجال والصّبيان للواط، ويثبت بشاهدين او الإقرار مرّتين، والحدّ فيه خمس وسبعون جلدة، وقيل: يُحلق رأسه ويُشهّر.

ويستوى فيه الحرّ والعبد والمسلم والكافر ويُنفّى بأول مرّة، وقال المفيد: في الثانية، والاول مروى.

ولا نفى على المرأة ولا جزّ.

#### الفصل الثالث: في حدّ القذف:

ومقاصده اربعة:

الاول: في الموجب: وهو الرّمى بالزّنى او اللّواط، وكذا لو قال: يا منكوحاً في دبره، بأي لغة اتفق اذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل ولا يُحد مع جهالته فائدتها. وكذا لو قال لمن أقرّ بنوّته: لست ولدي.

ولو قال: زنى بك ابوك، فالقذف لابيه، او زنت بك أمّك، فالقذف لأمه، ولو قال: يا ابن الزّانيين، فالقذف لهما.

ويثبت الحدّ اذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافراً.

ولو قال للمسلم: يا ابن الزّانية، وامه كافرة فالاشبة التّعزير وفي النهاية: يُحدّ.

ولو قال: يا زوج الزّانية، فالحدّ لها. ولـو قال: يـا ابا الـزانية، أو يـا أخا الزانية، فالحد للمنسوبة الى الزنى دون المواجه. ولو قال: زنيت بفلانة، فللمواجه حد وفي ثبوته للمرأة تردد.

والتعريض يوجب التّعزير، وكذا لو قال لامرأته: لم اجدك عذراء.

ولو قال لغیره ما یوجب اذی کالخسیس والوضیع وکذا لو قال: یا فاسق ویا شارب الخمر، ما لم یکن متظاهراً.

ويثبت القذف بالإقرار مرتين من المكلف الحرّ المختار او بشهادة عدلين،

الحدود والتعزيرات.

ويُشترط في القاذف البلوغ والعقل، فالصبي لا يُحد بالقذف ويُعزر وكذا المجنون.

الشاني: في المقذوف: ويُشترط فيه البلوغ وكمال العقل والحرية والاسلام والستر.

فمن قذف صبياً او مجنوناً او مملوكاً او كافراً او متظاهراً بالزنى لم يُحد بل يُعزر وكذا الاب لو قذف ولده، ويُحد الولد لو قذفه وكذا الاقارب.

الشالث: في الاحكام: فلو قذف جماعة بلفظ واحد ان جاءوا وطالبوا مجتمعين وان افترقوا فلكل واحد حد، وحد القذف يُورث كما يُورث المال ولا يـرثه الزوج ولا الزوجة.

ولو قال: ابنك زان، او بنتك زانية، فالحد لها. وقال في النهاية: له المطالبة والعفو.

ولو ورث الحد جماعة فعفا احدهم كان لمن بقى الاستيفاء على التهام.

ويُقتل القاذف في الـرابعة اذا حُـد ثلاثـاً، وقيل: في الثـالثة. والحـد ثـهانــون جلدة حراً كان القاذف او عبداً، ويُجلد بثيابه ولا يُجرد ويُضرب متوسطاً.

ولا يُعزر الكفارة مع التنابز.

الرابع: في اللواحق: وهي مسائل:

الاولى: يُقتل من سب النبي وصلى الله عليه وآله وسلم وكذا من سب احد الائمة عليه السلام، ويحل دمه لكل سامع اذا أمن.

الثانية: يُقتل مدعى النبوة وكذا من قال: لا ادري محمد عليه الصلاة والسلام \_ صادق اولاً، اذا كان على ظاهر الاسلام.

. الثالثة: يُقتل الساحر اذا كان مسلمًا، ويُعزر ان كان كافراً.

الرابعة: يُكره ان يزاد في تأديب الصبي عن عشرة اسواط، وكذا العبد لـو فعل استُحب عتقه.

الخامسة: يُعزر من قذف عبده او امته وكذا كل من عفل محرماً او ترك واجباً.

بما دون الحد.

الفصل الرابع: في حد المسكر:

والنظر في امور ثلاثة:

الاول: في الموجب: وهو تناول المسكر والفقاع اختياراً مع العلم بالتحريم، ويُشترط البلوغ والعقل.

ف التناول يعم الشارب والمسعتمل في الادوية والاغذية ويتعلق الحكم ولو بالقطرة، وكذا العصير اذا غلى ما لم يذهب ثلثاه وكل ما حصلت فيه الشدة المسكرة، ويسقط الحد عمن جهل المشروب او التحريم ويثبت بشهادة عدلين او الاقرار مرتين من ملكف جر مختار.

الثاني: في الحد: وهو ثمانون جلدة ويستوى فيه الحر والعبد والكافر مع التظاهر، ويُضرب الشارب عرياناً على ظهره وكتفيه ويُتقى وجهه وفرجه ولا يُحد حتى يفيق، وإذا حُد مرتين قُتل في الثالثة وهو المروى، وقال الشيخ في الخلاف: يُقتل في الرابعة.

ولو شرب مراراً ولم يُحد كفي حد واحد.

الثالث: في الاحكام:

وفيه مسائل:

الاولى: لو شهد واحد بشربها واحر بقيئها حُد.

الثانية: من شربها مستحلاً استنيب، فان تاب أقيم عليه الحد والا قُتل، وقيل: حكمه حكم المرتد، وهو قوى. ولا يُقتل مستحل غير الخمر بل يُحد مستحلاً ومحرماً.

الثالثة: من باع الخمر مستحلًا استتيب، فان تـاب والا قُتل، وفيـما سواهــا يُعزر.

الرابعة: لو تاب قبل قيام البيّنة سقط الحد ولا يسقط لـو تاب بعـد البينة ، وبعد

الإقرار يتخيّر الإمام في الإقامة ومنهم من حتّم الحدّ.

#### الفصل الخامس: في حد السرقة:

وهو يعتمد فصولاً:

الاول: في السارق: ويُشترط فيه التكليف وارتفاع الشبهة وألا يكون الـوالد من ولده وان يهتك الحرز ويخرج المتاع بنفسه ويأخذ سراً.

فالقيود إذا ستة فلا يُحد الطفل ولا المجنون لكن يُعزران، وفي النهاية: يُعفا عن الطفل أولاً فان عاد أُدب فان عاد حُكت انامله حتى تدمى فان عاد قُطعت انامله فان عاد قُطع كما يُقطع البالغ.

ولو سرق الشريك ما يظنه نصيباً لم يُقطع.

وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان: إحـدهما لا يقـطع، والأخرى: يُقطع لو زاد نصيبه عن قدر النّصاب.

ولـو هتك الحـرز غيره واخـرج هو لم يُقـطع، والحر والعبـد والمسلم والكافـر والانثى سواء.

ولا يُقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها، ويُقطع الاجير إذا أُحرز المال من دونه على الاظهر، والـزوج والزوجـة وكذا الضيف، وفي رواية: لا يُقطع.

وعلى السارق إعادة المال ولو قُطع.

الثاني: في المسروق؛ ونصاب القطع ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً بسكة المعاملة او ما قيمته، ذلك ولا بد من كونه محرراً بقفل او غلق او دفن، وقيل: كل موضع ليس لغير المالك دخوله الا بإذنه فهو حرز.

ولا يُقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها كالحمامات والمساجد، وقيل: اذا كان المالك مراعياً للمال كان محرزاً.

ولا يُقطع من سرق من جيب انسان او كمّه الظاهرين ويُقطع لـو كاناباطنين.

ولا يُقطع في الثمر على الشجر ويُقطع سارقه بعد إحرازه، وكذا لا يُقطع في سرقة مأكول في عام مجاعة.

ويُقطع من سرق مملوكاً، ولو كان حرّا فباعه قُطع لفساده لاحداً.

ويُقطع سارق الكفن لان القبر حرز له، ويُشترط بلوغه النصاب، وقيل: لا يُشترط لانه ليس حد السرقة بل لحسم الجرأة. ولو نبش ولم يأخذ عُزر، ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعاً.

الثالث: يثبت الموجب الاقرار مرتـين او بشهادة عـدلين لــو أقر مــرة عُـزر ولم يُقطع، ويُشترط في المقر التكليف والحرية والاختيار.

ولو أقر بالضرب لم يُقطع، نعم لـو ردّ السرقة بعينهـا قطع، وقيـل: لا يُقطع لتطرق الاحتمال، وهو أشبه.

الرابع: في الحد: وهو قطع الاصابع الاربع من اليد اليمنى وتُترك الراحة والابهام، ولو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويُترك العقب، ولو سرق ثلاثة حُبس دائماً، ولو سرق في السجن قُتل.

ولو تكررت السرقة من غير حد كفي واخد.

ولا تُقطع اليسار مع وجود اليمنى بل تُقطع اليمنى ولو كانت شــلاء وكذا لــو كانت اليسار شلاء، ولو لم يكن يسار قطع اليمنى وفي الرواية: لا تُقطع.

وقال الشيخ في النهاية: ولو لم يكن يسار قُطعت رجله اليسرى ولو لم يكن له رجل لم يكن عليه اكثر من الحبس، وفي الكل تردد.

ويسقط الحد بالتوبة قبل البيّنة لا بعـدها، ويتخـير الامام معهـا بالإقـرار في الاقامة على رواية فيها ضعف والاشبه تحتم الحد ولا يضمن سراية الحد.

الخامس: في اللواحق:

وفيه المسائل:

الاولى: اذا سرق اثنان نصاباً قال في النهاية: يُقطعان، وفي الخلاف اشترط نصيب كل واحد نصاباً.

الحدود والتعزيرات.

الثانية: لو قامت الحجة بالسرقة ثم المسك ليُقطع ثم شهدت عليه بأخرى قال في النهاية: قُطعت يده بالاولى ورجله بالاخرى، وبه رواية والاولى التمسك بعصمة الدم الا في موضع اليقين.

الثالثة: قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه، فلو لم يرافعه لم يرفعه الامام، ولو رافعه لم يسقط الحد، ولو وهبه قُطع.

الفصل السادس: في المحارب:

وهو كل مجرد سلاحاً في بر او بحر ليلًا او نهاراً لإخافة السابلة وان لم يكن م من اهلها على الإشبه، ويثبت ذلك بالإقرار ولو مرة او بشهادة عدلين.

ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تُقبل، وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض.

وحدنه القتل أو الصلب او القطع مخالفاً او النفى، وللأصحاب اختلاف قال المفيد: بالتخيير، وهو الوجه. وقال الشيخ: بالترتيب يُقتل ان قتل ولو عفا ولى الدم قُتل حداً ولو قتل واخذ المال استُعيد منه وقُطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصُلب وان اخذ المال ولم يقتل قُطع مخالفاً ونُفى ولو جرح ولم يأخذ المال اقتض منه ونُفى ولو شهر السلاح نُفى لا غير.

ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة و لم تسقط حقوق الناس، ولو تاب بعد ذلك لم تسقط.

ويُصلب المحارب حياً على القول بالتخيير ومقتولاً على القول الاخر، ولا يُترك على خشبته اكثر من ثلاثة ايام ويُنزل ويُغسل على القول بصلبه حياً ويُكفن ويُصلى عليه ويُدفن.

ويُنفى المحارب عن بلده ويُكتب بالمنع من مؤاكلتا ومجالسته ومعاملته حتى يتوب.

واللص محارب وللإنسان دفعه اذا غلب السلامة ولا ضمان على الدافع ويذهب

دم المدفوع هدرًا ، وكذا لوكابر امرأة على نفسها أو غلامًا فدُفِع فأدّى إلى تلفه أو دخل دارًا فزجره ولم يخرج فأدّى الزّجر والدّفع إلى تلفه أو ذهاب بعض أعضائه ولو ظُنّ العطب سُلّم المال .

ولا يُقطَع المستلب ولا المختلس ولا المحتال ولا المبتّج ولا من سقى غيره مُرقِدًا بل يستعاد منهم ما أخذوا ويُعزّرون بما يردع .

الفصل السَّابع : في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه :

إذا وطىء البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللّحم كالشّاة والبقرة حُرّم لحمها ولحم نسلها ، ولو اشتبهت في قطيع قُسم نصفين واقْرغ هكذا حتى تبقى واحدة فتُذبّح وتُحرَق ويُغرَّم قيمتها إن لم تكن له .

ولو كان المهم ما يُركب ظهرها لا لحمها كالبغل والحمار والذابّة أغرم ثمنها إن لم تكن له واتخرجت إلى غير بلده وبيعت .

وفى الصدقة بثمنها قولان والأشبه أنه يعاد عليه ، ويُعزَّر الواطىء على التقديرين . ويتبت هذا الحكم بشهادة عدلين أو الإقرار ولومرة ولا يثبت بشهادة التساء منفردات ولا منضمّات ، ولو تكرّر الوطء مع التعزير ثلاثـًا قُتل فى الرّابعة .

ووطء الميتة كوطء الحية في الحدّ واعتبار الإخصان ويُغلَّظ هنا ، ولو كانت زوجة فلاحد ويُعزَّر، ولا يشبت إلّا بأربعة شهود وفي رواية : يكفى اثنان لأنها شهادة على واحد.

ومن لاط بميّت كمن لاط بحيّ ويُعزّر زيادة على الحدّ .

ومن استمنى بيده عُزّر بما يراه الإمام، ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرّتين ولوقيل: يكفي المرّة، كان حسناً.

# النامخ الشيائع

للشيخ أبى زكريا يحيى بن أحمد بن يحيى بن آنحسن بن سعيد آلمذلى ١٠١ - ١٨٩ ، ١٩٠٠

# (باب حد الزنا والسحق واللواط والقيادة ووطي الميتة والبهيمة) (وشرب المسكر وحكم المستمنى بيده)

الزنا: وطيء محرمة الوطى بغير عقد ولا شبهة.

وتتبت: بشهادة أربعة رجال عدول بالمعانية على اثنين وجماعة، أو شهادة ثلاثة رجال وامرأتين ويجب الرجم، وبشهادة أربع نسوة ورجلين ويجب الحدّدون الرجم، صدقهم المشهود عليه أو كذبهم، وأدناه التقاءُ الختانين والحشفة في الدبر.

وبإقرار أربع مرّات من حرِّ، بالغ عاقل ، وبشهادة شاهدين على إقراره أربع مرّات، وتتفق الشهود، فأن اختلفوا لم يثبّت. فإن نسب بعضهم النزنا إلى وقت أو مكان أو امرأة أو إكراه وبعضهم في غير الوقت أو غير المكان، أو غير المرأة أو شهد دون أربعة، أو أربعة ولم يعدلوا، أوردّت شهادة بعضهم بأمرٍ جلي أو خفي،أو بعضهم معاينة وبعضهم بالمضاجعة، لم يثبت الزنا.

ومن لم يشهد لم يحدّ. وقيل: إذا شهد بعضهم بالطوع وبعضهم بالإكراه وجب الحدّ على الرجل، ومن شهد بالزنا ثم فسرّه بالمضاجعة فقط حُدّ، ومن شهد ثم رجع حدّ، ويحدّون إذا ردّت شهادتهم، أو شهادة بعضهم بالجلّ ولا يحدّ الباقون إن ردّت شهادة بعضهم بخفي. فإن حدّ ثم أعاد القول لم يحدّ.

وإن شهد ثلاثة في وقت ثم تمّ العدد في وقت آخر ثبت الزنا، وروى لانظرة.

فيه ويُحَدّون، وتُدرَأ الحدود بالشّبهات.

ويستولّى الحدود إمام الأصل أو خليفته أو من يأذنان له فيه ، وروى : أنّ السّيّد يقيم الحدّ على ما ملكت يمينه والوالد على ولده .

وللإمام الحكم بعلمه في حقوق الله كالزنى واللواط من غير مطالبة أحد وفي حقوق الناس كالدَّين وحد السرقة عند المطالبة وخليفته كذلك، وقيل: لا يحكم خليفته بعلمه في حقوق الله ويحكم به في حقوق النّاس.

والزُّوج أحد الأربعة ، فإن لم يعدل أو سبق بالقذف لاعن وحُدُّوا .

فإن تشبّهت امرأة لأجنبي بمنكوحته على فراشه حُدّ سرًّا وحُدّت جهرًا ، وإن تشبّهت على أعمى خُدّا على الحَدّثَيْن .

وإن ادّعت المرأة إكراهها لم تُحَدّ إلّا أن يكذّبها البيّنة ، ولا تُقبَل شهادة النساء في الحدود وحددن إلّا في الزّني بحيث ذكرنا .

وإن شهد الأربعة باجتماع الشّخصين فى إزار واحد وليسا بمَحْرَم ولا ضرورة دعتهما أو شهدوا بوطء دون الفرج قُبلت وعُزّرا ولا يُقبَل فيه دون الأربعة ، فإن عاد غُزّرا ، فإن عادا حُلدا مائة ، فإن عادا قُتلا .

فإن شهدوا أنه جلس منها مجلس الرّجل من امرأته وجب الحدّ ، رواه زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام ، وحمله بعض أصحابنا على التّعزير أو الحدّ دون الرّجم كما حمل رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام عن على عليه السّلام : إن أمكنى الله من المغيرة أقمت عليه الحدّ ، وأقول قد كتى بجلوسه عنها مجلسه من أمرأته عن الفعل نفسه .

وإن شهدوا بالزّني في قبلها فشهد أربعة نسوة أنّها بكر لم تُحَدّ ولم يُحَدّوا .

وإذا شهدوا بالزّنى ثمّ غابوا أو ماتوا لم يسقط الجَهِم وإن حضروا و وجب الرّجم رجوه قبل النّاس ، وإن ثبت بالإقرار رجمه الإمام ثمّ النّاس ويجوز أن يوليه غيره .

ويحضر الحدّ طائفة أقلَهم واحد، وينبغى أن لا يُقيم الحدّ من لله في جنبه حدّ مثله فإن تاب فهو كمن لا ذنب له، والمخدّرة يُرسَل إليها من يحدّها في منزلها والبَرْزة

تبرز للحدّ.

ومن أكره امرأة على نفسها قُتل عبدًا كان أوحرًا شاباً أوشيخا أونِصْفاً على نفسها قُتل عبدًا كان أوحرًا شاباً أوغير محصن وعليه مهر نسائها إن كانت حرّة ، وإن كانت أمة بكرًا فعشر قيمتها وإن كانت ثيباً فنصف العشر.

ولوطاوعته الحرّة أو الأمة الثّيّب لم يكن عليه مهر، فإن طاوعته البكر الأمة فعليه لسيّدها عشر قيمتها ، ولا حدّ على مستكرّهة .

وكذلك من زنى بذات مَحْرَم كالأمّ والبنت والأخت نسبًا ورضاعًا أو عقد عليها ووطئها وهو يعرفها قُتل وكذلك إن اشتراها فوطئها ، فإن زنى بأخته فضُرب بالسّيف ضربة فلم يمت فروى : أنّه يُحبَس أبدًا ، فإن عقد عليها وهو لا يعرفها وهى تعرفه قُتلت هى إن وطئها ، فإن لم يعلما فلا حدّ عليها .

ومن وطىء امرأة بعقد شبهة كعقد فى إحرام وشبهه لم يُحدّا ويُحدّ العالم منهما ، وكذلك الكافر إذا زنى بمسلمة فإن أسلم لم يسقط عنه ذلك فإن زنى بمثله فللإمام أن يحدّه حدّ الإسلام من رجم أو جلد أو كليهما أو يرفعه إلى أهل دينه ليحدّوه عا يقتضيه دينهم .

ومن زنى بامرأة أبيه قُتل بكلّ حال .

الإحصان: وإحصان الرّجم هو أن يكون حرًّا بالغًا عاقلاً ذا زوجة دائم نكاحها أو مُلْك يمين قد دخل بها وهو حاضر عندها أو بحكم الحاضر سواء كانت الزّوجة أو الأمة كافرة أو مسلمة فإنها تُحصن سواء كان مسلمًا أو كافرًا، والرّجل والمرأة سواء في ذلك والطّلاق الرّجعي كذلك.

فإن مات أحد الزّوجين فزنى الباقى أو أبانها بطلاق أو فسخ فزنيا وجب الحدّ دون الرّجم .

والمسلك والمملكة إذا زنيا وهما حرّان جُلد كلّ واحد منهما مائة ، ونُفى الرّجل الحرّ عن مصره سنة بعد حلق رأسه فإن رجع لدون السّنة رُدّ ونفيه إلى أدنى بلد من

بلاد الإسلام إلى الشَّرك ، ولا جزَّ على امرأة ولا عبد ولا نفى .

وروى محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السّلام: أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام وروى محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السّلام قد قضى في البكر والبكرة إذا زنيا بجلد مائة ونَفْى سنة في غير مصرهما، وهما اللّذان قد أملكا ولم يدخل بها فإن لم يكونا مملكين حُدّا ولم يُجَزّ ولم يُغرّب.

والمحصن يُرجَم فقط إلّا الشّيخ والشّيخة فإنّهما يُجلّدان ثمّ يُترَكان حتّى يبرئا ثمّ يُرجَمان.

السوط :السوط سوط بين سوطين بأشد الضّرب يُفرَّق على بدنه ويبقى رأسه ووجهه ومذاكيره ، ويكون الرّجل قائماً وعرياناً تُستَر عورته إن وُجد كذلك والمرأة جالسة مربوطة الثياب على بدنها ولا يُمدَّدان .

الرّجم : والرّجم بأحجار صغار من وراء المرجوم يُحفّر له حفيرة إلى حقويه والمرأة إلى صدرها فإذا مات صُلّى عليه ودُفن ، فإن فرّ من الحفيرة وكان الحدّ بالبيّنة رُدّ وإن حُدّ بإقراره لم يُرَدّ ، وقيل : يُرَدّ إلّا أن يناله ألم الحجارة .

فإن أقرّ أربعتًا بما يوجب الرّجم ثمّ رجع جُلد ولم يُرجَم، وإن رجع فيما لا يوجب الرّجم كالقطع والحدود لم يُقبَل رجوعه.

وإن قامت عليه البينة بما يوجب الحدّ أو الرّجم فتاب لم يسقط عنه وإن تاب قبل قيامها سقط، وإن أقرّ ثمّ تاب فللإمام العفوعنه وإقامة الحدّ عليه أيّ الحدود كان .

حدة المملوك : العبد والأمة يجب عليهما في الزّني نصف الحدّ ولا إحصان لهما ، فإن اتَّعتق ثمّ زنى وتحته امرأة جُلد مائة ما لم يطأها بعد العتق ، فإن وطثها بعده ثمّ زنى فقد التّحصن .

ولا يُقبَل إقرار الرّقيق بالزّني والشّرب لأنّه ملك غيره ويثبت ذلك عليه بالبيّنة

كالحرّ، واذا تكرر الزنى من الرق وتكرر الحد ثامناً قُتل في التاسعة واعطى الامام ثمنه من بيت المال، وان تكرر زنى الحر والحرة والحد ثلاثاً قُتلا في المرابعة فان لم يُحدوا بين ذلك حُدوا واحداً فقط.

ويُحمد المجنون والمعتوه اذا زنى او لاط او سماحق ـ ان كسان امرأة ـ عسلى المنصوص، والمفعول بها مجنونة تُعزر.

ولا حد على مُكره ولا على من أقر إكه اها ولا على مدعى الزوجية الا ان يكذبه البيّنة، واذا شرب المسكر ثم زنى او ارتد وجبت عليه الحدود، وان عين الزاني من زنى بها او الزانية فقد قذفها، ويزاد على الحد من زنى في زمان او مكان شريفين بحسب ما يرى الامام.

وان زنى في حرم الله او رسوله او في حرم احمد مشاهمد الائمة عليه السلام حُد وزيدت عقوبته، فان فعل في غيرها فلجأ اليها لم يُطعم ولم يُسق ولم يُعامل حتى يخرج فيُحد ولم يُحد فيه.

ومن وجد في بيته رجلًا يزنى بزوجته فقتله اقيد به الا ان يُقيم اربعة شهداء بذلك فيُهدر دمه، والعاقل اذا زنى بصبيه او مجنونة حُد ولم يُرجم وان احصن والعاقلة اذا زنى بها المجنون او الصبي تُحد ولم تُرجم وان أحصنت.

واذا زنى الرجل بأمة زوجته او بأمته وقد زوجها حُد او رُجم ان كان محصناً، وان زنت المرأة بعبدها حُداً معاً.

وان سافر احد الزوجين ادنى ما يقصر في مثله فزنى حُد ولم يُسرجم، والمحبوس لا يُرجم ولو كان في مصر زوجته بل يُحد.

والمدبر والمكاتب المشروط بحكم العبد، والمكاتب المطلق اذا ادى البعض ثم زنى حُد من حد الحر والعبد بحساب ذلك.

فان زنى السيد بمكاتبته المطلقة وقد ادت خُد بحساب الحرمة او كانت بين شريكين فوطأها احدهما خُد بحساب ماليس له منها وقُومت عليه ان احبلها وغُرم لشريكه ان كانت بكراً من عشر قيمتها بحساب ما ليس له، وان كانت ثيباً

من نصف العشر بالحساب وقُوِّم عليه حصّة شريكه من الولد يوم يولد لو كان عبدًا.

ومن وطىء جارية من المغنم وله فيها حقّ قُوّمت عليه وحُدّ بما ليس له منها وخُصّ بها لأنّه لا يُؤمّن حبلها .

فإن غاب عنها زوجها أو طلقها أو مات عنها فتزوّجت ودخل بها وادّعت الجهالة وهى فى دار الهجرة ناشئة لم يُقبَل منها وحُدّت وفُرّق بينهما وما أخدته منه مهرًا حرام عليها وإن وجده أخذه ويُحدّ إن كان عالمًا بالحال ، فإن باع امرأته فدخل بها المشترى عالمًا بذلك قُطعت يد الزّوج ورُجمت المرأة وحُدّ المشترى وإن المحصن رُجم.

وإن غشى مطلّقته بعد العدّة حُدّ ، وإن غشى العبد زوجته الأمة بعد تطليقتين حُدّ كلٌ منهما خسين جلدة .

فإن أعتق أحد الشريكين في الأمة نصفها ثمّ وطأها الآخر طُرح عنه خمسون جلدة وجُلد خمسين جلدة وطُرح عنها ما عليه من العقر وهو نصف العشر في البكر وربع العشر إن كانت ثيبًا وسعت في الباقي .

والمريض ومن به القروح والمستحاضة إذا وجب عليهم الحدّ ورأى الإمام تأخيره الخمّر حمّى تبرأ وينقطع دم المستحاضة ، وإن رأى التّعجيل ضربه بعرجون وشبهه فيه عدد الحدّ مرّة واحدة ، وإن وجب عليهم الرّجم رجمهم ولم ينظرهم .

ولا يُجلَد من عليه الحدّ في السّرات والهواجر وأرض العدق.

وإذا خافت امرأة على نفسها التّلف عطشًا فلم يسقها الماء إلّا بإمكانه من نفسها فلا حدّ عليها وحُدّ هو.

وروى فيمن كرر الزّنى بامرأة واحدة : أنّ عليه حدًّا واحدًا وإن زنى بامرأتين فصاعدًا حُدّ بعددهن .

ومن وجب عليه حدود لأفعال مختلفة لم تتداخل كحد قذف وشرب وزنى، فإن كان فيها القتل بُدىء بما ليس فيه القتل ثم قُتل.

ولا يُحَدّ الوالد إذا زنى بجارية ولده بل يُعزّر ويُحَدّ الولد إن زنى بجارية والده،

ولا تُحد الحامل حتى تضع وترضع.

ومن ثبت عليه الزنى ثم اختلط عقله أُقيم عليه الحد، ومن اقر على نفسه ولم يبيّنه ضُرب حتى ينهى عن نفسه الحد.

وان استأجر امرأة للوط فوطئها حُد.

ويُعزر في الزني واللواط والسحق وشرب المسكر والقذف غير البالغ.

واذا زنت ذات بعل وحملت فولدت فقتلت الولـد جُلدت ماثـة لقتله ورُجمت للزنى، وان لم تكن ذات بعل جُلدت مائة لتقل ولدها ومائة للزنى.

واذا افتض امة بكراً بـإصبعه فعليـه عقرهـا وان كانت حـرة فمهر نسـائها، ويُعزر بما يرى الامام ولم يبلغ له المائة.

ومن وجُد تحت فراش امرأة اجنبية مُرّغ في مخرؤة ظهـراً لبطن ثم خُـلى، وان خلى رجل بامرأة في بيت وهي اجنبية عُزر، ولا يقام حد في المسجد.

ولا كفالة ولا يمين في حد، ولا شفاعة في حـدود الله ولا في حد النـاس بعد الرفع الى الامام او خليفته ويجوز في المال قبل الرفع وبعده اذا رضي صاحب الحق.

# اللّواط:

واللواط بالذكران بالإيقاب يوجب الرجم او الإحراق بالنار أو يُلقى من عال أو يُلقى عليه جدار او يُضرب عنقه، وله احراقه بالنار ان لم يحرقه حياً.

وان فخذ له وشبه ذلك فقيل: ان أُحصنا رُجما والا جُلدا مائة، وقيل: يجب الجلد مائة على الفاعل والمفعول له وان أُحصنا اذا كانا بالغين حرين كانا او عبدين مسلمين او كافرين.

ويثبت ذلك بإقرار اربع مرات او شهادة اربعة رجال عـدول لا غير معـانية، وان لاط بمملوكه فكذلك فان ادعى المملوك الاكراه دُرىء عنه الحبد.

ويُحد المجنون فاعلاً لا مفعولًا به، ويُحد اللائط بالمجنون.

ويُقتل الكافر اذا لاط بمسلم وان لاط كافر يمثله فللإمام إقامة الحد عليهما او

رفعهما الى اهل دينهما.

ويُعزر الصبي فاعلًا ومفعولًا به من غير ان يبلغ الحد.

وان وُجد رجلان او رجل وغلام في إزار مجردين عُزرا بما دون مائـة على رأي الامام، فان عادا أُدبا، فان عادا فالحد كاملًا.

ويُعزر من قبل غلاماً غير محرم له، فأن قبله في حال الاحرام غُلظت عقوبته، وروى: أنه يُضرب مائة سوط.

والمتلوط غير الموقب اذا تكرر منه ذلك ثلاثاً وحُد فيها قُتل في الرابعة .

#### السّحق:

والحد في الحسق ماثة جلدة على المرأتين البالغتين، والمحصنة وغير المحصنة والحرة والامة والكافرة والمسلمة في ذلك سواء وقيل: يُـرجمان اذا أُحصنتا. ويثبت بالاقرار اربعة وبشهادة اربعة رجال عدول.

واذا ساحقت امتها حُدتا معاً، وان ادعت الامة الإكراه فلا حـد عليها بـل على سيدتها، والمجنونة تُحد فاعلة لا مفعولة بها.

واذا ساحقت المسلمة الكافرة حُدت المسلمة وخُر في الكافرة بين جدها أو رفعها الى اهل دينها، وتُؤدب الصبية منها والصبيتان معاً.

وروى في امرأة وطثها بعلها فساحقت جارية بكراً وألقت مائـه في ، فحملت: ان عليها الرجم وعلى الجارية الحد بعد الوضع ولحق الولد بار المرأة مهر الجارية لأن الولد لا يخرج الا بذهاب بكارتها.

واذا تساحقتا وحُدتا ثلاثاً قُتلتا ف الرابعة.

#### الاستمناء:

ومن استمني بيده وجب عله التعزير.

#### وطء الميّتة :

وواطىء الميتة كواطىء الحية في الحد وواطىء الميت كالحيّ في الحد وزيـدت عقوبتهما ويثبت ذلك بإقرار مرتين او شهادة عدلين، فان وطىء زوجته ميتة عُزر.

#### وطء البهيمة:

ويُعزر واطىء البهيمة ويثبت ذلك عليه بإقراره او شهادة عدلين، وان كانت مأكولة اللحم كالشاة والبقرة ذُبحت واحرقت بالنار ودُفنت فان كانت لغيره ضمن قيمتها، وان كانت مما يُركب ظهرها كالخيل والبغال غُرم قيمتها وبيعت في بلد آخر، وروى: انه يُعد الزان، وروى: انه يُقتل.

وإذا كرر الوطء للبهيمة او الميتة وْحُد وعُزر مرتين قُتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة.

ويُزوج المستمنى بيده ـ بعد ضربها حتى تحمر ـ من بيت المال ويستتاب، واذا زنت امرأة عزب حُدت وزُوجت من بيت المال.

#### حد القيادة:

ويُحد الجامع بين الرجال والنساء والنساء والرجال والغلمان للفجور خمساً وسبعين جلدة رجلًا كان او امرأة عبداً او حراً مسلماً او كافراً ويُحلق رأسه ويُشهر ويُنفى عن البلد الى غيره، وعلى المرأة مثله الا انها لا تُحلق ولا تُشهر ولا تُنفى ويثبت ذلك بالإقرار او شهادة عدلين، والمواصلة والموتصلة والملعونتان الزانية شابة والقوادة عجوزاً.

# حد شرب المسكر:

ويُحد شارب الخمر والمسكر والفقاع ثهانين جلدة حراً كان او عبداً مسلماً او كافراً قائها او شربها، وبشهادة شاهدين عدلين. فإن شهد أحدهما أنّه قائها والآخر اننه شربها حُـد، صرفاً شربهـا او ممزوجـة بطعام او ماء او دواء وهو يعلمها فيه قلّت او كثرت.

والنّبيذ خمر يُحد شاربه اسكره ام لم يسكره ويثبت الحد ايضاً بإقراره على نفسه مرتين، فان شربها الذّمّي في بيته لم يُحد وان اظهر شربها حُد.

ولا يُقبل في الحدود كلها شهادة على شهادة.

والسكران كالصاحي ان زنى او لاط او سرق او قذف او ارتـد او اسلم عن كفر، ويفارقه في العقود والايقاعات كالطّلاق والعتاق.

ومن استحل شرب الخمر وكان مسلماً فقد ارتبد وحلّ دمه ان لم يتب، ولا يحل دم مستحل غيرها من المسكرات والامام يعزره ان رأى ذلك.

ويُجلد شارب المسكرات كلّها عرياناً على ظهره وكتفيه ويبقى فرجه ووجهه، ولا يجل الجلوس على مائدة شُرب عليها خمر او مسكر او فقاع ويُـودب الجالس الا مضطراً، واذا شرب مرتين وحُد فهما قُتل في الثالثة.

ويُعزَّر بائع المسكرات وشاربها، فان استحل ذلك استتيب فان تاب والا فُعل به ما يُفعل بالمرتد.

وحكم الفقاع حكم الخمر في جميع ذلك.

ومستحل الدّم والميتة ولحم الخنزيـر مسلماً مرتـد، ومن تناول ذلـك محرّمـاً له عُزر فان عاد أُدب ولم يُقتل.

# حكم آكل الربا:

ويُقتل أكل الربا بعد المعرفة والتعزير في الثالثة.

والمتَّجر في السموم القاتلة يستتاب فان استمر عليها قُتل، ويُعزر آكل الجَّري وما لا يحل من صيد البحر والبرِّ والطحال.

وذكرنا حكم التّائب مما يـوجب الحد قبـل البيّنة او بعـدها وبعـد إقراره ـ في اول هذا الباب ـ وحكم فعلها في احد الاحرام او في غيرها ولجأ فاعلها وهو

عام في جميع الحدود.

وان زاد الجلاد اقتص منه فان مات المجلود فعلى الجالد من الدّية بقدر ما زاد خاصة، ومن مات من الحد او القصاص او التعزير فدمه هدر، وقيل: في التعزير ان تولاه الامام بنفسه او امر به، والاحوط ان الضان من بيت المال والله أعلم.

#### باب حدّ السّارق:

القطع واجب على من سرق بشروط: ان يكون بالغاً عاقلاً مسلماً كان او كافراً حراً او عبداً من حرز ربع دينار فصاعداً او ما قيمته ذلك، ولا يكون مأكولاً عام مجاعة ولا ثمراً ولا كثراً ـ فإن حُصد الزرع وجُد النّخل والشجر وجُعل في الحرز قُطع سارقه ـ ولا يكون عبداً سرق مال سيده ولا والداً من مال ولده ويعزران ولا يكون حائناً في امانة ولا ضيفاً من ولا أجيراً من مستأجره فإنها خائنان.

ويُقطع الضّيفن ـ وهو ضيف الضّيف ـ وكل واحد من الزّوجين مما أحرزه عن الأخر.

ويُقطع الطَّرَّار من الجيب والكم الباطنين دون الظَّاهريـين، وان يهتك الحرز ويُخرج نصاب السرقة، فان هتك واخذ واخرج آخر لم يُقطع، فان هتك واخذ وكور الثياب فأُخذ قبل خروجه بها لم يُقطع.

والحرز ما كان مقفلًا عليه او دفيناً.

ولا قطع على سارق من الحيّامات والارحية والرحاب الا بإفقال او دفن.

ولا يُقطع الشَّريك بسرقته من مال الشركة الا ان يسرق اكثر من حقه بقدر نصاب القطع، وان سرق من الغنيمة بعض الغانمين فكذلك، وان سرق دون حقه عُزر وتُمَّم له، وان جعل تحت رأسه نصاباً ونام قُطع سارقه، والمسلم يُقطع بسرقته نصاباً عرراً من بيت المال.

وان سرق بواري المسجد ورأى الامام لإفساده جاز، وروى: ان المهدي

عليه السلام: اذا ظهر قطع ايدي بنى شيبة وعلقها في أستار الكعبة. وما راعاه صاحبة بعينه كالجمال والأحمال فاختلس او ادبر عليه فلا قطع.

وان سرق اثنان نصاباً دفعة قُطعاً، وقيل: لا يقطعان فان سرق معاً نصابين فصاعداً قُطعا.

ولا يُقطع السارق وان شاهده الامام ويزبره الا ان يرفعه المسروق منه، فاذا رفعه فوهبه المال لم يسقط القطع ولو كان وهبه الرفع لم يُقطع.

وان هتك الحرز وأكمل طعاماً قدر نصاب وخرج لم يُقطع، وان بلع درة وخرج لم يُقطع، وان بلع درة وخرج لم يُقطع، وقيل: يُقطع، فان لم تخرج منه ضمن قيمتها فان مات قبل ذلك نُبش واخذها ربّها.

ولا يُقطع مدعى الهبة على ربّ المال وان لم يقم بيّنة.

والسرقة تثبت بشاهدين او إقرار مرتين، وروى: مرة. ولا يُقبل إقرارا عبد بالسرقة، وروى: أنه يقبل.

فإن أقر السارق بالسرقة ثم رجع قُطع، وروى: انه لا يُقطع. وان أقر بالسرقة ثم تاب فله قطعة وله العفو عنه، وان تاب قبل قيام البيّنة عليه لم يُقطع.

ويُقطع السارق ويرد السرقة الى ربّها، فان تعـذرت فمثلها او قيمتها وبرئت ذمته، فان مات فعلى ورثته، فان لم يخلف وارثاً فعلى الامام وبرئت ذمّته.

فإن شهد واحد بالسرقة وحلف معه او اقر بها مرة لم يُقطع وغرمها، وان أقر تحت الضّربوأخرجها قُطع وإن لم يُخرجها لم يُقطع .

واذا سرق مراراً ولم يُقطع قُطع لمرة، فان شهدا عليه بالسرقة الاولى فقُطع ثم شهدا بالأخرى قُطعت رجله.

ويُقطع الولد بسرقة مال والديمه والأم بمال ولمدها، واذا سرق عبد الغنيمة منها لم يُقطع ويُقطع من سرق منها ولاحظً له فيها.

والسارق تَقطع بمناه من نصف الكف ويُترك له الابهام، وان عاد قُطعت رجله اليسرى من الكعب ويبقى له عقبه ومن قدمه ليعتمد ويعتدل، فان عاد خُلدالسجن

وأُنفق عليه من بيت المال، فان سرق فيه قُتل.

فان اخرج يده اليسرى فظنها القطاع اليمني فقطعها لم تُقطع بمناه.

فان سرق ويمناه شلاء قُطعت دون اليسرى وكذلك ان سرق ثبانية ورجله شلاء قُطعت، فان لم يكن اليمني لم تُقطع يسراه ولا رجله.

ومن قـال لغيره: ارسلني فـلان اليك لتعـطيه كـذا، فـاعـطاه فـأنكـر الاول الإرسال واعترف الرسول بكذب نفسه قُطع ورجع عليه بالمال ولا يسقط الحد عنـه بان الحاجة دعته الى ذلك.

وروى الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام: أنَّه يُنفى السارق بعد الحمد الى بلدة اخرى.

وروى السكوني عنه عن آبائه عن عـلى عليه السـلام قال: رسـول الله صلى الله عليه وآله: لا قطع على من سرق الحجارة، ويعنى الرخام واشباه ذلك.

وبالإسناد قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله فيمن سرق الثهار في كمه فها أكل منه فلا شيء عليه وما حمل فيُعزر ويُغرم قيمته مرتين.

وبالإسناد قال: قال ابي عبد الله عليه السلام: قال امير المؤمنين عليه السلام: لاقطع في ريش، ويعني الطير كله.

وروى عبد الله بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه السلام ان علياً أَق بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه وقال: لا أقطع في الطير.

فإن رجلان باع كلُّ صاحبه وفرا بالمال قُطعاً.

فان سرق حراً صغيراً فباعه قُطع، ولا قطع في الحلية وفيها الضرب والحبس.

ومن نبش قبراً ولم يسلم لم يُقطع، فان سلب الكفن قُطع، فان كرر النبش والسلب وحُد كذلك قُتل في الثالثة، وأخر امير المؤمنين صلوات الله عليه فاعل ذلك الى الجمعة فوضعه تحت اقدام الناس فوطؤوه حتى مات.

واذا سرق صبي عُفى عنه، فان عاد عُزر، فان عاد قُطعت أطراف اصابعه، فإن عاد قُطع اسفل من ذلك، وأتى عليه السلام بغلام يُشك في احتلامه فقطع

أطراف اصابعه.

ولو ان بعض العجم اسلم فزنى او سرق او شرب الخمر لم يُحد الا ان يشهد بيّنة انه عرف ذلك.

وشهد شاهدان عند على عليه السلام ان شخصاً سرق فاستعظم الشخص شهادتها فأمرهما على بإقامة الحد عليه فخلّياه وذهبا ولم يقطعه.

وقطع لصوصاً وأدخلهم دار الضيافة فعولجوا وأطعموا سمناً وعسلًا ولحماً حتى برئوا وقال: ان أيديكم سبقتكم الى النار فان تبتم جررتموها الى الجنّة وان أنتم لم تتوبوا جرتكم الى النار.

وروى المعلّى بن خنيس عن ابي عبد الله عليـه السلام: انـه أمره ان يـرفـع سارقاً سرق من طعام المعلّى وحُمل الى الوالى فرفعاه فقُطع.

وروى جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال: من اشار بحديدة في مصر قُطعت يده فان ضرب فيها قُتل.

وروى: ان علياً عليه السلام صلب شخصاً ثلاثة ايام بالحيرة ثم أنزلـ يوم الرابع وصلى عليه ودفنه.

وقال جعفر الصادق عليه السلام: اذا دخل عليك اللّص يريد اهلك ومالك فان استطعت ان تبدره وتضربه فابدره واضربه واللّص محارب الله فاقتله فها مسّـك منه فهو عليًّ.

ومن بنّج غيره واخذ ماله رده وإن جنى عليه البنج ضمن الجناية، والخناق يُقتل بعد استرجاع ما أصاب من مال.

# باب حد الفرية وموجب التّعزير وغير ذلك:

يُجلد جسد القاذف بثيابه ثمانين جلدة ـ جلداً بين جلدين ـ اذا كان المقذوف محصناً وهو ان يكون عفيفاً مسلماً حراً بالغاً رجلًا كان او امرأة، وقاذفه عاقلًا بالغاً حراً كان او عبداً مسلماً او كافراً.

وكان قذفه بان قال: يا زان، او يـا زانية، او وابن زان، او وابن زانية، او لست لأبيك، أو منكوحاً في دبره، او مسفوحاً، او تعمل عمل قوم لوط، او ما انبأ عن ذلك وهو يعرف معناه، فان ادعى انه لا يعرف المعنى وكان ناشئاً بين العارفين بها لم يُقبل قوله والا قُبل.

ويجب الحد بقذف اللّقيط لأنه حرّ وبقذف المغصوبة على الـزنى والمغصوب على اللّواط والملاعنة.

واذا واجه شخصاً بالقذف لذي نسبة كأن قال: يا بن الزانية، او الزانى، او أخا الزانية او بعلها، او ما أنبأ عنها من لفظ وهو يعرف معناه والاصل حيّ فالحد له وان كان ميتاً فلوارثه الا الزوجين فانه لا حق لهما فيه.

وقال بعض اصحابنا: اذا قذف ابنه او بنته فله طلب الحد حيّين او ميتين الا ان يسقطاه بالعفو وهما بالغان عاقلان.

واذا قذف زوجته وماتت ولها منه ولد ـ لا سواه ـ لم يُحد، فان كان لها ولد من غيره فله حده، فان لم يكن وكان لها قرابة حُد لهم وان عفا بعض الورثة عن الحد فللمناسبة ان يُحد، فان اجتمعوا على أخذه حُد لهم وان اجتمعوا على إسقاطه سقط.

ولا يثبت الا بشاهدين عدلين ذكرين او إقرار القاذف البالخ العاقـل الحر، فان ادعى على غيره انه قذفه ولا بيّنة له فلا يمين على المدعي عليه.

فإذا قذف جماعة بلفظ واحد حُد لهم حداً واحداً ان أتو به جميعاً فان اتـوابه متفرقين فلكلِّ واحد، وان قذفهم بالفاظ جماعة حُد لكل واحد حداً.

واذا قذف واقام البيّنة على صحة قوله لم يُحد.

فان إقرت امرأة أن ولدها او حملها من زنى اربع مرات حُدت، فان كلا حملًا فبعد الوضع والرضاع، فان قيل لولدها: يا ولد الزنى، لم يُحد القاذف وعُزر، فان كانت قد تابت فقيل له: يا بان الزانية، حُد لها وان لم تكن تابت لم يُحد.

وان رمى زوجته بالزني بولد على فراشه فلاعنها ثم اعترف او اقر بالولد ثم

رماها بالزّن به او قذفها بالزّن فلاعنها ثمّ اعترف بكذبه حُدّ.

ولا عفو عن الحدّ بعد الرفع الى الإمام ويجوز قبله.

ولا حدّ في التعريض ويُعزَّر وإنما الحدّ في التّصريح، فإن قال له: يا فـاسق، او يا شارب خمر ـ وشبههما ـ او يا كلب، او يا خنزير، أو يا كافـر ـ وهو مسلم غـير مبتدع ـ عُزَّر له والتعزير بما دون الحدّ.

وإذا قذف صبياً او صبية او كافراً او رقيقاً او مجنوناً عُـزّر، وان كان القـاذف مجنوناً او صبياً عُزّر، وإذا تقاذف الشخصان عُزّرا ولم يُحدّا.

وروى الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن الصّادق عليه السلام في الذّمى اذا قذف المسلم بالزّن: حدّ ثهانين للقذف وثهانين سوطاً لحرمة الإسلام وحلق رأسه وطيف في أهل دينه.

وروى: ان افترى الرّجل على بعض اهل جاهلية العرب حُـدّ لان ذلك يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم.

فإن قال شخص لغيره: يا بن المجنون، فأعاد عليه مثله عُـزَر كـلُّ منهـما لصاحبه.

وإذا قال لزوجته: لم أجدك عذراء، عُزّر فان عاد عُزّر.

فإن قال لامرأته: يا رزانية انا زنيت بك، حُدّ لها وان أتم إقراره على نفسه اربع مرات حُد للزّني.

وعلى العبد والمكاتب والمدبّر وأم الولد في الفريـة ثمانـون جلدة، وإنما يُنصّف الحد عليهم في الزّن.

فان قذف مكاتباً مطلقاً ـ ادى بعض كتابته ـ او من عُتق بعضه حُدّ من الثهانين بقدر الحرية وعُزر للباقي وسيده وغيره سواء، فان وهبه الحد قبل الرفع جاز.

فإن قذف غيره بالزَّنى مراراً حُد له حداً واحداً، فان حُد لـه ثم قال: الـذي قلت لك حق، لم يُجلد، فإن قال له: يا زانى، حُدّ له.

واذا قالت: فجربي فلان، حُدت له. واذا قذف ولد الذمية تكون تحت المسلم او مملوكاً امّه حرّة حُد لهما، فإن قال لمجوسي ولدمن أم أبيه: يا بن الزانية، او ولد الزنى، عُزر لانه نكاح عندهم.

واذا وهبت زوجها أمتها فاتى منها بـولد فـأنكرت الهبـة وقذفتـه بـالـزنى ثم اعترفت بالهبة حُدت له ثمانين جلدة.

ولا يحل قذف الكافر بما لا يعلمه فعله لأنه كذب ويُعزر له، وأُدب المملوك والصبي من ثلاث الى خمس وست برفق، وان بلغ بعبده فيه الحد فلا كفارة له الا اعتاقه، فان قال لغيره: احتلمت بأمك،، عُزر لئلا يؤذي المسلمين. وإن قال لصاحبه: لا أب لك ولا أم لك، تصدق بشيء، وفي السب وهجاء المؤمنين بغير القذف التعزير.

والناس سواء فيمن سمعوه بسبّ النبي صلى الله عليه وآله او علي بن ابي طالب عليه السلام وجب عليهم قتله الا ان يخافوا على انفسهم، فان رفعوه الى سلطان وجب عليه قتله.

ومن زعم ان احداً مثل رسول [الله] صلى الله عليه وآله في الفصل قُتل.

والمسلم وولد بين المسلمين اذا ارتد فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه ولا يستتاب، فان كان اسلم عن كفر ثم ارتد استتيب فان لم يتب قُتل بالسيف او يُلقى فيوطأ بالأرجل ولم تُؤكل ذبيحته.

وقال قوم لامير المؤمنين عليه السلام: السلام عليك يا ربنا، فاستتابهم فلم يتوبوا فأوقد في حفيرة ناراً وحفر اخرى الى جانبها وافضى ما بينهما والقاهم فيها فهاتوا.

والزّنديق يُقتل بعد الاستتابة ان كان ارتد عن فطرة وان كان عن فطرة قُتل بكل حال، ولا يُقتل النصراني بالزندقة لان ما هو عليه اعظم منها، واذا ارتد قوم لا عن فطرة قوتلوا وسُبيتْ ذراريّهم.

ومن شهد عليه شاهدان انه صلى لصنم ولم يتب قُتل بالسيف او خُد له أخدود وأُضرم فيه نار وطُرح فيها.

وإذا اختار الصّبيّ الكفرحتّى بلغ وأبواه مسلمان أو أحدهما لم يُترَك والجبرعلى الإِسلام .

فإن شهد للزنديق ألف بالبراءة من ذلك وشاهدان مرضيان به قُبلت شهادتهما عليه لأنّه دين مكتوم.

ويُعزَّر شاهد الزّور بحسب ما يرى الإمام ويطاف به ليُعرَّف.

وكان أمير المؤمنين عليه السلام يحبس جهّال الأطبّاء ومفاليس الأكرياء وفسّاق العلماء حراسة منه للأديان والأبدان والأموال.

ومن تزوج أمة على حرة بغير إذنها فُرق بينهما وضُرب بثمن حد الزّنى ، فإن رضيت بفعله لم يُضرب ولم يُفرَق بينهما .

ومن أتى امرأته صائمين طائعة ضُرب كلٌّ منهما ربع حدّ الزّنى ، فإن أكرهها ضُرب نصف حدّ الزّنى دونها ، ومن أتى المرأة حائضًا فكذلك .

وإذا تاب السّارق وردّ السّرقة على صاحبها من قبل نفسه فلا قطع عليه .

ويُقتَل السّاحر المسلم ولا يُقتَل الكافر به لأنّ الكفر أعظم منه ، ويثبت ذلك بشاهدين عدلين أو إقراره ، وعن أمير المؤمنين عليه السّلام : من تعلّم شيئًا من السّحر كان آخر عهده بربّه وحده القتل إلّا أن يتوب .

وعن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: إنّ أبغض الأشياء إلى الله عزّوجلّ رجل جرّد ظهر مسلم بغير حقّ، ونهى عن الأدب عند الغضب.

وروى : إن وافقك المملوك والأجير فامسكهما وإلَّا فخلَّ عنهما ولا تضربهما .

ولا يسأل أحدًا بوجه الله ، فروى : أنّه عليه السّلام من أقرّ بذلك بخمس ضربات ، ويخرج القاص من المسجد بعد الأدب .

ومن أحدث في الكعبة حدثًا قُتل، والجور في التّخيير بين الصبيان في الخطّ كالجور في الحكم، والحبس بعد الحدّ ظلم.

وإذا قتل حرّ وعبد رجلاً فاختار وليّه قتل الحر ضرب الإمام جنبي العبد.

ومن نبز مسلمًا بما يكرهه أو عابه أو عيّره شيئًا من بلاء الله أو أظهر عليه ما

كتاب الحدود

خفى منه أو من قبيح أو اغتابه أو بهته عُزّر، والغيبة أن يذكر ما فيه والبهت بما ليس فيه .

ومن جحد محمّدًا صلّى الله عليه وآله وسلّم نبوته أو جحد فرضاً أو حظرًا أو إباحة لما علم من دينه ضرورة وجوبه أو حظره أو إباحته فهو مرتدّ، ومن قال: لا أدرى أهو صادق أم لا، قُتل إلّا أن يقرّبه.

ومن ادّعي النّبوّة وجب قتله.

# قول عَالَ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيةِ الْحَلَيْلِيقِ الْحَلِيقِ الْحَلِيقِ الْحَلِيقِ الْحَلِيقِ الْحَلِيقِ الْحَلِيقِ الْحَلِيقِ الْحَلِيقِ الْحَلِيقِ الْحَلَيْلِيقِ الْحَلِيقِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيقِ الْحَلْمُ الْحَلْمِ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِ

# في مساّنل أكسالال وأكوله

للقيخ جمال الذين أبي منصوراً لحسن بن سديد الذين يوسف بن ذيل لذين على بن على بن مطه الكولى المشهر بالعداد من المدال المدا

# المالك أولا

وفيه مقاصد:

الأوّل: في حدّ الزّني:

وفصوله أربعة :

الأوّل: الموجب:

وهو إيلاج الإنسان ذكره حتى تغيب الحَشْفَة عالمًا بالتّحريم مختارًا بالغاً عاقلاً في فرج امرأة قُبُلٍ أو دُبُرٍ مع تحريمها عليه من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك ، فلو توقيج امرأة محرّمة كأمّه ومرضعته وزوجة الغير وغيرهن فإن اعتقده شبهة وجهل التحديم فلا حد وإلا وجب الحد ولا يسقط بمجرّد العقد مع علم التحريم ، ولو استأجرها للوطء أو لغيره فتوهم الحلّ بذلك سقط الحدّ وإلا فلا ، وبالجملة كلّ موصع يُعتقد فيه إباحة التكاح يسقط فيه الحدّ .

ولو وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته فلاحة ، ولو تشبّهت عليه حُدّت دونه ولو أباحته نفسها لم تحلّ بذلك فإن اعتقده لشبهة فلاحة ، ولو أكرهها حُدّ دونها وغُرّم مهر مثلها ، ولو أكره على الزّني سقط الحدّ على إشكال ينشأ من عدم تحقّق الإكراه في طرف الرّجل .

والأعمى يُحدّ كالمبصر إلّا أن يدّعي الشّبهة المحتملة .

ولوملك بعض الأمة حُدّ بنصيب غيره فإن اعتقد الإباحة سقط ، ولوملك بعض

زوجته حرمت عليه وسقط الحدّ بأجمعه للشّبهة وما قابل ملكه خاصّة مع عدمها ، ولو كان العقد فاسدًا لم يحلّ به فإن اعتقده سقط الحدّ .

ولا حدّ في وطء زوجته الحائض والصّائمة والمُحرمة والمظاهرة والمولّى منها .

ولو كانت مملوكته محرّمة عليه برضاع أو نسب أو تزويج أو عدّة حدّ إلا مع الشّبهة ولا مع التّوم ، فلو استدخلت ذكره وهو نائم أو وُجد منه الزّنى حال نومه فلا حدّ ، ولو زنى السّكران حُدّ ، ولو زنى المجنون لم يُحدّ على الأصحّ .

الفصل الثّاني: في طريق ثبوته:

إنَّما يثبت بأمرين : الإقرار أو البيِّنة ، فههنا مطلبان :

الأوّل: الإقرار:

ويُشترَط فيه البلوغ والعقل والحريّة والاختيار والقصد وتكراره أربع مرّات ، وفى اشتراط ما يشترط فى البيّنة من الاتّحاد إشكال فلا عبرة بإقرار الصبىّ وإن كان مراهقًا ويؤدّب لكذبه أو صدور الفعل عنه ولا بإقرار المجنون ، ولو كان يعتوره وأقرّ حالة إفاقته وعرف الحاكم كماله حينئذ حكم عليه وإلّا فلا .

ولو أقرّ المملوك لم يُحكم عليه ولو صدّقه مولاه صحّ ولو عُتق فالأقرب الثّبوت ، والمدبّر وأمّ الولد والمكاتب المشروط والمطلق وإن تحرّر بعضه كالقنّ ، ولو الحره على الإقرار لم يصحّ وكذا لو أقرّ من غير قصد كالسّكران والتائم والسّاهي والغافل ، ولو أقرّ من جمع الصّفات أقلّ من أربع لم يثبت الحدّ وعُزّر ، وهل يشترط تعدّد المجالس في الإقرار ؟ الأقرب العدم والرّجل والمرأة سواء .

ويقبل إقرار الأخرس إذا أقرّ أربعًا وفُهمت إشارته ويكفى المترجمان لا أقلّ.

ولو نسب إلى امرأة ثبت الحدّ للقذف بأوّل مرّة على إشكال ولا يثبت في طرفه إلّا أن يكرّره أربعاً ، ولو أقرّ بحدٍّ ولم يبيّنه ضُرب حتّى ينتهى عن نفسه أو يبلغ المائة ، ولو أنكر ما أقرّ به من الحدود لم يُلتفّت إليه إلّا بما يوجب الرّجم فإنّه يسقط بإنكاره وفي إلحاق القتل به إشكال .

ولو أقرّ باستكراه جارية على الزّنى ورجع سقط الحدّ دون المهـر وكذا لـو أقر سرّة واحدة، ولو تاب عند الحاكم بعد الإقرار تخيّر الامام في إقـامة الحـدّ عليه رجمـاً كان او غيره.

ولا تُحدّ المرأة بمجرد الحمل وان كانت خالية من بعد ما لم تقرّ بالزّن اربع مرات، ويشترط في الإقرار ان يذكر حقيقة الفعل لتزول الشّبهة إذ قد يُعبّر بالزن عما لا يوجب الحد ولهذا قال عليه السلام لما عز: لعلك قبلت أو غمزت او نظرت، قال: لا، قال: أفنكتها لا تكنى ؟ قال: نعم، فقال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرّشا في البئر، قال: نعم: فعند ذلك امر برجمه.

ولو أقر أنّه زنى بامرأة فكذبته حُد دونها، ولو أقر من يعتوره الجنون واضافه الى حال إفاقته حُد ولو أطلق لم يُحد.

ولو أقر العاقل بوطء امرأة وادّعى انها امرأته فأنكرت الزوجية فإن لم تعترف بالوطء فلا حد عليه لانه لم يقرّ الزنى ولا مهر، ولو اعترفت بالوطء وأقرت انه زنى بها مطاوعة فلا مهر ولا حدّ عليه ولا عليها إلا ان تقرّ اربع مرات، وإن ادعت انه اكرهها عليه او اشتبه عليها فلا حد وعليه المهر.

#### المطلب الثاني: البيّنة:

إنما يثبت الزّنى بشهادة اربعة رجال او ثلاثة وامرأتين او رجلين وأربع نسوة ويثبت به الجلد خاصة وبالأولين الرجم، ولا يثبت برجل مع النساء وان كثرن ولا بشهادة النساء منفردات ويجب على الجميع حد الفرية، ويُشترط في الثبوت بالبيّنة أمور ثلاثة:

الأول: ان يشهدوا بالمعاينة للإيلاج كالميل في المكحلة، ولو شهدوا بالزّن ولم يشهدوا بالمعانية حُدّوا للقذف، ولو لم يشهدوا بالزّن بل بالمعانقة او المضاجعة فعلى المشهود عليه التعزير دون الحدّ، ولا يكفي شهادتهم بالزّنعن قولهم من غير عقد ولا شبهة عقد بل لا بد من ذلك نعم يكفي ان يقولوا: لا نعلم سبب التحليل.

الثاني: اتفاق الاربعة على الفعل والزمان والمكان والهيئة، فلو اتفق اقل من اربعة رجال حدوا للفرية وان لم يخالفهم غيرهم، ولو اختلفت الاربعة فشهد بعضهم بالمعانية وبعضهم لا بها او شهد بعضهم بالنزن غدوة والآخرون عشية او بعضهم في زاوية والاخر في اخرى او بعضهم عارياً وبعضهم مكتسياً حُد الشهود، ولو شهد بعض انه اكرهها وبعض بالمطاوعة ثبت الحد لانها كملت على وجود الزن واختلافهم انما هو في فعلها لا في فعله، وقيل: يُحد الشهود لتغاير الفعلين، وهو اوجه ولا حدّ عليها إجماعاً.

ثم ان أوجبنا الحد بشهادتهم لم يحد الشهود والاحدوا، ويُحتمل ان يحدّ شهود المطاوعة لأنها قذف المرأة بالزن فلم تكمل شهادتهم عليها دون شاهرى الإكراه لانها لم يقذفا وقد كملت شهادتهم وانما انتفى عنه الحد للشبهة.

ولو شهد اثنان بانه زنى وعليه قميص ابيض واثنان ان عليه قميصاً اسود ففي القبول نظر، ولو شهد اثنان واقر هو مرتين لم يجب الحد.

الثالث: اتفاقهم على الحضور للإقامة دفعة، فلو حضر ثلاثة وشهدوا حُدوا للفرية ولم يُرتقب إتمام الشهادة لانه لا تأخير في حد، نعم ينبغي للحاكم والاحتياط بتفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع وليس لازماً.

ولو تفرقوا في الحضور ثم اجتمعوا في مجلس الحاكم على الإقامة فالأقرب حدهم للفرية، واذا لم يكمل شهود الزنى حدوا وكذا لو كملوا اربعة غير مرضيين كالفسّاق ولو كانوا مستورين لم تثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم ولا يثبت الزنى ويُحتمل ان يجب الحد ان كان ردّ الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر لا المعنى خفي كالفسق الخفي فان غير الظاهر خفي عن الشهود فلم يقع منهم تفريط.

ولـو رجعوا عن الشهـادة او واحد منهم قبـل الحكم فعليهم اجمـع الحـد ولا يختص الـراجع بـالحد ولا بـالعفـو، واذا كملت الشهـادة لم يسقط الحـد بتصـديق المشهود عليه ولا بتكذيبه.

ولو أقر أربعاً ثم قامت البينة على الفعل لم تُقبل توبته، ولو ماتت الشهود او غابوا جاز الحكم بها، ويجوز اقامة الشهادة بالزنى من غير مدع له ويستحب لهم ترك الاقامة، وللإمام التعريض بالترغيب عن إقامتها وعن الإقرار به لقوله عليه السلام: لعلك قبلت لعلك نظرت، وهو إشارة الى الترغيب عن الاعتراف.

وإذا تاب بعد قيام البيّنة لم يسقط عنه الحد رجماً كان أو غيره، وان تاب قبل قيامها سقط.

الفصل الثالث: في الحدّ:

ومطالبه أربعة:

الأول: في أقسامه:

وهمي ستّة :

الاول: القتل: وهو حدّ أربعة:

أ: من زنى بـذات محرم كـالأم والبنت والأخت والعمة والخـالـة وبنت الاخــ
وبنت الاخت نسباً.

ب: الذّمي اذا زنى بمسلمة سواء كان بشرائط الذمة او لا وسواء اكرهها او طاوعته، اما لو عقد عليها فانه باطل وفي الحاقه بالزنى مع جهله بالتحريم عليه إشكال.

ج: المكرِه للمرأة على الزن.

د: الزانى بامرأة ابيه على رأى، ولا يُعتبر في هؤلاء الإحصان ولا الحرية ولا الشيخوخة بل يُقتل كلّ منهم حراً كان أو عبداً مسلمًا كان او كافراً شيخاً كان او شاباً، ويقتصر عملى قتله بالسيف وقيل: ان كان محصناً جُلد ثم رُجم وان لم يكن جُلد ثم قُتل.

الثاني: الرجم: وهو حد المحصن اذا زنى ببالغة عاقلة وكان شاباً وحد المحصنة الشابة اذا زنت بالبالغ وان كان مجنوناً.

النَّالث: الجلد مائة ثمّ الرّجم: وهو حدّ المحصنين إذا كانا شيخين وقيل: شابّان كذلك، وهو قوى.

الرّابع: الجلد مائة ثمّ الجزّ والتغريب: وهوحدّ البِكْرغير المحصن الذّكر الحرّ، واختُلف في تفسير البِكْر فقيل: هو من أملك ولم يدخل، وقيل: غير المحصن مطلقاً سواء أملك أو لا.

والجزّ مختص بالرّأس دون اللّحية ويُغرّب عن مصره إلى آخر سنة ، ولا جزّ على المرأة ولا تغريب بل تُجلّد مائة سوط لا غير سواء كانت مملكة أو لا ولو كانت محصنة رُجمت .

الخامس: جلد مائة لا غير: وهو حدة غير المحصن ومن لم يكن قد أملك من البالغين الأحرار، وحد المرأة الحرة غير المحصنة وإن كانت مملكة، وحدّ الرّجل المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة، والمحصنة إذا زنى بها طفل ولو زنى بها مجنون رُجمت.

السّادس: خمسون جلدة: وهو حدّ المملوك البالغ سواء كان محصناً أو غير محصن ذكرًا كان أو انشى ، ولا جزّ على أحدهما ولا تغريب.

المطلب الثَّاني: في الإحصان:

وإنَّما يتحقَّق بأمور سبعة :

أ: الوطء في القُبل حتى تغيب الحَشَفَة: فلو عقد وخلا بها خلوة تامّة أو جامعها في الدُّبُر أو في ما بين الفخذين أو في القُبل ولم تغرب الحَشَفَة لم يكن محصناً ولا يشترط الإنزال، فلو التقى الختانان وأكسل تحقّق الإحصان، ولو جامع الخصى قُبلاً كان محصناً، ولو ساحق المَجْبوب لم يتحقّق الإحصان وإن أنزل.

ب: أن يكون الواطىء بالعباً: فلو أولج الطفل حتى تغيب الحَشَفة لم يكن محصناً ولا المرأة ، وكذا المراهق وإن بلغ لم يكن الوطء الأول معتبرًا بل يُشترَط فى إحصانه الوطء بعد البلوغ وإن كانت الزّوجيّة مستمرّة .

ج: أن يكون عاقلاً: فلو تزوّج العاقل ولم يدخل حتى جنّ أو زوّج الوليُّ المجنون لمصلحته ثمّ وطيء حالة الجنون لم يتحقّق الإحصان، ولو وطيء حال رشده تحقّق الإحصان وإن تجدّد جنونه.

د: الحرّية: فلو وطىء العبد زوجته الحرّة أو الأمة لم يكن محصناً ولو أُعتق ما لم يطأ بعد العتق ، وكذا المملوكة لو وطئها زوجها المملوك أو الحرّ لم تكن محصنة بذلك إلّا أن يطأها بعد عتقها ، ولو أُعتق الزّوجان ثمّ وطئها بعد الإعتاق تحقّق الإحصان وإلّا فلا وكذا المكاتب.

هـ: أن يكون الوطء في فرج مملوك بالعقد الدّائم أو ملك اليمين: فلا يتحقّق الإحصان بوطء الزّني ولا الشّبهة ولا المتعة.

و: أن يكون التكاح صحيحاً: فلوعقد دائماً وكان العقد فاسدًا أو اشترى أمة في عقد باطل ووطئهما لم يتحقّق الإحصان وإن وجب المهر والعدة، ونشر تحريم المصاهرة ولحق به الولد.

ز: أن يكون متمكّناً من الفرج يغدو عليه ويروح: فلوكان بعيدًا عنه لا يتمكّن من الخدة عليه والرّواح أو محبوساً لا يتمكّن من الوصول إليه خرج عن الإحصان، وفي رواية مهجورة يكون بينهما دون مسافة التقصير.

وإحصان المرأة كإحصان الرّجل ، ولا تخرج المطلّقة الرّجعيّة عن الإحصان فلو تزوّجت عالمة بالتّحريم رُجمت وكذا الزّوج لا يخرج عنه بالطّلاق الرّجعيّ ويخرجان بالبائن ، ولو راجع المُخَالِع إمّا لرجوعها في البذل أو بعقد مستأنف لم يجب الرّجم إلّا بعد الوطء في الرّجعة ، ولا يُشترط في الإحصان الإسلام فلو وطيء الذّميّ زوجته في عقد دائم تحقق الإحصان ولا يشترط صحّة عقده عندنا بل عندهم ، ولو وطيء المسلم زوجته الذّميّة فهو محصن .

ولو ارتد المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان وكذا عن غير فطرة ، على إشكال ينشأ من منعه من الرّجعة حال ردّته فكان كالبائن ومن تمكّنه منها بالتّوبة من دون إذنها فكان كالرّجعيّ .

ولو لحق الذّمة دار الحرب ونقض عهده ثمّ سُبى خرج عن الإحصان ، فإن المُعتق اشتُرط وطؤه بعد عتقه .

ولو زنى وله زوجة له منها ولد فقال: ما وطأتها ، لم يُرجَم لأنّ الولد يلحق بإمكان الوطء والإحصان إنّما يثبت مع تحقّقه وكذا المرأة لوكان لها ولد من زوج فأنكرت وطئه لم يثبت إحصانها.

ويشبت الإحصان بالإقرار أو بشهادة عدلين ، ولا يكفى أن يقولا: دخل ، فإنّ الخلوة يُطلَق عليها الدّخول بل لا بدّ من لفظ الوطء أو الجماع أو المباضعة وشبهها ، ولا يكفى: باشرها ، أو مسها ، أو أصابها .

ولو جُلد على أنَّه بكر فبان محصناً رُجم.

#### المطلب الثالث: في كيفيّة الاستيفاء:

ينبغى للإمام إذا استوفى حدًّا أن يشعر النّاس ويأمرهم بالحضور، ويجب حضور طائفة أقلّها واحد وقيل: عشرة، وقيل: ثلاثة، وقيل: إنّه مستحبّ.

ثمّ الحدّ إن كان جلدًا ضرب مجرّدًا وقيل: على حالة الزّنى ، قائمًا أشدّ الضّرب وروى: متوسطًا \_ ويُفرَّق على جسده ويُتقى وجهه ورأسه وفرجه ، والمرأة تضرّب جالسة قد رُبطت عليها ثيابها .

ولا يُجلد المريض ولا المستحاضة إذا لم يجب قتلهما بل يُنتظر البرء ، فإن اقتضت المصلحة التعجيل ضُرب بضغث يشتمل على العدد ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده ، ولو اشتمل على خسين ضُرب دفعتين ضربًا مؤلمًا يتناول عليه جميع الشماريخ ولا تفرق السياط على الأيام إن احتمله ، ولو احتمل سياطًا خفافًا فهو أولى من الشماريخ وإذا برىء لم يُعَد عليه الحدّ ، وتؤخر التفساء مع المرض ولا تؤخر الحائض .

ولا يقام على الحامل جلدًا كان أو رجمًا حتى تضع ويستغنى الولد بها عن الرضاع إن لم يتفق له مرضع وإن وُجدت جاز إقامة الحد، ولا يقام الحد في حرّ

شديد او برد شديد بل يقام في الشتاء وسط النهار وفي الصيف في طرفيه وكذا الرَّجم. ان توهم سقوطه برجوعه او توبته او فراره، ولا في ارض العدو لئلا تلحقه غيرة فيلحق بهم، ولا في الحرم اذا التجأ اليه بـل يُضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ويُستوفى منه ولو زنى في الحرم حُد فيه.

وإذا اجتمع الجلد والرجم بُديء بالجلد أولاً ثم يُرجم وفي انتظار بـرء جلده خـلاف ينشأ من أنّ القصـد الإتلاف ومن المبـالغة في الـزجر، وكـذا اذا اجتمعت حدود او حقوق قصاص بُديء بما لا يفوت معه الآخر.

ويُدفن المرجوم الى حقويه والمرأة الى صدرها بعد ان يؤمر بالتغسيل والتكفين ثم يُرمى بالحجارة الصغار، فاذاً مات دُفن ولا يجوز إهماله، ولو فرّ احدهما أعيد ان ثبت الزنى بالبيّنة ولو ثبث بالإقرار لم يُعد، وقيل: يُشترط ان تصيبه الحجارة فلو فرّ قبل إصابتها له أُعيد ان ثبت بالاقرار.

وإذا ثبت بالبيّنة كان أول من يرجمه الشهود وجوباً وان ثبت بالإقرار بدأ الامام، ولا يرجمه من لله قبله حدّ وفي التحريم إشكال.

ومؤونة التغريب على الزاني او في بيت المال، ولو كانت الطرق نحوفة لم ينتظر الامن بل يؤمر بالخروج الا ان يخشى تلفه فينتظر، وهل يشترط التغريب الى مسافة القصر فصاعداً؟ الاقرب ذلك واليه الخيرة في جهات السفر. والتغريب يخرج الى غير بلده فان رجع الى بلده لم يتعرض له ولو رجع الى بلد الفاحشة قبل الحول طرد، وكذا لو غرب المستوطن عن بلده ثم عاد قبل الحول ولا تحتسب المدة الماضية، ولا يقتل المرجوم بالسيف بل يُنكَّل بالرجم ولا يصخرة تذفف ولا بحصا يعذب بل بحجارة معتدلة.

#### المطلب الرابع: في المستوفى:

وهو الامام مطلقاً او من يأمره الامام سواء كان الزاني حراً أو عبداً ذكراً كان او انثى، ويتخير اذا زنى الذمى بذمية بين دفعه الى أهل نحلته ليقيموا الحد عليه

بمقتضى شرعهم وبين إقامة الحد عليه بمقتضى شرع الإسلام، وللسيد إقامة الحد على عبده وأمته من دون إذن الإمام وللإمام أيضاً الاستيفاء وهو اولى وللسيد ايضاً التعزير، وهل للمرأة والفاسق والمكاتب استيفاء الحدود من عبيدهم؟ إشكال ينشأ من العموم وكونه استصلاحاً للملك ومن انه ولاية، واذا جعلناه استصلاحاً لم يكن له القتل في الحد وله القطع على إشكال، وليس له إقامة على من اعتنق بعضه ولا المكاتب اما المدبر وأم الولد فإنها قن .

ولو كان مشتركاً بين اثنين فليس لأحدهما الاستقلال بالاستيفاء ولو اجتمعا جاز لهما او لأحدهما استنابة الآخر في الاستيفاء، وللزوج الحرّ إقامة الحد على زوجته سواء دخل بها او لا في الدائم دون المنقطع وفي العبد إشكال، وللرجل إقامة الحد على ولده وهل يتعدى الى ولد ولده؟ إشكال سواء كان الولد ذكراً او انثى، وهذا كلّه إنما يكون إذا شاهد السيد او الزوج او الوالد الزنى او اقر الزانى فان قامت عنده بينة عادلة فالأقرب الافتقار الى إذن الحاكم.

ويجب ان يكون عالمًا بإقامة الحدود وقدرهما وأحكامها، ولو كان الحد رجمًا او قتلًا اختُص بالامام وكذا القطع في السرقة، ولـو كانت الامـة مزوّجـة كان للمـولى الإقامة وفي الزوج الحر او العبد إشكال.

# الفصل الرابع: في اللَّواحق:

يسقط الحد بادّعاء الزوجية ولا يُكلف المدعى بيّنة ولا يميناً وكذا بدعوى شبهة ويُصدق مع الاحتهال، ولو زنى المجنون بعاقلة قيل: وجب الجلد او الرجم مع الإحصان، وليس بجيد. اما المرأة فيسقط الحد اذا زنت مجنونة اجماعاً وان كانت محصنة وان زنى بها البلغ العاقل.

ولو زنى احدهما عاقلًا ثم جنّ لم يسقط بل يُحد حالة الجنون وكذا لا يسقط بالارتداد ويسقط بإسلام الكافر، وفي التقيبل والمضاجعة في إزار واحد والمعانقة التعزير بما دون الحد وروى: جلد مائة.

ولا يقدح تقادم الزنى في الشهادة، وتُقبل شهادة الاربعة على اثنين فصاعداً، والزنى المتكرر يوجب حداً واحداً ان لم يقم عليه اولاً وان كثر وان أُقيم الحد أولاً حُد ثانياً في المتجدد بعد الحد، فان زنى ثالثاً بعد الحد مرتين قُتل في الثالثة وقيل: بل في الرابعة بعد الحد ثلاثاً، وهو أحوط.

أما المملوك فإذا أُقيم عليه الحد سبع مرات قُتل في الثامنة وقيل: في التاسعة، وهو أولى.

ولو شهد اربعة على امرأة بالزنى قبلاً فادعت انها بكر فشهد لها أربع نسوة بالبكارة سقط الحد عنها، وفي حد الشهود أجودهما السقوط لإمكان عود البكارة وكذا عن الزانى.

ولو ثبت جبّ الرّجل حد الشهود وكذا لو شهدت بأن المرأة رتقاء، ولا يشترط ف إقامة الحد حضور الشهود بل يقام وان ماتوا او غابوا لا فراراً، ويجب عليهم الحضور على رأى ان ثبت الرجم لوجوب بدأتهم به ولا بد من حضور الإمام ليبدأ في الإقرار.

ولو ان الزوج احد الاربعة وجب الحد ان لم يسبق الزوج بالقذف وروى: ثبوته عليهم، وهو محمول على سبق القذف او اختلال شرط. ويقضي الامام بعلمه في حدود تعالى وكذا فيحدود الآدميين كلن يقف على المطالبة.

ولو شهد بعض ورُدت شهادة الباقين بامر ظاهر حُد الجميع وإلا المردود، ولو رجع واحد بعد شهادة الاربع حُد الراجع خاصة، ولو شهد اربعة على رجل انه زنى وشهد اربعة اخرى على الشهود انهم الذين زنوا بها لم يجب الحد عليه، ولو وجد مع زوجته رجلاً يزنى بها فله قتلها ولا إثم وفي الظاهر يقاد الا مع البينة بدعواه او يصدقه الولي.

ومن افتض بكراً بإصبعه لزمه مهر نسائها، ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها وقيل: الارش.

ولو تزوج امة على حرة ووطئها قبل الاذن كان عليه اثني عشر سوطاً ونصف

ثُمن الحد، ولو زنى في مكان شريف كالحرم او احد المشاهد المعظمة او المساجد او في زمان شريف كرمضان والأعياد زيد عليه في الجلد.

واذا زنى بامة ثم قتلها حُد وغُرم قيمتها لمولاها، ولا يسقط الحدّ بالغُرم.

ولو زنى من انعتق بعضه حُد حدّ الاحرار بنسبة ما عُتق وحد المالك بنسبة الرقية، وفيُجد من انعتق نصفه خمسة وسبعني والقتل في التاسعة او الثامنة على إشكال.

ويثبت الحد كل نكاح محرم بالإجماع كالخامسة وذات العل والمعتدة دون المختلف فيه كالمخلوقة من الزنى والرّضاع المختلف فيه، ولا حد على من لم يعلم تحريم الزنى، ولا كفالة في حد الزنى ولا غيره من الحدود، ولا تأخير فيه مع القدرة الا لمصلحة، ولا شفاعة في إسقاطه.

#### المقصد الثانى: في اللُّوط والسحق والقيادة:

وفيه مطالب:

الأول: في اللواط:

وهو وطء الذكر من الأدمى، فان كان بإيقاب ـ حدّه عيبوية الحشفة في الدُبُر ـ وجب القتل على الفاعل والمفعول مع بلوغها ورشدهما سواء الحر او العبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره.

ولو لاط البالغ بالصبي فأوقب قُتل البالغ وادب الصبي وكذا لو لاط المجنون ولو لاط بعبد قُتلا فان ادعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى، ولو لاط مجنون بعاقل حُد العاقل والأصح في المجنون السقوط، ولو لاط الصبي بالبالغ قُتل البالع وادب الصبي، ولو لاط الصبي بمثله أُدبا.

ولو لاط ذمّي بالمسلم قُتل وان لم يوقل، ولو لاط بمثله تخير الحاكم في إقامة الحد عليه بمقتضى شرعهم . الحد عليه بمقتضى شرعها الى اهل نحلته ليُقيموا الحد بمقتضى شرعهم . ويتخير الامام في قتل الموقب بين ضربه بالسيف ورميه من شاهق وإلقاء الجدار

عليه ورجمه وإحراقه بالنّار ويجوز أن تُجمَع فيقتله بـأحد الأسبـاب ثمّ يحرقـه لزيـادة الرّدع، وإن لم يكن بإيقاب كالمفخّذ أو بين الإليتـين فإنّـه يُجلَد مائـة جلدة، وقيل: يُرجَم مع الإحصان ويُجلَد مع عـدمه، ورُوى ذلـك في الموقب أيضـاً والأوّل أولى، وسواء الحرّ والعبد والمسلم والكافر بمثله والمحصن وغيره فإن تكرّر وحُـد ثلاثـاً قُتل في الرّابعة، وقيل: في النّالثة.

ولا يثبت بنوعيه إلا بشهادة أربعة رجال بالمعاينة كالميل في المحطة إن شهدوا بالإيقاب بشرط عدم اختلافهم في الفعل ومكانه وزمانه ووصفه ـ ولا يثبت بشهادة النبساء انفردن او انضممن فلو شهد ثلاثة رجال وامرأتان فصاعداً حدّوا أجمع للفرية ـ أو بالإقرار أربع مرّات من بالغ رشيد حرّ مختار قاصد سواء كان الفاعل والمفعول، ولو أقر دون الأربع عُزّر ولا يُحدّ، ولو شهد دون الأربعة حُدّوا للفرية ويحكم الحاكم بعلمه سواء في ذلك الإمام وغيره.

والمجتمعان في إزار واحد مجرّدين ولا رحم بينهما يُعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين، فإن تخلّل التّعزير مرّتين حُدّا في الثالثة.

ومن قبّل غلاماً بشهوة وليس نحرَماً له عُزَر.

والتّوبة قبل إقامة البيّنة تسقط الحـدّ لا بعدهـا، ولو تـاب بعد الإقـرار تخيّر الحاكم بين الحدّ وتركه.

# المطلب الثّاني: في السّحق:

ويجب به جلد مائة على البالغة العاقلة حرّة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة أو غير محصنة فاعلة ومفعولة، وقيل: إن كانت محصنة رُجمت فاعلة أو مفعولة. وتؤدّب الصّبيّة فاعلة أو مفعولة وتُحدّ الأخرى، ولا تأديب على المجنونة وتُحدّ الاخرى.

ويثبت بشهادة أربعة رجال لا غير وبالإقرار أربع مرّات من أهله، وإذا تكرّرت المساحقة وأقيم الحدّ ثلاثاً قُتلت في الرّابعة، ولو تابت قبل البيّنة سقط لا بعدها، ولوتابت بعد الإقرار تخيّر الإمام بين العفو والاستيفاء.

وإذا وُجدت الأجنبيّتان مجرّدتين في إزار واحمد عُزّرتها، فـإن تكـرّر الفعـل والتّعزير حُدّتا في الثّالثة، فإن عادتا عُزّرتا وقيل: قُتلتا.

ولو وطىء زوجته فساحقت بِكرًا فألقت ماء الرّجل في رحمها وأتت بولد حُدّت المرأة جلداً أو رجماً على الخلاف وجُلدت الصّبيّة بعد الوضع وأُلحق الولد بالرّجل لأنّه من ماء غير زانٍ، وفي إلحاقه بالصّبيّة إشكال أقربه العدم فلا يتوارثان ولا يلحق بالكبيرة قطعاً، وغُرّمت المرأة المهر للبكر لأنّها سبب في ذهاب عذرتها فتضمن ديتها وهو مهر نسائها بخلاف الزّانية الأذنة في الإفتضاض، والنّفقة على الصّبيّة مدّة الحمل على زوج المساحقة إن قلنا: إنّ النّفقة للحمل، وإلّا فلا ولو ادّعت الجارية الإكراه حُدّت السّيّدة دونها.

# المطلب الثّالث: في القيادة.

القوّاد هو الجامع بين الرّجال والنّساء للزّنى وبين الرّجال والصّبيان للّواط، وحدّه خمس وسبعون جلدة ثلاثة أرباع حدّ الزّاني رجلًا كان أو أمرأة ويؤدّب الصّبي غير البالغ، ويستوى الحرّ والعبد والمسلم والكافر، ويزاد في عقوبة الرّجل وإن كان عبداً حلق رأسه والشّهرة، وهل ينفى بأوّل مرّة قيل: نعم، وقيل بالشّانية إلى أن يتوب. ولا جزّ على المرأة ولا شهرة ولا تغريب، ويثبت بالإقرار من أهله مرّتين ـ ولا يقبل إقرار العبد ولا الصّبيّ ولا المجنون ـ وبشهادة رجلين عدلين، ولا يقبل فيه شهادة النّساء انفردن أو انضممن.

#### المقصد الثّالث: في وطء الأموات والبهائم: وفيه مطلبان:

الأوّل: وطء الأموات كالأحياء:

فمن وطء ميَّتة أجنبيَّة كان زانياً، فإن كان محصناً رُجم وإن كان غير محصن

#### كتاب الحدود

جُلد مائة جلدة وزيد في العقوبة بما يراه الإمام، ولا فرق بين الزّن بالميّتة والحيّة في الحدّ واعتبار الإحصان وغير ذلـك إلّا أنّه إذا وجب الجلد هنـا زيد في العقـوبة لأنّ الفعل هنا أفحش.

ولو كانت الموطوءة زوجته عُزّر لسقوط الحدّ بالشّبهة وكذا لو كانت أمته، ولو كانت إحدى المحرّمات عليه قُتل كها قلنا في الحيّة.

ويثبت بشهادة أربعة رجال لأنّه زنى ولأنّ شهادة الواحد قذف ولا يندفع الحدّ إلّا بكمال أربعة، وقيل: يثبت برجلين، لأنّها شهادة على فعل واحد بخلاف الحيّة والإقرار تابع، وهل يقبل فيه شهادة النّساء كالزّنى بالحيّة؟ إشكال.

ومن لاط بميّت فهـو كمن لاط بحيّ سواء في الحـدّ لكن إن وجب الجلد هنا زيد في العقوبة.

# المطلب الثّاني: في طوء البهائم:

إذا وطىء البالغ العاقل بهيمة فإن كانت مأكولة اللّحم كالشّاه والبقرة والنّاقة عُزّر ودّبحت الموطوءة أحرقت بالنار وكان لحمها ولحم نسلها حراماً وكذا اللبّن، وليس الذّبح والأحراق عقوبة لها لكن لمصلحة خفيّة أو لـلأمن من شياع نسلها وتعذّر اجتنابه واشتباه لحمها لـولا الإحراق، ثمّ إن لم تكن ملكاً للواطىء غُرّم قيمتها لمالكها يوم الفعل.

وإن كان الأهم منها ظهرها وكانت غير مأكولة للعادة كالحمير والبغال والخيل لم تُذبَح بل تُخرَج من بلد الفعل وتباع في غيره لئلا يُعيَّر فاعلها بها والأقرب تحريم لحمها، ثم إن كانت للواطىء دُفع الثّمن إليه على رأى وتصدّق به على رأى وإن كانت لغيره أُغرم ثمنها له وقت التفريق ويتصدّق بالثّمن الذي يباع به على رأى أو يعاد على المغترم على رأى.

ولو بيعت في غير البلد بأزيد من الثمن احتمل ردّه على المالك وعلى المغترم والصّدقة ولو كان الفاعل معسراً ردّ الثّمن على المالك، فإن نقص عن القيمة كان

الباقي في ذمته يطالب به مع المكنة والنّفقة عليها إلى وقت إلى وقت بيعها على الفاعل، فإن نمت فلع إن دفع القيمة إلى المالك وإلّا فللمالك على إشكال ينشأ من الحكم بالانتقال إليه بنفس الفعل أو بفعل القيمة ومن عدم الانتقال مطلقاً.

ولوادّعى المالك الفعل كان له الأحلاف، وحرمت المأكولة وينجس رجيع المأكولة وينجس رجيع المأكولة ويُحرَّم استعمال جلدها بعد الذّبح فيها يستعمل فيه جلد غير مأكولة اللّحم على إشكال، ويثبت الفعل بشهادة عادلين أو الإقرار مرّة على رأى ولا يقبل فيه شهادة النّساء منفردات ولا منضمّات، والإقرار يثبت به التّعزير والذّبح والأحراق أو البيع في غير البلد إن كانت الدّابّة له وإلّا ثبت التّعزير خاصّة، ولو تكرّر الفعل والتّعزير ثلاثاً قُتل في الرّابعة.

#### خاتمة:

من استمنى بيده عُزّر بما يراه الإمام، وروي: أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ضرب يده حتى احمّرت وزوجه من بيت المال. ويثبت بشهادة عدلين ـ ولا تُقبَل فيه شهادة النساء مطلقاً ـ وبالإقرار مرّة على رأى.

#### المقصد الرّابع: في حدّ القذف. وفيه مطلبان:

#### الأوّل: الموجب:

وهو القذف بالزّن أو اللّواط مثل: زنيت أو لطت أو زنى بك أو ليط بك أو أنت زانٍ أو منكوح في دبره أو لائط أو أنتِ زانية أو يا زانٍ أو يا لائط أو يا زانية، أو ما يؤدي صريحاً معنى ذلك بأي لغة كانت بعد أن يكون القاتل عارفاً بالمعنى وكذا لو أنكر ولداً اعترف به أو قال غيره: لست لأبيك، أو زنت بك أمّك، أو يا ابن الزّانية.

ولو قال: يا ديّوث، ويا كشخان، ويا قرنان أو غير ذلك من ألفاظ، فإن أفلات القذف في عرف القاتل ثبت الحدّ وإن لم يعرف فائدتها في التّعزير إن أفادت عنده

#### كتاب الحدود

#### فائدة يكرهها المواجع.

وكل تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير إذا لم يوضع للقذف عرفاً أو وضعاً مثل: أنت ولد حرام أو لست بولد حلال أو أنت ولد شبهة أو حملت بك أمتك في حيضها ، أو قال لزوجته: لم أجدك عذراء. أو قال له: يا فاسق ، أو ياخائن ، أو يا شارب الخمر وهو متظاهر بالستر أو ياخنزير ، أو يا وضيع ، أو ياحقير ، أو يا شبه ذلك ، وكذا لو قال له: أنت كافر ، أو زنديق ، أو مرتذ . أو عيره بشيء من بلاء الله تعالى مثل: أنت أجذم أو أبرص ، وإن كان به ذلك إذا كان المقول له مستحقاً للاستخفاف سقط عنه التعزير إلا بما لا يسوغ لقاؤه به .

#### المطلب الثّاني: القاذف:

ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلوقذف الصبى أدّب ولم يُحدّ ولو كان المقذوف كاملاً، ولا شيء على المجنون ولو كان يعتوره فقذف وقت إفاقته حُد حدًّا عملًا، وفي اشتراط الحرّية في كمال الحدّ قولان فعلى العدم يثبت نصف الحدّ.

فإن ادّعى المقذوف الحرّيّة وأنكر القاذف عُمل بالبيّنة ومع العدم قيل: يقدّم قول القاذف، عملاً بحصول الشّبهة الدّارئة للحدّ. وقيل: المقذوف، عملاً بأصالة الحرّيّة.

ولو ادّعى صدور القذف حال إفاقته أو حال بلوغه قُدّم قول القاذف ، ولا يمين ولا حدّ على المكرّه على القذف ولا الغافل ولا السّاهى والنّائم والمغمى عليه ، وفى السّكران إشكال فإن لم توجب فالتّعزير .

#### المطلب التّالث: المقذوف:

وشرطه الإحصان وانتفاء الأبوة والتقاذف، فالإحصان يراد به هنا البلوغ

وكمال العقل والحرّية والإسلام والعفّة ويجب بـه الحدّ كمـلًا، ولو فقـد أحدهما أو الجميع فالتّعزير سواء كان القاذف مسلماً أو كافراً أو حرّاً أو عبداً.

ولو قال: أمّك زانية، أو يا بن الزّانية، أو زنت بك أمّك، أو ولدتك أمّك من الزّني، فهو قذف للأمّ.

ولو قال: يا ابن الزّاني، أو زنى بك أبوك، أو أخا الزّانية أو الزّاني، أو يا أبا الزّانية أو الزّاني، أو يا خال الزّانية أو الزّانية، أو يا عمّ الزّاني، أو يا جدّ الزّاني أو الزّانية، فإن اتحدّ المنسوب إليه فالحدّ له وإن تعدّد وبين فكذا وإن أطلق ففي المستحقّ إشكال ينشأ من المطالبة له بالقصد أو أيجاب حدّ لهما وكذا لو قال: أحدكما زانٍ، أو لائط.

ولو قال: يا ابن الزّانيين، أو ولدت من الزّن، فهو قذف للأبوين.

ولوقال: زنيت بفلانة ، أولطت بفلان ، فالقذف للمواجه والمنسوب إليه على إشكال ينشأ من احتمال الإكراه ولا يتحقّق الحدّمع الاحتمال .

ولو قال لابن المُلاعَنة: يا بن الزّانية، حُدّ وكذا لابن الزّانية بعد توبتها لا قبلها. ولو قال لامرأته: زنيت بك حُدّ لها على إشكال فإن أقرّ أربعاً حُدّ للزّن أبضاً.

ولو كان المنسوب إليه كاملًا دون المواجّه ثبت الحدّ فلو قال لكافر أمّه مسلمة: أمّك زانية، أو يا بن الزّانية، حُدّ ولو كانت ميّتة ولا وارث لها سوى الكافر لم يُحدّ.

ولو قال لمسلم: يا بن الزّانية، وكانت أمّه كافرة أو أمة قيل: حُدّ كملًا، والأقرب التّعزير.

ولو قذف الأب ولده عُزّر ولم يُحدّ، وكذا لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لهـا سواه ولو كان لها ولد من غيره كان له الحدّ كملاً دون الولد.

ولـو قذف الـولد أبـاه أو أمّه أو الأمّ ولـدها أو جميع الأقـارب حُـدٌ كمـلاً، والأقرب أنّ الجدّ للأب أب بخلاف الجدّ للأمّ.

وإذا قـذف المسلم صبياً أو مجنوناً أو كـافراً أو مشهـوراً بالـزّن فلا حَـدّ بــل التّعزير، وإذا تقاذف المحصنان عُزّرا ولا حدّ.

ولمو تعدد المقددوف تعدد الحد سواء اتحد القاذف أو تعدد، نعم لو قدف جماعة بلفظ واحد فإن جاءوا به متفرقين فللجميع حد واحد وإن جاءوا به متفرقين فلكل واحد حد، ولو قدفهم كل واحد بلفظ واحدٍ لكل حد سواء اجتمعوا في المجيء به أو تفرقوا وكذا التعزير.

ولو قال: يا بن الزّانيين، فهو حَدّ لأبويه فإن اجتمعا في المطالبة حُدّ حدّاً واحداً وإلا اثنين. ولو قال: ابنك زانٍ أو لائط، إو بنتك زانية، فالحدّ لولديه دونه فإن سبقا بالعفو أو الاستيفاء فلا بحث وإن سبق الأب قيل: كان له العفو أو الاستيفاء، وليس بمعتمد نعم له ولاية الاستيفاء للتّعزير لو كان الولد المقذوف صغيراً وكذا لو ورث الولد الصّغير حدّاً كان للأب الاستيفاء وفي جواز العفو إشكال.

#### المطلب الرّابع: في الحدّ:

وهـو ثمانـون جلدة حرّاً كـان القاذف أو عبـداً على رأى، وقيـل: حدّ العبـد أربعون بشرط قذف المُحْصَن، ولو لم يكن محصناً فـالتّعزيـر. ويُجلّد بثيابـه ولا يُجرّد ولا يضربه شديداً بل متوسّطاً دون ضرب الزّنى ويُشهَّر القاذف لتُجتنَب شهادته.

ويثبت القذف بشهادة عدلين أو الإقرار مرّتين من مكلّف حرّ مختار ولا يثبت بشهادة النّساء وإن كثرن منضرّات ولا منفردات، وهو موروث يرثه من يرث المال من الذّكور والإناث عدا الزّوج والزّوجة، وإذا كان الوارث جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض بل للباقي وإن كان واحداً المطالبة بالحدّ على الكهال، ولو عفا المستحقّ أو جميع الورثة سقط الحدّ ولم يجز له بعد ذلك المطالبة، ولمستحقّ الحدّ الا العفو قبل ثبوته وبعده ولا اعتراض للحاكم عليه وليس للحاكم أن يقيم الحدّ إلا مع مطالبة المستحقّ، ويتكرّر الحدّ بتكرّر القذف.

فإن تكرّر الحدّ والقذف ثلاثاً قُتل في الرّابعة، وقيل: في الشّالثة، سواء اتّحد المقذوف أو تعدّد. ولو كرّره ولم يتكرّر الحدّ فحدّ واحد لا أكثر، ولو قذفه فحُد فقال: الّذي قلت كان صحيحاً، وجب بالثاني التّعزير. ولا يسقط الحدّ عن القاذف إلّا بالبيّنة المصدّقة أو إقرار المقذوف أو العفو ويسقط في الزّوجة باللّعان أيضاً.

# المطلب الخامس: في اللّواحق:

لو كان المقذوف عبداً كان التّعزير له لا لمولاه، فإن عفا لم يكن لمولاه المطالبة وكذا لو طالب، فلو مات ورثه المولى.

ولا تعزير على الكفّار لو تنابزوا بالألقاب والتّعيير بـالأمراض إلّا مـع خوف الفتنة، ولا يزاد في تأديب الصّبيّ على عشرة أسواط وكذا المملوك ولـو ضربه حـدّاً في غير حدّ أعتقه مستحبّاً على رأى، ويثبت ما يوجب التّعزيـر بشاهـدين أو الإقرار مرّتين.

ولو قذف المولى عبده أو أمته عُزّر كالأجنبي، وكلّ من فعـل محرّماً أو ترك واجباً كان للإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ لكن بما يراه الإمـام ولا يبلغ حدّ الحـرّ في الحرّ ولا حدّ العبد في العبد.

وسابّ النّبيّ عليه السلام أو أحد الأئمة عليهم السّلام يُقتَل ويُحلّ لكلّ من سمعه قتله مع الأمن عليه وعلى ماله وغيره من المؤمنين لا مع الضّرر، ويجب قتل مدّعي النّبوّة والشّاك في نبوّة محمّد صلّى عليه وآله أو في صدقه مّن ظاهره الإسلام.

ومن عمل السّحر يُقتَل إن كان مسلماً ويؤدّب إن كان كافراً، ويثبت الحدّ على قاذف الخصى والمجبوب والمريض المدنف والرّتقاء والقرناء على إشكال، ويجب الحدّ على القاذف في غير دار الإسلام.

ولو طالب المقذوف ثمّ عفا سقط، ولو قذف الغائب لم يُقَم عليه الحدّ حتى

يقدم صاحبه ويطالب، ولو جنّ المقذوف بعد استحقاقه لم يقم عليه الحدّ حتّى يفيق ويطالب ولو قيل: للوليّ ذلك، كان وجهاً.

ولو كان مجنوناً وقت القذف استحقّ التّعزيـر بعد الإفاقة، ول قـذفه بـالزّنى بالميّتة أوباللّواطبه حُدّ، ولوقذفه بالإتيان للبهيمة عُزّر، وكذا لوقذفه بالمضاجعة أوالتّقبيل أو قذف امرأة بالمساحقة على أشكال أوبالوطء مستكرهة أوقال: يانمّام، أوياكاذب.

ولو قال: يا لوطيّ، سُئل عن قصده فإن قال: أردت أنّك من قوم لـوط، لم يُحدّ وإن قال: أردت أنّك تفعل فعلهم، حُدّ.

ولو قال: يا مخنّث، أو يا قحبة، عُزّر ول أفاد في عرفه الرّمي بالفَاحِشَة حُدّ. ولو قال: ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية، أو لست بزانٍ، أو ما يعرفك النّاس بالزّني، وقصد بذلك التّعريض أو قال لقاذف: صدقت، عُزّر وكذا يُعزَّر لـو قال: أخبرني فلان أنّك زنيت، سواء صدّقه فلان أو كذّبه.

ولو قال: أنت أزن من فلان، فهو قذف له وفي كونه قـذفاً لفـلان إشكال. ولو قذف محصناً ولم يقم عليه الحدّ حتّى زنى المقذوف لم يسقط الحدّ.

ولو لحق الذّمّيّ القاذف أو المرتـدّ بدار الحـرب ثمّ عاد لم يسقط حـدّ القذف عنهها، ولو قال لمسلم عن كفر: زنيت حال كفرك، ثبت الحدّ على إشكال.

ولو قذف مجهولاً وادّعى كفره أو رقّه احتمل السّقوط والنّبوت، ولـو قذف أمّ النّبيّ عليه السّلام وجب قتله ولم تُقبَل توبته إذا كان عن فطرة، ولو قال: من رماني فهو ابن الزّانية، فرماه واحد لم يكن قاذفاً له وكذا لو قال أحـد المختلفين: هـو ابن الزّانية، فلا حدّ.

ولو قذف من لا ينحصر عدده كأهل مصر فلا حدّ.

#### المقصد الخامس: في حدّ الشّرب: وفصوله ثلاثة:

#### الأوّل: الموجب:

وهو تناول ما أسكر جنسه أو الفقاع اختياراً مع العلم بالتّحريم والكمال، فالتّناول يعمّ الشّرب والاصطباغ وأخذه ممتزجاً بالأغذية والأدوية وإن خرج عن حقيقته بالتّركيب، ولا يشترط الإسكار بالفعل فلو تناول قطرة من المسكر أو منزج القطرة بالغذاء وتناوله حُدّ، ولا فرق في المُسكِر بين أن يكون متّخذاً من عنب أو تمر أو زبيب أو عسل أو شعير أو حنطة أو ذرة أو غيرها سواء كان من جنس واحد أو أكثر.

والفقاع كالمُسكِر وإن لم يكن مسكراً، وكذا العصير إذا غلى وإن لم يقذف بالزّبد سواء غلى من نفسه أو بالنّار إلا أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلاً، وكذا غير العصير إذا حصلت فيه الشّدة المسكرة، وفي التّمر إذا غلى ولم يبلغ حدّ الإسكار ففي تحريمه نظر، وكذا الزّبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنّار والأقرب البقاء على الحلّ ما لم يبلغ الشّدة المسكرة.

ولا حدّ على الحربيّ والذّميّ المستتر فإن تظاهر حُدّ، ويُحدّ الحنفيّ إذا شرب النّبيذ وإن قلّ، ولا يُحدّ المكره على الشرب سواء تُوعد عليه أو وُجر في حلقه، ولا الصّبيّ ولا المجنون ولا الجاهل بجنس المشروب أو بتحريمه لقرب عهده بالإسلام وشبهه، ولا على من اضطرّه العطش أو إساغة لقمة إلى شرب الخمر إذ الأقرب تجويزه لها.

ولا يجوز التداوي بالخمر تناولًا ويُحدّ لو فعل إلّا مع الشبهة ولـو كان مـركّباً مع غيره كالتّرْيَاق، ولو علم التّحريم وجهل وجوب الحدّ حُدّ، ولو شرب بـظنّ أنّه من جنس آخر فلا حدّ فإن سكر فكالمغمى عليه يسقط عنه قضاء الصّلاة.

ويثبت بشهادة عدلين ـ ولا تُقبَل شهادة النّساء منفردات ولا منضبّات ـ وبالإقرار مرّتين ولا يكفي المرّة، ويشترط في المقرّ البلوغ والعقل والاختيار والقصد،

ولا يكفي الرّائحة والنّكهة ويكفي أن يقول الشّاهد: شرب مسكراً، أو شرب ما شربه غيره فسكر.

# الفصل الثَّاني: في الواجب:

ويجب شهانون جلدة على المتناول حرّاً كان أو عبداً على رأى وأربعون على العبد على رأى، ولا فرق بين الـذكر والأنثى والمسلم والكافر المتظاهر، ويضرب عارياً على ظهره وكتفه ويُتقّى وجهه وفرجه والمقاتل ويُفرَّق على سائر بدنه لا رأسه، ولا يقام الحدّ عليه حال سكره بل يؤخّر حتى يفيق، ولا يسقط بالجنون ولا الا رتداد فإذا حُدّ مرّتين قُتل في النَّالثة، وقيل: في الرّابعة.

ولو تكرّر الشّرب من غير حدّ لم يُحدّ أكثر من حدّ واحد، ولو شرب الخمر مستحلًا فهو مرتد، وقيل: يستتاب فإن تاب أقيم عليه الحدّ وإن امتنع قُتل. أمّا باقي المسكرات فلا يُقتل مستحلّها للخلاف بين المسلمين بـل يُقام الحدّ عليه مع الشرب مستحلًّ ومحرّماً وكذا الفقّاع.

ولو باع الخمر مستجلًا استتيب فإن تاب وإلّا قُتل، ولو باع مُحرَّماً له عُـزّر، ومـا عدا الخمـر من المسكرات والفقّـاع إذا باعـه مستحلًا لا يُقتَـل وإن لم يتب بل يُؤدَّب.

ويسقط الحدّ عن الشّارب بالتّوبة قبل قيام البيّنة لا بعدها، ولـو تاب قبـل إقراره سقط ولو تاب بعده تخيّر الإمام، وقيل: يجب الإقامة هنا.

ومن مات بالحدّ أو التّعزير فلا دية له، وقيل: على بيت المال. ولو بــان فسق الشّاهدين بعد القتل فالدّية على بين المال دون الحاكم وعاقلته.

ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحدّ فأسقطت خوفاً فـدية الجنـين في بيت المال، وقيل: على عاقلة الإمام، وهي قضية عمر مع عليّ عليه السّلام.

ولو ضرب الحدّاد أزيد من الواجب بإذن الحاكم غلطاً أو سهواً ولم يعلم الحدّاد فهات فعلى بيت المال نصف الدّية، ولو كان عمداً ضمن الحاكم النّصف في ماله، ولو أمره بالحدّ فزاد الحدّاد عمداً فهات فالنّصف على الحدّاد، ولو طلب الوليّ

القصاص فله ذلك مع دفع النّصف، ولو زاد سهواً فالنّصف على العاقلة، ويمكن أن تُقسّط الدّية على الأسواط الّتي حصل بها الموت فيسقط ما قابل السّائغ، وإيجاب الجميع لأنّه قتل حصل من فعله تعالى وعدوان الضّارب فيحال الضّان كلّه على العادي كما لو ضرب مريضاً مشرفاً على التّلف وكما لو ألقى حجراً على سفينة موقّرة فغرّقها.

### الفصل الثَّالث: في اللَّواحق:

لو شهد أحدهما بالشّرب والآخر بالقيء حُدّ على إشكال لما روى: أنّه ما قاء إلّا وقد شرب. ولو شهدا بالقيء حُدّ للتعليل على إشكال، ولـو شهد أحدهما بالشّرب في وقت والآخر في آخر أو شهد أحدهما بالشّرب مكرّهـاً والآخر مطاوعاً إلى فلا حدّ، ولو ادّعى الإكراه مع الشّهادة بمطلق الشّرب أو القيء سقط الحدّ.

ومن اعتقد إباحة ما أُجمع على تحريمه كالخمر والميتة والدّم ولحم الخنزير ونكاح المحرّمات والزّن وإباحة خامسة والمعتدّة والمطلّقة ثلاثاً فهو مرتدّ فإن كان قد وُلد على الفطرة قُتل، ولو فعل شيئاً من ذلك مُحرَّماً عُزّر، ولو ادّعى جهل التّحريم قبل مع الإمكان بأن يكون قريب العهد بالإسلام ومثله يخفى عنه وإلاّ فلا.

وإذا عجن بالخمر عجيناً فخبزه وأكله فالأقرب وجوب الحدّ ولـو تسقّط به حُدّ، ولواحتقن به لم يُحدّلانه ليس بشرب ولأنه لم يصل إلى جوفه فأشبه ما لوداوي جرحه.

# المقصد السّادس: في حدّ السّرقة: وفيه فصول:

الأوّل: الموجب وهو السّرقة:

وأركانها ثلاثة:

الأوّل: السّارق:

ويُشترط فيه البلوغ والعقـل والاختيار، فلو سرق الصّبيّ لم يُقـطَع بل يؤا

ولو

تكرّرت سرقته ، وقيل : يُعفا عنه أوّل مرّة فإن سرق ثانيًا أذّب وإن عاد ثالثًا خُكّت أنامله حتى تُدمى فإن سرق رابعًا قُطعت أنامله فإن سرق خامسًا قُطع كما يُقطَّع الرّجل ، وليس ذلك من باب التّكليف بل يوجب التّأديب على الحاكم لاشتماله على المصلحة .

ولا حدّ على المجنون بل يؤدّب وإن تكرّر منه ، ولوسرق حال إفاقته لم يسقط الحدّ بالجنون المعترض ، ولا يُشترط الإسلام ولا الحرّيّة ولا الذّكورة ولا البصر فيُقطع الكافر والعبد والمرأة والأعمى .

ولا بـ قد وأن يكون مختارًا فلو المحره على السرقة فلا قطع ولا تكون الحاجة عذرًا إلا في سرقة الطعام في عام مجاعة فإنّه لا قطع حينئذ، ويستوفى الحدّ من الذّمتى قهرًا لو سرق مال المسلم وإن سرق مال ذمّى استُوفى منه إن ترافعوا إلينا وإلّا فلا وللإمام رفعهم إلى حاكمهم ليقضى بمقتضى شرعهم .

الرّكن الثّاني : المسروق :

وشروطه عشرة :

الأول: أن يكون مالاً: فلا يُقطَع سارق الحرّ الصّغير حدًّا إذا باعه بل لفساده ، ولو لم يبعه أدُّب وعوقب ، ولو كان عليه حلى أو ثياب تبلغ نصابًا لم يُقطَع لثبوت يد الصّغير عليها .

ولو كان الكبير نائماً على متاعه فسرقه ومتاعه قُطع وكذا السّكران والمغمى عليه والمجنون، ولو سرق عبدًا صغيرًا قُطع ولو كان كبيرًا لم يُقطع إلّا أن يكون نائماً أو مجنوناً أو مغمى عليه أو أعجمياً لا يعرف مولاه ولا يميّزه عن غيره، والمدبّر وأمّ الولد والمكاتب على إشكال كالقنّ، ولوسرق عيناً موقوفة ثبت القطع.

الشّانى: النّصاب: وهو ربع دينار ذهبًا خالصًا مضروبًا بسكّة المعاملة أو ما قيمته ذلك ، فلا قطع فيما قيمته أقل من ذلك ولا فرق بين الثّياب والطّعام والضّاكهة والماء والكلإ والملح والشّلج والتّراب والطّين الأرمني والمعدّ للغسل

والحيوان والحجر والصّيد والطّعام الرّطب الّدى يسرع إليه الفساد ، والضّابط كلّ ما يملكه المسلم سواء كان أصله الإِباحة أو لم يكن .

ويقطع سارق المصحف والعين الموفوفة مع بلوغ فيمتهما النصاب ، والرّبع من الذّهب الإبريز إذا لم يساو ربعاً مضروباً لا فطع فيه ، ويُقطع في خاتم وزنه سدس دينار وقيمته ربع على إشكال دون العكس.

ولوسرق نصابً يطن أنّه غير نصاب أو دنانير يظن أنّها فلوس خُدّ ، ولوسرق قدميصًا قيمته أقل من نصاب وفى جيبه دينار لا يعلمه ففى القطع إشكال ، وهل بشترط إخراج النصاب دفعة ؟ إشكال أقربه ذلك إلّا مع قصر الزّمان .

ولو أخرج نصف المنديل وترك النصف الآخر في الحرز فلا قطع وإن كان المخرج نصابًا ، ولو أخرجه شيئًا فشيئًا أو أخرج الطعام على التواصل بإرسال من الحرز إلى خارج فهو كدفعة .

ولوجمع من البذر المبثوث في الأرض المحرز قدر النصاب قُطع لأنها كحرز واحد، ولو أخرج النصاب من حرزين لم يُقطع إلا أن يكونا في حكم الواحد بأن يشملهما ثالث، ولوحمل النصاب اثنان لم يُقطع أحدهما ولوحملا نصابين قُطعا، ويجب أن تكون القيمة تبلغ نصابًا قطعًا لا باجتهاد المقوم.

الشرط الثالث: أن يكون مملوكاً لغير السّارق: فلوسرق ملك نفسه من المرتهن أو المستأجر لم يُقطع ، ولو توهم الملك فبان غير مالك لم يُقطع وكذا لو أخذ من المال المشترك ما يظن أنّه قدر نصيبه فبان أزيد بقدر التصاب ، ولو تجدّد ملكه قبل الإخراج من الحرز فلا قطع وكذا لوملكه بعد الإخراج قبل المرافعة إمّا بهبة أو ميراث أو بيع أو غير ذلك من أسباب الملك ، ولوملكه بعد المرافعة ثبت الحدّ.

ولا يُقطّع لو سرق مال عبده المختص ولا مال مكاتبه للشّبهة ، ولو قال السّارق : سرقت ملكى ، سقط القطع بمجرد الدّعوى لأنّه صار خصماً فى المال فكيف يقطع بيمين غيره .

ولو قال المسروق منه: هو لك، فأنكر فلا قطع. ولو قال السّارق: هو ملك شريكي في السّرقة، فلا قطع. فلو أنكر شريكه لم يُقطع المدّعي وفي المنكر إشكال أقربه القطع، ولو قال العبد السّارق: هو ملك سيّدي، لم يُقطَع وإن كـذّبه السّيّـد وكذا لو قال الأب: هو ملك ولدي، فأنكر.

الشرط الرّابع: أن يكون محترماً: فلو سرق خمراً أو خنزيراً لم يُقطَع وإن كان من ذمّي مستتر وإن وجب الغُرم، ولو سرق كلباً مملوكاً قيمته ربع دينار فصاعداً فالأقرب القطع، ولو سرق آلة لهو كالطنبور والملاهي أو آنية محرّمة كآنية الذّهب والفضّة فإن قصد الكسر لم يُقطع وإن قصد السرّقة ورضاضها نصاب فالأقرب القطع، ولوسرق مال حربي مستأمن لم يُقطع ولوسرق مال ذمّى قُطع، ويقطع الحربي والذّمي إذا سرقا مال مسلم أوذمّى أومعاهد.

الخامس: أن يكون الملك تامًا لمسروق منه: فلو سرق مالاً مشتركاً بينه وبين غيره ولو بجزء يسير لم يُقطَع مع الشّبهة ولو انتفت الشّبهة وعُلم التّحريم قُطع إن بلغ نصيب الشّريك نصاباً، ولو كان الشيء قابلاً للقسمة ولم يزد المأخوذ على مقدار حقه مُمل على قسمة فاسدة على إشكال أقربه ذلك إن قصده وإلاّ قُطع.

ولو سرق من مال الغنيمة فروايتان: إحديهما لا قطع، والثّانية يُقطّع إن زاد عن قدر نصيبه بقدر النّصاب. وكذا البحث فيها للسّارق فيه حقّ كبيت المال ومال الزّكاة والخمس للفقير والعلويّ والأقرب عدم القطع في هذه الثّلاثة.

ويُقطع الابن لو سرق من مال الأب أو الأمّ وكذا الأمّ لـو سرقت من مال الولد، ولا يُقطَع الأب ولا الجدّ بالسّرقة من مال الولـد، وكلّ مستحقّ للنّفقة إذا سرق من المستحقّ عليه مع الحاجة لم يُقطَع ويُقطَع بدونها إلّا مع الشّبهة.

السّادس: ارتفاع الشّبهة: فلو توهّم الحلّ لم يُقطع كها لو سرق من المديون الباذل بقدر ماله معتقداً إباحة الاستقلال بالمقاصّة ولو لم يعتقد الحِلّ قُطع، أمّا مع المنع فلا إن سرق من الجنس أو من غيره.

ويُقطَع القريب بالسَّرقة من مال قريبه وكذا الصَّديق وإن تأكَّـدت الصَّحبة، ولو

توهّم السّارق ملك المسروق أو ملك الحرز أو كون المسروق مـال ابنه فهـو شبهـة بخلاف كون الشيّء مباح الأصل كالحطب أو كونه رطباً كالفـواكه أو كـونه معـرّضاً للفساد كالمرق والشّمع المشتعل.

ولو قُطع مرّة في نصاب فسرقه ثانياً قُطع ثانياً، ويُقطع الأجير إذا أُحـرز من دونه وفي رواية: لا يُقطَع، وتُحَمَل على حالة الاستئهان.

وفي الضّيف قولان: أحدهما عدم القطع مطلقاً، والثّاني القطع مع الاحتراز عنه. ولو أضاف الضّيف ضيفاً بغير إذن صاحب المنزل فسرق الثّاني قُطع.

ولا يُقطَع عبد الإنسان بالسرقة من مال مولاه وإن انتفت عنه الشبهة بل يؤدّب وكذا عبد الغنيمة بالسرقة منها، ولو حصل الشبهة للحاكم سقط القطع أيضاً كما لو ادّعى صاحب المنزل السرقة والمخرج الاتّهاب منه أو الابتياع أو الإذن في الإخراج فالقول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال لا القطع، وكذا لو قال: المال لي، وأنكر صاحب المنزل حلف صاحب المنزل ولا قطع.

السّابع: إخراج النّصاب من الحرز: فلو نقب وأخذ النّصاب ثمّ أحدث فيه ما ينقصه عنه قبل الإخراج ثمّ أخرجه كأن يخرق الثّوب أو يذبح الشّاة فلا قـطع، ولو أخرج النّصاب فنقصت قيمته بعد الإخراج قبل المرافعة ثبت القطع.

ولو ابتلع داخل الحرز النّصاب كـالّؤلؤة فإن تعـذّر إخراجـه فهو كـالتّالف لا حدّ ولو اتّفق خروجها بعد خروجه ويضمن المال، وإن كان خـروجها ممّـا لا يتعذّر بالنّظر إلى عادته قُطع لأنّه يجري مجرى إيداعها في وعاء.

ولمو أخرج المال وأعاده إلى الحرز قيل: لم يسقط القطع، لحصول السبب التّامّ وفيه إشكال ينشأ من أنّ القطع موقوف على المرافعة فإذا دفعه إلى مالكه سقطت المطالبة.

ولو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم اختصّ بالقبطع، ولو قرّبه أحدهم فأخرجه آخر فالقبطع على المخرج، ولو وضعه الدَّاخل في وسط الثَّقب وأخرجه الخارج قيل: لا قبطع على أحدهما، لأنَّ كلاً منها لم يخرجه عن كمال الحرز.

الشّرط الثّامن : أن يهتك الحرز منفردًا أو مشتركاً : ولو هتك هو وأخرج آخر لم يُقطَع أحدهما .

التّاسع: أن يُخرج المتاع بنفسه أو بالشّركة من حرز إمّا بالمباشرة أو التّسبيب مثل أن يضعه على ظهر دابّة فى الحرز ويخرجها به ، أو على جناح الطّائر من شأنه العود إليه ولو لم يكن فهو كالمتلف وإن اتّفق العود ، أو يشدّه بحبل ثمّ يجذبه من خارج ، أو يأمر صبياً غير مميّز أو مجنوناً بإخراجه فإنّ القطع يتوجّه على الآمر لأنّ الصّبى والمجنون كالآلة.

العاشر: أن يأخذه سرًا: فلوهتك قهرًا ظاهرًا وأخذ لم يُقطَع وكذا المستأمن والمودَع لوخان.

الرّكن الثّالث: الفعل وهو الإخراج من حرز سرًّا:

وفيه مطالب:

الأول : الحرز: وهوما يُعدّ في العرف حرز العدم تنصيص الشّارع عليه فيحال على العرف وهو متحقّق فيما على سارقه خطر لكونه ملحوظًا دائمًا أو مقفلاً عليه أو مغلقًا أو مدفونًا ، وقيل : كلّ موضع ليس لغير المالك الدّخول إليه إلّا بإذنه.

فلا قطع على من سرق من غير حرز كالأرحية والحمّامات والمواضع المنتابة والمأذون في غشيانها كالمساجد إلّا مع المراعاة الدّائمة على إشكال، وفي قطع سارق ستارة الكعبة إشكال، ولا قطع على من سرق من الجيب أو الكمّ الظّاهرين ويُقطع لو كانا باطنين، ولا في ثمرة على شجرها بل بعد قطعها وإحرازها ولو كانت الشّجرة في موضع محرز كالدّار فالأولى القطع مطلقاً، ولا على من سرق مأكولاً في عام مجاعة.

وحرز الأموال يختلف باختلافها فحرز الأثمان والجواهر الصناديق تحت الأقفال والإغلاق الوثيقة في العمران، وحرز الثّياب وما خق من المتاع كالصّفر

والنّحاس فى الدّكاكين والبيوت المقفلة فى العمران ولوكانت مفتوحة وفيها خزائن مقفلة فالخزائن حرز لما فيها وما خرج عنها فليس بمحرز إلّا مع مراعاة صاحبها.

والبيوت في البساتين والصحراء إن لم يكن فيها أحد فليست حررًا وإن كانت مغلقة ، وإن كان فيها أهلها أو حافظ فهي محرزة .

والإصطبل حرز للذواب مع الغلق أو المراعاة على إشكال ، وفي كون إشراف الرّاعى على الغنم في الصّحراء حررًا نظر ، والموضوع في الشّارع والمسجد عرز بلحاظ صاحبه بشرط أن لا ينام ولا يوليه ظهره وأن لا يكون هناك زحام يشغل الحسّ عن حفظ المتاع ، والملحوظ بعين الضّعيف في الصّحراء ليس محررًا إذ لا يبالى به ، والمحفوظ في قلعة محكمة إذا لم يلحظ ليس بمحرز ، ولبس الثّوب حرز له وكذا التوسّد عليه ما لم ينم .

ولو كان المتاع بين يديه كقماش البزّازين والباعة فى درب أو دكّان مفتوح وكان مراعيًا له ينظر إليه فهو محرز على إشكال ، ولو نام أو كان غائبًا عن مشاهدته فليس بمحرز .

والدّار باللّيل حرز وإن نام صاحبها إذا كانت مغلقة ، ولو كانت مفتوحة وصاحبها مراع فحرز على إشكال وإلّا فلا وإن اعتمد فى النّهار على ملاحظة الجيران ، ولو ادّعى السّارق أنّه نام سقط القطع .

والخيام إن نصبت افتقر إلى الملاحظة ولا يكفى إحكام الربط وتنضيد الأمتعة عن دوام اللّحظ ، والدوات محرزة بنظر الرّاعى فى الصحراء إذا كان على نشز ، وفى كون القطار محرزًا بالقائد نظر أقربه اشتراط سائق معه بل يحرز بنفسه ما زمامه بيده ، والرّاكب يحرز مركوبه وما أمامه والسّائق جميع ما قدّامه مع النّظر .

ولوسُرق الجمل بما عليه وصاحبه نائم عليه لم يُقطَع لأنّه في يد صاحبه .

ولوسرق من الحقهام ولا حافظ فيه فلا قطع ، ولو كان فيه حافظ فلا قطع أيضًا ما لم يكن قاعدًا على المتاع لأنّه مأذون في الدّخول فيه فصار كسرقة الضّيف من البيت المأذون له في دخوله ، ولو كان صاحب الثّياب ناظرًا إليها قُطع ، ولو

أودعها الحيّامي لزمه مراعاتها بالنّظر والحفظ، فإن تشاغل عنها أو ترك النّظر إليها فسُرقت غُرّم لتفريطه ولا قطع على السّارق، وإن تعاهدها الحيّاميّ بالحفظ والنّظر فسُرقت فلا غُرم ويثبت القطع.

وحرز حائط الدّار بناؤه فيها إذا كانت في العمران مطلقاً وفي الصّحراء مع الحافظ، فإن أخذ أحدٌ من آجر الحائط أو خشبه نصاباً في هذه الحال وجب قطعه، ولو هدم الحائط ولم يأخذه لم يقطع كما لو أتلف النّصاب في الحرز.

وباب الحرز المنصوب فيه محرز سواء كان مغلقاً أو مفتوحاً على إشكال يُقطَع سارقه إن كانت الدّار محرزة بالعمران أو بالحفظ، وباب الخزانة في الدّار محرز إن كان باب الدّار مغلقاً وإن كان مفتوحاً، ولو كان باب الدّار مفتوحاً فليس بمحرز إلاّ أن يكون مغلقاً أو مع المراعاة، وحلقة الباب محرزة مع السّمر على إشكال.

ولو سرق باب مسجد أو شيئاً من سقفه لو يُقطَع.

والقبر حرز للكفن فإن نبش وسرقه قُطع، وهل يشترط النّصاب؟ خلاف وقيل: يشترط في الأولى خاصّة. ولو نبش ولم يأخذ عُزّر، فإن تكرّر وفات السّلطان كان له قتله للرّدع، وليس القبر حرزاً لغير الكفن فلو أُلبس الميّت من غير الكفن كثوب لم يُقطع سارقه وكذا العمامة، ثمّ الخصم الوارث إن كان الكفن منه والأجنبيّ إن كان منه.

ولو كان الحرز ملكاً للسّارق إلاّ أنّه في يـد المسروق بإجارة أو عارية قُطع، ولو كان بغصب لم يُقطَع والأقرب أنّ الدّار المغصوبة ليست حرزاً عن غير المالـك، ولو كان في الحرز مال مغصوب للسّارق فأخذ غير المغصوب فالأقرب القطع إن هتك لغير المغصوب وإلاّ فلا، ولو جوّزنا للأجنبيّ انتزاع المغصوب بـطريق الحسبة جاء التّفصيل.

المطلب الثَّاني: في إبطال الحرز:

وهـو بالنَّقب أو فتح البـاب أو القفـل، فلو نقب ثمَّ عـاد في اللَّيلة الثَّـانيـة للإخراج

فالأقرب القطع على إشكال إلّا أن يطلع المالك ويهمل، ولو اشتركا فى التقب والأخذ قُطعا إن بلغ نصيب كلّ منهما نصابًا، ولو أخذ أحد شريكى التقب سدسًا والآخر ثلثاً قُطع صاحب الثلث خاصة مع أنه لو نقب واحد وأخرج آخر سقط القطع عنهما، ولا يشترط فى الاشتراك فى التقب الشركة فى كلّ ضربة أو التحامل على آلة واحدة بل بالتعاقب فى الضرب شركة بخلاف قطع العضو فى القصاص.

ولو نقب ا فدخل أحدهما وأخرج المتاع إلى باب الحرز فأدخل الآخريده وأخذه فطع لا الأوّل، ولو وضعه في وسط التقب فأخذه الآخر احتمل قطعهما وعدمه فيهما.

ولوهتك الحرز صبياً أو مجنوناً ثمّ كمل ثمّ أخرج ففي القطع نظر .

# المطلب الثَّالث: في الإخراج:

إذا رمى المال إلى خارج الحرز قُطع سواء أخذه أو تركه ، ولو وضع المتاع على الماء حتى جرى به إلى خارج الحرز قُطع ولو وضعه على ظهر الدّابّة فخرجت بعد هنيئة ففي القطع إشكال ، ولو أخرج شاة فتبعتها سخلتها أو غيرها فإشكال .

ولو حمل عبدًا صغيرًا من حريم دار سيده ففى القطع إشكال من حيث أنّه حرز أو لا ، ولو دعاه وخدعه على الخروج من الحرز وهو مميّز فلا قطع إذ حرزه قوّته وهى معه .

ولو حمل حرًّا ومعه ثيابه ففى دخول الثيّاب تحت يده نظر أقربه الدّخول مع الضّعف لا القوّة وفى كونه سارقاً إشكال ، ولا يُقطع بالنّقل من زاوية من الحرال إلى زاوية أخرى .

ولو أخرج من البيت المغلق إلى الدّار المغلقة فلا قطع ولو كان إلى المفتوحة قُطع، ولو أخرج من البيت المفتوح إلى الدّار مطلقًا فلا قطع.

وإذا أحرز المضارب مال المضاربة أو المستودع الوديعة أو العارية أو المال الّذي وُكّل فيه فسرقه أجنبي فعليه القطع، ولوغصب عينيًا أو سرقها وأحرزها فسرقها

سارق فلا قطع ، ولو ترك المتاع في ماء راكد فانفتح فخرج أو على حائط في الدّار فأطارته الرّيح إلى خارج فالأقرب عدم القطع وإن قصده .

# الفصل الثّاني: فيما يثبت به السّرقة:

إنّ ما يشبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين ، ولا تُقبَل شهادة النّساء منفردات ولا منضمّات في القطع ويشبت في المال ، وكذا لا يثبت القطع بالإقرار مرّة بل المال ، ويشبت باليمين المردودة المال دون القطع ، وينبغى للحاكم التّعريض للمقرّ بالسّرقة بالإنكار فيقول: ما أخالك سرقت ، ويسمع الشّهادة مفصّلة لا مجملة .

ويـشـتـرط فى المـقرّ البلوغ والعقل والاختيار والحرّيّة ، فلا ينفذ إقرار الصّبـى وإن كان مراهقـًا ولا المجنون ولا المكره لا فى المال ولا فى القطع .

ولو ضُرب فرد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب قيل: يُقطَع ، والأقرب المنع . ولو أقرّ الساهى أو الغافل أو النّائم أو المغمى عليه لم يصحّ ، ولو افر المحجور عليه لسفه قُطع ولا يقبل في المال وكذا المفلّس لكن يتبع بالعين بعد زوال الحجر، والأقرب أنّ العبد إذا صدّقه مولاه قُطع وإلّا يتبع بالسّرقة بعد الحرّية .

ولو تاب بعد قيام البيّنة قُطع ، ولو تاب بعد الإقرار مرتين على رأى او رجع بعد المرتين لم يسقط الحدّ ولا الغُرم ، ولو تاب قبل البيّنة سقط القطع خاصة .

# الفصل الثالث: في الحد:

ويجب قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويُترَك له الرّاحة والإبهام ، فإن عاد قُطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويُترّك له العَقْب يعتمد عليها ، فإن عاد ثالثاً خُلّد السّجن ، فإن سرق بعد ذلك من السّجن أو غيره قُتل .

والتصاب في المرّات بعد الأوّلى كهوفى الأولى، ولوتكرّرت السّرقة ولم يُظفر به حُدّ حدًّا واحدًا، وإذا قُطع يستحبّ حسمه بالزّيت المغلى نظرًا له وليس بواجب ومؤنته عليه.

ولو كانت يده ناقصة إصبعاً اجتزىء بالشّلاث حتى لو لم يكن سوى إصبع غير الإبهام قُطعت دون الرّاحة والإبهام، ولو كانت اليمنى شلاء قُطعت ولـو تُقطع اليسرى، وكذا لو كانت اليسرى شّلاء أو كانتا شّلاوين أو لم يكن له يسار.

ولو ذهبت اليمنى بعد الخيانة قبل القطع سقط، ولو سرق ولا يمين له قُطعت يسراه وقيل: رجله. ولو لم يكن له يسار قُطعت رجله اليسرى، ولو لم يكن لـه يد ولا رجل حُبس، ولو كان له إصبع زائدة ولم يكن قطع الأربع إلا بها قُطع ثلاث.

ولو قطع الحدّاد اليسرى عمداً من دون إذن المقطوع فعليه القصاص والقطع باق، ولو ظنّها اليمنى فعلى الحدّاد الدّية، وفي سقوط القطع إشكال ينشأ من الرّواية المتضمّنة لعدمه بعد قطع الشّمال ومن عدم استيفاء الواجب.

ولو كان على معصم كفَّان قطعنا أصابع الأصليَّة.

وعلى السّارق ردّ العين إن كان باقية ومثلها أو قيمتها إن لم تكن مثليّة مع التّلف، ولو نقصت فعليه الأرش، ولو كان لها أجر فعليه الأجرة، ولو مات المالك ردّها على ورثته فإن لم يكن وارث فالإمام.

وإذا سرق ولم يُقدَر عليه ثمّ سرق ثـانيـاً قُـطع بـالأولى لا بـالأخـيرة وأُعـزم المالين، ولو قامت البيّنة بالسّرقة ثمّ أمسكت حتى قُطع ثمّ شهدت بالسّرقـة الذّنيـة ففي قطع الرِّجل قولان.

ولا يُقطَع السّارق إلّا بعد مطالبة المالك، فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام وإن قامت البيّنة أو عرف الحاكم بعلمه، ولو وهبه المالك العين أو عفا عن القطع قبل المرافعة سقط القطع ولا يسقط لو عفا أو وهب بعدها ولا يضمن سراية الحدّ وإن أقيمت في حَرّ أو بردّ، ولو أقرّ قبل المطالبة والدّعوى ثمّ طال قُطع حينتذ لا قبله، ولا فرق في الحدّ بين الذّكر والأنثى ولا الحرّ والعبد.

وإذا اختلف الشّاهدان سقط القبطع مثل أن يشهد أحدهما أنّه سرق ثبوباً وقال الآخر: سرق كتّاناً، أو شهد أحدهما أنّه سرق يوم الخميس والآخر الجمعة أو أنّه سرق من هذا البيت والآخر من بيت آخر, اوأن. يشهد أحدهما أنّه سرق ثبوباً أبيض

كتاب الحدود

والآخر أسود .

ولو فامت البينة بالسرقة فأنكر لم يُلتفَت إلى إنكاره ، فإن ادّعى الملك السّابق المُحلف المالك وسقط القطع ، ولو نكل اتّحلف الآخر وقُضى عليه .

# المقصد السّابع: في حدّ المحارب: وفيه مطالب:

## الأوّل:

كل من أظهر السلاح وجرده لإخافة الناس فى برر أو بحر ليلا كان أو نهارًا فى مصر أو غيره ، ولا يشترط الذ كورة ولا العدد بل الشَّوْكَة فلو غالبت المرأة الواحدة بفضل قوّة فهى قاطعة الطّريق ، ولا يشترط كونه من أهل الرّيبة على إشكال ، ومن لا شهوكة له مختلس ، وهل يثبت قطع الطّريق للمجرّد مع ضعفه عن الإخافة ؟ الأقرب ذلك .

ولا يشترط السلاح بل لو اقتصر فى الإخافة على الحجر والعصا فهو قاطع طريق وإن وإن ما يتحقق لو قصدوا أخذ المال قهرًا مجاهرة ، فإن أخذوه بالخفية فهم سارقون وإن أخذوه اختطافًا وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم ، ولا يثبت قطع الظريق للظليع ولا للرّدء .

ويشبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرة ولا يقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات، ولو شهد بعض اللّصوص على بعض أو بعض المأخوذين لبعض لم يُقبَل، ولو قالوا: عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء، قُبل. ولو شهد اثنان على بعض اللّصوص أنّهم أخذوا جماعة أو اثنين وشهد هؤلاء الجماعة أو الاثنان على بعض آخر غير الأول أنّهم أخذوا الشّاهدين حكم بشهادة الجميع.

واللّص محارب فإذا دخل دارًا متغلّبًا كان لصاحبها محاربته ، فإن أدّى الدّفع إلى قــــلـه كان هدرًا وإن أدّى إلى قتل المالك كان شهيدًا ، ويُقتص من اللّص وكذا

الطّرف، ويجوز الكفّ عنه إلّا أن يطلب نفس المالك فلا يجوز الاستسلام فإن عجز عن المقاومة هرب مع المكنة.

# المطلب الثَّاني: الحدِّ:

واختلف علماؤنا فقيل: يتخيّر الإمام بين القتل والصّلب والقبطع مخالفاً والنّفي، وقيل: إن قَتل قُتل قصاصاً فإن عفا الوليّ قُتل حدّاً، ولو قتل وأخد المال استُرجع منه وقُطعت يده اليمني ورجله اليسرى ثمّ قُتل وصُلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قُطع مخالفاً ونُفى، وإن جرح ولم يأخذ اقتُصّ منه ونُفى، وإن أشهر السّلاح وأخاف خاصّة نُفى لا غير.

فإن تاب قبل القدرة عليه سقط الحدّ دون حقوق النّاس من مال أو جنايـة، ولو تاب بعد الظّفر به لم يسقط الحدّ أيضاً.

وإذا قُطع بُدىء باليد اليمنى ثمّ تُحسَم ثمّ تُقطع رجله اليسرى وتُحسَم وليس الحسم فرضاً ولو فُقد أحد العضوين اقتصر على الموجود خاصّة فإن فُقد انتقل إلى غيرهما.

ويُصلب المحارب حيّاً على التّخيير ومقتولاً على الآخر، ولا يترك عـلى خشبته أكثر من ثلاثـة أيّام ثمّ يُنـزَل ويُغسَّل ويُكفَّن ويُصـليَّ عليه ويُــدَفَن، ولو شرطنـا في الصّلب القتل أُمر بالاغتسال والتّكفين قبل القتل ولا يعاد.

وإذا نُفي كوتب كلّ بلد يقصده أنّه محارب فلا يُباع ولا يُعامل ويُمنَع من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته إلى أن يتوب، فإن قصد دار الكفر مُنع، فإن مكّنوه من دخولها قوتلوا حتّى يُخرجوه.

ويجب قتل المحارب قوداً إذا قتل غيره طلباً للمال مع التساوي في الإسلام والكفر، فلو عفا الولي قُتل حدًا سواء كان المقتول كفؤاً أو غير كفؤ، ولو قتل لا للمال فهو قاتل عمد أمره إلى الولي خاصة، ولو جرح طلباً للمال اقتص الولي أو عفا فلا يجب حينئذ الاقتصاص، ولا يشترط في قطعه أخذ النصاب ولا أخذه من

حرز ، وعلى التّخيير يجوز قطعه بل قتله وإن لم يأخذ .

والمختلس المستلب والمحتال بالتزوير والرّسائل الكاذبة لا يُقطع واحد منهم بل يؤدّب ويسترد منه المال .

والمبتج والمرقد يضمنان ما يجنيه البنج والمرقد ولا يُقطَع أحدهما .

ولو جرح قاطع الطريق فسرى تحتم قتله قصاصاً أوحدًا وعلى التخيير إن عفا الولى تخير الحاكم بين الأربعة ، ولومات المحارب قبل استيفاء الحدّ لم يُصلب .

ومن استحقّ بمناه بالسرقة ويسراه بالقصاص قُدّم القصاص ويُمهَل حتّى يندمل ثُم يُقطَ الطّريق قُدّم القصاص ثمّ ثُم يُقطع الطّريق قُدّم القصاص ثمّ قُطعت رجله اليسرى من غير إمهال ، وكذا يوالّى بين القطعين في قطع الطّريق .

# المطلب الثّالث: في الدّفاع:

يجب الدّفاع عن النّفس والحريم ما استطاع ولا يجوز الاستسلام ، وللإنسان أن يدافع عن المال كما يدافع عن نفسه وإن قلّ لكن لا يجب ويقتصر على الأسهل ، فإن لم يندفع به ارتقى إلى الصّعب ، فإن لم يندفع فإلى الأصعب فلو كفاه الصّياح والاستغاثة في موضع يلحقه المنجد اقتصر عليه ، فإن لم يندفع خاصمه بالعصا ، فإن لم يفد فبالسّلاح ويذهب دم المدفوع هدرًا حرًّا كان أو عبدًا مسلمًا أو كافرًا ، ولو قتل الدّافع كان كالشّهيد ويضمنه المدفوع وكذا جنايته بخلاف المدفوع .

ولا يبدأ إلّا مع العلم بقصده فيدفعه مقبلاً ، فإن أدبر كف عنه واجباً ، فإن عظله مقبلاً اقتصر عليه لاندفاع الضرر بذلك فلو قطع يده مقبلاً فهدر في الجناية والسراية ، فإن قطع أخرى مدبرًا ضمنها وضمن سرايتها ، فإن اندملت فالقصاص في اليد وإن اندملت الأولى وسرت الثّانية فالقصاص في النّفس بعد ردّ نصف الذية ، فإن أقبل بعد ذلك فقطع رجله وسرى الجميع قيل : ضمن ثلث الذية أو يقتص منه بعد ردّ ثلثى الذية .

ولو قطع يديه مقبلاً ثمّ رجله مدبرًا وسرى الجميع ضمن نصف الدية أويقتص منه بعد رد النصف إليه لتوالى الجرحين هنا فصارا كجرح واحد بخلاف الأولى، ولو

قيل: في الأولى كذلك، كان أقرب لسقوط اعتبار الطّرف مع السّراية كما لو قطع يده وآخر رجله ثمّ الأوّل يداً أخرى وسرى الجميع فإنّها يتساويان قصاصاً ودية.

ولو وجد مع زوجته أو ولده أو غلامه أو جاريته من ينال دون الجماع كان لــه دفعه، فإن امتنع فله قتله.

ومن اطّلع على قوم فلهم زجره، فإن امتنع من الكفّ عنهم فرموه بحصاة أو عود فهدر، ولو بادروا إلى رميه من غير زجر ضمنوا الجناية.

ولو كان المطّلع رحماً لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره، فإن رماه حينئذ ضمن إلا مع تجرّد المرأة فإنّه له رميه لو امتنع بالزّجر عن الكفّ إذ ليس للمحرم التّطلّع على العورة والجسد.

وللإنسان دفع الدّابّة الصّائلة عن نفسه ولا ضمان لو تلفت.

ولـو انتزع المعضـوض يده فسقـطت أشنان العـاض فلا ضمان ولن تخليص نفسه باللّكم والجرح، فإن لم يمتنع جاز قتله ولا يرتقى إلى الأصعب إلّا مع الحـاجة إليه، فإن ارتكبه مع إمكان الدّفاع بالأسهل ضمن.

ولـو أدّب زوجته عـلى الوجـه المشروع قيـل: يضمن، لأنّ التّـاديب مشروط بالسّلامة ويشكل بـأنه من التّعـزير السّـائغ. أمّـا الصّبيّ لو أدّبـه أبوه أو جدّه له ت فهات ضمنا ديته في مالهما.

ولو قطع سلعة بإذن صاحبها فهات فلا دية، ولو كان مولّى عليه ضمن الدّية إن كان ولياً كالأب والجدّ وكذا الأجنبيّ ولا قصاص عليه.

ولو قتله في منزله وادّعى إرادة نفسه أو ماله وأنكر وارثه فأقام البيّنة أنّه دخل عليه بسيف مشهر مقبلًا على صاحب المنزل سقط الضّمان لرجحان صدق المدّعى.

والفارسان إذا صال كلّ منهما على صاحبه ضمن ما يجنيه عليه، فإن كفّ أحدهما فصال الآخر فقصد الكافّ الدّفع فلا ضمان عليه فيها يجنيه بالدّفع مع عدم تجاوز الحاجة ويضمن الآخر الجميع.

ولو تجارح اثنان وادّعي كلّ منها الدّفع حلف المنكر.

ولو أمره نائب الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات فإن أكرهه ضمن الذية ، ولو كان لمصلحة المسلمين فالذية فى بيت المال ، ولو لم يكرهه فلا ضمان وكذا لو أمر إنسان غيره بذلك من غير إجبار .

# المقصد الثّامن : في حدّ المرتـدّ : وفيه فصلان :

الأول: في المرتد:

وهو الذى يكفر بعد الإسلام سواء كان الكفر قد سبق إسلامه أو لا ، وهو يحصل إمّا بالفعل كالسّجود للصّنم وعبادة الشّمس وإلقاء المصحف في القاذورات وكلّ فعل يدلّ على الاستهزاء صريحاً ، وإمّا بالقول كاللّفظ الذالّ بصريحه على جحد ما علم ثبوته من دين الإسلام ضرورة أو على اعتقاد ما يحرم اعتقاده بالضّرورة من دين عمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم سواء كان القول عنادًا أو اعتقادًا أو استهزاء .

ويشترط فى المرتد البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا عبرة بارتداد الصبى نعم يؤدّب بما يرتدع به وكذا المجنون لا عبرة بردّته ، ولو ارتد عاقلاً ثمّ جُنّ فإن كان عن فطرة قُتل وإلاّ فلا لأنّ قتله مشروط بالامتناع عن التّوبة ولا حكم لامتناع المجنون ، ولو أكره على الرّدة لم يكن مرتدًا وله إظهار كلمة الكفر للتّقيّة .

ولو شهد بردته اثنان فقال: كذبا ، لم يسمع منه ، ولوقال: كنت مكرها ، فإن ظهرت علامة الإكراه كالأسير قُبل وإلّا ففى القبول نظر أقربه العدم. ولونقل الشّاهد لفظاً فقال: صدق لكنّنى كنت مكرها ، قُبل إذ ليس فيه تكذيب.

ولو ادّعى عدم القصد أو الغفلة أو السّهو أو الحكاية عن الغير صُدّق بغيريمين، وفي الحكم بارتداد السّكران أو إسلامه إشكال أقربه المنع مع زوال التّميّز على رأى . والأسير إذا ارتد مكرهاً فأفلت لم يفتقر إلى تجديد الإسلام، ولو امتنع من تجدّيد

حيث عرض عليه دل على اختياره في الرّدة ، ولو ارتد مختارًا فصلّى صلاة المسلمين لم يحكم بعوده سواء صلّى في بلاد المسلمين أو دار الحرب على إشكال .

الفصل الثّاني: في أحكام المرتد :

ومطالبه ثلاثة:

الأول: حكمه في نفسه:

المرتدة إن كان عن فطرة وكان ذكرًا بالغاً عاقلاً وجب قتله ، ولو تاب لم تُقبَل توبته ويتولّى قتله الإمام ويحلّ لكلّ سامع قتله ، ولو قتل مسلماً قتله الولى قصاصاً وسقط قتل الرّدة فإن عفا الولى قُتل بالرّدة ، ولو قتل خطأ فالدّية في ماله إذ لا عاقلة له وهي مخفّفة مؤجّلة فإن قتل أو مات حلّت كالدّيون المؤجّلة .

ولوكان عن غير فطرة استتيب فإن تاب عُفى عنه وإلاّ قُتل ، وروى : أنّه يستتاب ثلاثة أيّام ، وقيل : القدر الّذي يمكن معه الرّجوع ، واستتابته واجبة . ولو قال : حُلّوا شبهتى ، احتمل الإنظار إلى أن تحلّ شبهته وإلزامه التّوبة في الحال ثمّ يكشف له . ولو تاب فقتله من يعتقد بقاءه على الرّدة قيل : يُقتَل ، لتحقّق قتل المسلم ظلماً ويحتمل عدمه لعدم القصد إلى قتل المسلم .

والمرأة تستتاب وإن ارتذت عن فطرة ، فإن تابت عُفى عنها ، وإن لم تتب لم تُقتَل وإن كانت عن فطرة بل تُحبَس دائمًا وتُضرَب أوقات الصّلاة ، فإن تابت عُفى عنها وإلّا فعل بها ذلك دائمًا .

ولو تكرّر الارتداد من الرّجل ڤتل في الرّابعة ، وروى : في الثّالثة .

ولو المحره الكافر على الإسلام فإن كان ممّن يُقَرّ على دينه لم يحكم بإسلامه وإن كان ممّن لا يُقَرّ حُكم به ، وكلمة الإسلام : أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله ، ولا يشترط أن يقول : وأبرأ من كلّ دين غير الإسلام .

ولو كان مقرًا بالله تعالى وبالنبى صلى الله عليه وآله وسلم لكنه جحد عموم نبوته أو وجوده أو جحد فريضة علم ثبوتها من دين الإسلام لم يكف الإقرار

بالشّهادتين فى التّوبة بل لا بدّ من زيادة تدلّ على رجوعه عمّا جحده ، فيقول من جحد عموم التّبوّة: أشهد أنّ محمّدًا رسول الله إلى الخلق أجمعين ، أو يتبرّأ مع الشّهادتين مع كلّ دين خالف الإسلام .

ولو زعم أنّ المبعوث ليس هو هذا عليه السّلام بل آخرياتي بعدُ افتقر أن يقول: هدا المبعوث هو رسول الله ، أو تبرأ من كلّ دين غير الإسلام . وكذا لوجحد نبياً أو آية من كتابه تعالى أو كتاباً من كتبه أو ملكاً من ملائكته الذين تبت أنهم ملائكة أو استباح محرّماً فلا بدّ من إسلامه من الإفرار بما جحده .

ولوفال: أشهد أنّ النّبيّ رسول الله صلّى الله عليه وآله، لم يحكم بإسلامه لاحتمال أن يريد غيره.

ولو فال: أنا مؤمن ، أو مسلم ، فالأفرب أنّه إسلام فى الكافر الأصلى أو جاحد الوحدانية بخلاف من كفر بجحد نبى أو كتاب أو فريضة ونحوه لأنّه يحتمل أن يكون اعتقاده أنّ الإسلام ما هو عليه والأفرب فبول توبة الزّنديق وهو الدى يستتر بالكفر.

ولا يجرى عن المرتذ رفّ سواء كان رجلاً أو امرأة وسواء التحق بدار الكفر أو لا .

## المطلب التَّابي: حكمه في ولده:

إذا عَلِق فبل الرّدّة فهو مسلم ، فإن بلغ مسلماً فلا بحث ، وإن اختار الكفر بعد بلوغه استتيب فإن تاب وإلا فتل ، ولو فتله فاتل فبل وصفه بالكفر فتل به سواء فتله فبل بلوغه أو بعده .

ولو عَلِق بعد الرّدة و كانت أمّه مسلمه فكالأوّل ، وإن كانت مرتدة والحمل بعد ارتدادهما معنا فهو مرتد بحكمهما لا يُقتَل المسلم بقتله ، وهل يجوز استرفافه ؟ فيل : نعم لأنّه كافر بين كافرين ، وفيل : لا لأنّ أباه لا يُسترَق لتحرّمه بالإسلام فكذا الولد .

فإذا بلغ واختار الكفر استتيب فإن تاب وإلا فتل سواء عَلِق قبل الارتداد أو

بعده ، وأمّا ولد المعاهد إذا تركه عندنا فإنّه يبقى بعد البلوغ بقبول الجزية أو يُحمَل إلى مأمنه ثمّ يصير حربًا .

# المطلب التَّالث: في أمواله وتصرّفاته:

المرتدة إن كان عن فطرة زالت أملاكه عنه فى الحال وفشمت أمواله أجمع بين ورثته وبانت زوجته والمُرته بعدة الوفاة فى الحال وإن لم يدخل على الأقوى ، وقيل : لا عدة مع عدم الدخول ، وإن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بينه وبين الإمام أو هرب .

وإن كان عن غير فطرة لم تزل أملاكه عنه ويحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالإتلاف ، فإن عاد فهو أحق بها وإن التحق بدار الحرب خفظت وبيع ما يكون الغِبْطَة في بيعه كالحيوان ، فإن مات أو فتل انتقل إلى ورتته المسلمين ، فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام .

ويُقضَى من أموال المرتد عن فطرة ديونه وما عليه من الحقوف الواجبة فبل الارتداد من مهر وأرش جناية وغير ذلك ، ولا يفضى ما يتجدد وإن كان المعامل جاهلاً لانتقال أمواله إلى ورتته ، ولا يُنفَق عليه .

وكدا تنقضى الديون والحفوف عن المرتد عن غير فطرة وإن نجدت ويُنفَق عليه مدة ردّته إلى أن يتوب أو يُقتَل لكن لا يمكن من التصرّف فيها والقضاء للمتجدد كما في المحجور، ويُقضَى عنه نفقة القريب مدة الرّدة ، وهل يفضى ما يلزمه بالإتلاف حال الرّدة عن غير فطرة ؟ إشكال . وما يتجدد له من الأموال بالاحتطاب أو الا تهاب أو الشراب أو الصيد أو إيجار نفسه فهى كأمواله ، أمّا المرتد عن فطرة فالأفرب عدم دخول ذلك كلّه في ملكه .

وتصرّفات المرتدّ عن غير فطرة كالهبة والعتق والتدبير والوصيّة غير ماضية لأنه محجور عليه ، فإن تاب نفد إلّا العتق ويمضى ما لا يتعلّق بأمواله ، وهل يثبت الحجر بمجرّد الرّدة أو يحكم الحاكم ، الأفوى الأ وّل.وأمّا المرتدّ عن فطرة فلا ينفد شيء من

كتاب الحدود

تصرفاته البتة.

وأمّا التّزويج فإنّه غيرماض من المرتدّ عن فطرة وغيرها سواء تزوّج بمسلمة لا تّصافه بالكفر أو بكافرة لتحرّمه بالإسلام ، وليس له ولاية التّزويج على أولاده ولا على مماليكه .

وتعتد زوجة المرتد عن غير فطرة من حين الارتداد عدة الطلاق ، فإن رجع في العددة فهو أحق بها وإلا بانت منه بغير طلاق ولا فسخ سوى الارتداد .

وكل ما يتلفه المرتد على المسلم فهوضامن له سواء كان فى دار الحرب أو دار الإسلام حالة الحرب وبعد انقضائها وسواء كان عن فطرة أو لا ، وأمّا الحربي فإن أتلف فى دار الإسلام ضمن والأقرب فى دار الحرب الضّمان أيضًا .

وإذا نقض الذّمتي عهده ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق ، فإن مات ورثه النّميّ والحربيّ فإن انتقل إلى الحربيّ زال الأمان عنه ، وأمّا أولاده الصّغار فهم على الذّمة فإذا بلغوا خُيروا بين عقد الذّمة بالجزية وبين رجوعهم إلى مأمنهم .

# ٱلله عِبْ الْإِمْشِيقِيِّنَيْ

للِيْ غَابِعِهِ لَا مَنْ مُسِّرُ لَلِيْ مَعْمِ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مُحَمَّدُ مُعَمِّدًا الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ ا مُحَمَّدُ مُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## كتاب الحدود

وفيه فصول:

الأوّل: في الزّن:

وهو إيلاج البالغ العاقل في فرج امرأة محرّمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة قدر الحشفة عالماً مختاراً، فلو تزوّج الأمة أو المحصنة ظاناً الحلّ فلا حدّ ولا يكفي العقد بمجرّده، ويتحقّق الإكراه في الرّجل فيدراً الحدّ عنه كها يدراً عن المرأة بالإكراه، ويثبت الزّن بالإقرار أربع مرّات مع كهال المقرّ واختياره وحريّته أو تصديق المولى وتكفي إشارة الأخرس، ولو نسب الزّن إلى امرأة أونسبه إلى رجل وجب حدّ القذف بأوّل مرّة.

ولا يجب حدّ الزّنى إلّا بأربع وبالبيّنة كما سلف، ولو شهد أقلّ من النّصاب حدّوا للفرية، ويشترط ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة من غير علم سبب التّحليل فلو لم يذكروا المعاينة حدّوا، ولا بدّ من اتّفاقهم على الفعل الواحد في الزّمان الواحد فلو اختلفوا حدّوا للقذف، ولو أقام بعضهم الشّهادة في غيبة الباقي حدّوا ولم يرتقب الإتمام فإن جاء الآخرون وشهدوا حدّوا أيضاً، ولا يقدح نقادم الـزّنى في صحّة الشّهادة ولا يسقط بتصديق الـزّاني الشّهود ولا بتكذيبهم.

والتوبة قبل قيام البيّنة يسقط الحدّ لا بعدها وتسقط بدعوى الجهالة والشّبهة مع إمكانها في حقّه، وإذا اثبت الزّن على الوجه المذكور وجب الحدّ.

# وهو أقسام ثمانية :

أحدها: القتل: وهو الزّاني بالمحرم كالأمّ والأخت، والذّمّيّ إذا زني بمسلمة، والزّاني مكرهمًا للمرأة ولا يعتبر الإحصان هنا، ويجمع له بين الجلد ثمّ القتل على الأقوى.

وثانيها: الرّجم : ويجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ، والإحصان إصابة البالغ المعاقل الحرّ فرجاً قبلاً مملوكا بالعقد الذائم أو الرّق يغدُو عليه ويروح إصابة معلومة ، فلو أنكر وطء زوجته صُدق وإن كان له منها ولد لأنّ الولد قد يخلق من استرسال المنى وبذلك تصير المرأة محصنة ، ولا يشترط فى الإحصان الإسلام ولا عدم الطلاق إذا كانت العدة رجعية بخلاف البائن ، والأقرب الجمع بين الجلد والرّجم فى المحصن ، وإن كان شاباً فيبدأ بالجلد، ثمّ تدفن المرأة إلى صدرها والرّجل إلى حقويه ، فإن فر أعيد إن ثبت بالبينة أو لم تصبه الحجارة على قول وإلا لم يعد ، وتبدأ الشهود وفى المقر الإمام وينبغى إعلام الناس وقيل: يجب حضور طائفة وأقلها واحد ، وقيل: ثلاثة ، وقيل: عشرة . وينبغى كون الحجارة صغارًا لئلاً يسرع تلفه ، وقيل: لا يرجم من شه فى قبله حد ، وإذا وغ من رجمه دفن إن كان قد صلّى عليه بعد غسله وتكفينه وإلّا جهز ثمّ دفن.

وثالثها: الجلد خاصة: وهو حدّ البالغ المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة وحدّ المرأة إذا زنى بها طفل، ولو زنى بها المجنون فعليها الحدّ تامنًا، والأقرب عدم ثبوته على المجنون، ويجلد أشدّ الجلد ويفرّق على جسده ويتقى رأسه و وجهه وفرجه وليكن قائماً والمرأة قاعدة قد ربطت ثيابها.

" ورابعها: الجلد والجزّ والتغريب: ويجب على الذّكر الحرّ غير المحصن وإن لم يملك، وقيل: يختص التغريب بمن أملك. والجزّ حلق الرّأس، والتغريب نفيه عن مصره إلى آخر عاماً، ولا جزّ على المرأة ولا تغريب.

وخامسها: خسون جلدة: وهي في حدّ المملوك والمملوكة وإن كانا متزوّجين ولا جزّ ولا تغريب على أحدهما.

وسادسها: الحد المبقض: وهوحد من تحرّر بعضه فإنّه يحدّ من حدّ الأحرار بقدر ما فيه

من الحرّية ومن حدّ العبيد بقدر العبوديّة.

وسابعها: الضّغث المشتمل على العدد: وهو حدّ المريض مع عدم احتماله الضّرب المكرّر واقتضى المصلحة التعجيل.

وثامنها: الجلد عقوبة زيادة: وهوحد الزّاني في شهر رمضان ليلاً أو نهارًا أو غيره من الأزمنة الشّريفة أو في مكان شريف أو زني بميّتة ويرجع في الزّيادة إلى الحاكم.

#### تتمة:

لو شهد لها أربعة بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزّنى فالأقرب درء الحدّ عن الجميع، ويقيم الحاكم الحدّ بعلمه وكذا حقوق النّاس إلّا أنّه بعد مطالبتهم حدًّا كان أو تعزيرًا.

ولـو وجد مع زوجته رجلاً يزنى بها فله قتلهما ولا إثَّمٌ ولكن يجب القود إلَّا مع البيّنة أو التّصديق.

ومن تزوّج أمة على حرّة ووطأها قبل الإذن فعليه ثمن حدّ الزّاني.

ومن افتض بكرًا بإصبعه لزمه مهر نسائها ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها.

ومن أقرّ بحدّ ولم يبيّنه ضرب حتى ينهى عن نفسه أو يبلغ المائة وهذا يصحّ إذا تكرّر أربعًا وإلّا فلا يبلغ المائة.

وفى التقبيل والمضاجعة فى إزار واحد التعزير بما دون الحدّ وروى: مائة جلدة. ولو حملت ولا بعل لم تحدّ إلّا أن تقرّ أربعًا بالزّنى وتؤخّر أربعة حتى تضع، ولو أقرّ ثمّ أنكر سقط الحدّ إن كان ممّا يوجب الرّجم ولا يسقط غيره، ولو أقرّ بحدّ ثمّ تاب تخيّر الإمام في إقامته رجمًا كان أو غيره.

# الفصل الثَّاني: في اللُّواط والسَّحق والقيادة :

ف من أقرّ بإيقاب ذكر مختارًا أربع مرّات أو شهد عليه أربعة رجال بالمعاينة وكان حرًا بالغسّا قتل محصناً أولا إمّا بالسّيف أو الإحراق أو الرّجم أو بإلقاء جدار عليه أو بإلقائه من شاهق، ويجوز الجمع بين اثنين منهما أحدهما التّحريق، والمفعول به كذلك إن كان

بالغاً عاقلاً مختارًا، ويعزّر الصّبى ويؤدّب المجنون، ولو أقرّ دون الأربع لم يحدّ وعزّر، ولو شهد دون الأربع حدّوا للفرية، ويحكم الحاكم فيه بعلمه، ولا فرق بين العبد والحرّ هنا، ولو ادّعى العبد الإكراه دُرىء عنه الحدّ ولا بين المسلم والكافر.

وإن لم يكن إيقابًا كالتفخيذ أو بين الإليتين فحده مائة جلدة حرًّا أو عبدًا مسلمًا أو كافرًا محصنًا أو غيره وقيل: يرجم المحصن. ولو تكرّر منه الفعل مرتين مع تكرّر الحد قتل في النّالثة والأحوط في الرّابعة، ولو تاب قبل قيام البيّنة سقط عنه الحد قتلاً أو جلدًا، ولو تاب بعده لم يسقط ولكن يتخيّر الإمام في المقرّبين العفو والاستيفاء. ويعزر من قبّل غلامًا بشهوة وكذا يعزّر المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين وليس بينهما رحم من ثلاثين سوطًا إلى تسعة وتسعين.

والسّحق: يثبت بشهادة أربعة رجال أو الإقرار أربعًا وحده مائة جلدة حرّة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة أو غير محصنة فاعلة أو مفعولة وتقتل فى الرّابعة لوتكرّر الحدّ ثلاثًا، ولوتابت قبل البيّنة سقط الحدّ لا بعدها ويتخيّر الإمام لوتابت بعد الإقرار.

ويعزّر الأجنبيتان إذا تجرّدتا تحت إزار فإن عزّرتا مع تكرّر الفعل مرّتين حدّتا في الشّالثة، وعلى هذا ولو وطأ زوجته فساحقت بكرًا فحملت فالولد للرّجل ويحدّان ويلزمها ضمان مهر مثل البكر.

والقيادة: الجمع بين فاعلى الفاحشة. ويثبت بالإقرار مرّتين من الكامل المختار أو بشهادة شاهدين، والحدّ خس وسبعون جلدة حرًّا كان أو عبدًا مسلمًا أو كافرًا رجلاً أو امرأة، وقيل: يحلق رأسه ويشهر وينفى بأول مرّة، ولا جزَّ على المرأة ولا شهرة ولا نفى ولا كفالة فى حدّ ولا تأخير فيه إلا مع العذر أو توجّه ضرر ولا شفاعة فى إسقاطه.

# الفصل الثالث: في القذف:

وهو قوله: زنيت أو لطت أو أنت زان، وشبهه مع الصراحة والمعرفة بموضوع اللّفظ بأى لغة كان، أو قال لولده الّذي أقرّبه، لست ولدى. فلو قال الآخر: زنى بك أبوك أو يابن الزّانين، فلهما. ولو قال: ولدت من الزّني، يابن الزّانين، فلهما. ولو قال: ولدت من الزّني،

فالظَّاهر القذف للأبوين.

ومن نسب الزّنى إلى غير المواجه فالحدّ للمنسوب إليه ويعزّر للمواجه إن تضمن شتمه وأذاه، ولو قال لامرأة: زنيتُ بك، احتمل الإكراه فلا يكون قذفاً ولا يثبت الزّن في حقّه إلاّ بأربع.

والدّيوث والكشحان والقرنان قد يفيد القذف في عرف القائل فيجب الحدّ للمنسوب إليه، وإن لم يفد وأفادت شتاً عزّر، ولو لم يعلم فائدتها أصلاً فلا شيء، وكذا كلّ قذف جرى على لسان من لا يعلم معناه ولا التّأذّى والتّعريض يوجب التّعزير لا الحـدّ، مثل: هـو ولد حـرام أو أنا لست بـزان ولا أمّي زانية، أو يقـول لزوجته: لم أجدك عذراؤ وكذا يعزّر بكلّ ما يكرهه المواجه مثل الفاسق وشارب الخمر وهو مستر، وكذا الخنزير والكلب والحقير والوضيع إلا مع كـون المخاطب مستحقاً للاستخفاف.

ويعتبر في القاذف الكهال فيعزّر الصّبيّ ويؤدّب المجنون، وفي اشتراط الحريّة في كهال الحدّ قولان، وفي المقذوف الإحصان أعنى البلوغ والعقل والحريّة والإسلام والعفّة فمن جمعت فيه وجب الحدّ بقذفه وإلاّ التّعزير، ولو قال لكافر أمّه مسلمة: يا بن الزّانية، فالحدّ لها فلو ورثها الكافر فلا حدّ. ولو تقاذف المحصنان عزّرا ولو تعدّد المقذوف تعدّد الحدّ سواء اتّحد القاذف أو تعدّد، نعم لو قذف جماعة بلفظ واحدة واجتمعوا في المطالبة فحد واحد وإن افترقوا فلكلّ واحد حدّ وكذا الكلام في التّعزير.

## مسائل:

حدّالقذف ثمانون جلدة بثيابه متوسّطاً دون ضرب الزّنى ويشهّر لتجتنب شهادته، وتثبت بشهادة عدلين والإقرار مرّتين من مكلّف حرّ نختار، وكذا ما يوجب التّعزير وهو موروث إلّا الزّوج والزّوجة، وإذا كان الوارث جماعة لم يسقط بعفو البعض ويجوز العفو بعد الثّبوت كما يجوز قبله ويقتل في الرابعة لـو تكرّر الحدّ ثلاثاً، ولو تكرّر القذف قبل الحدّ فواحد.

ويسقط الحدّ بتصديق المقذوف والبيّنة والعفو وبلعان الـزّوجة، ويـرث المولى تعزير

عبده لو مات بعد قذفه ولا يعزّر الكفّار لو تنابـزوا بالألقــاب أو عيّر بعضهم بعضــاً بالأمراض إلّا مع خوف الفتنة، ولا يزاد في تأديب الصّبيّ على عشرة أســواط وكذا المملوك.

ويعزّر كلّ من ترك واجباً أو فعل محرّماً بما يبراه الحاكم، ففي الحرّ لا يبلغ حدّه وفي العبد لا يبلغ حدّه، وسابّ النبيّ أو أحد الأئمّة عليهم السّلام يقتل ولو من غير إذن الإمام ما لم يخف على نفسه أو ماله أو على مؤمن، ويقتل مدّعي النّبوّة وكذا الشّاك في نبوّة نبيّنا محمّد عليه السّلام إذا كان على ظاهر الإسلام، ويقتل السّاحر إذا كان مسلماً ويعزّر الكافر، وقاذف أمّ النّبيّ يقتل ولو تاب لم يقبل إذا كان عن فطرة.

# الفصل الرّابع: في الشرب:

فها أسكر جنسه تحرم القطرة منه وكذا الفقاع ولو مزجا بغيرهما والعصير إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه ولا انقلب خلًا، ويجب الحدّ ثهانون جلدة بتناوله، وإن كان كافراً إذا تظاهر، وفي العبد قول بأربعين، الشّارب عارياً على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه ومقاتله ويفرّق الضرّب على جسده، ولو تكرّر الحدّ قتل في الرّابعة، ولو شرب مراراً فواحد.

ويقتل مستحل الخمر إذا كان عن قطرة وقيل: يستتاب. كذا يستتاب لو استحل بيعها فإن امتنع قتل ولا يقتل مستحل غيرها، ولو تاب الشّارب قبل قيام البيّنة سقط الحدّ ولا يسقط بعدها وبعد إقراره يتخيّر الإمام، ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرّتين ولو شهد أحدهما بالشّرب والأخر بالقيء قيل: يحدّ، لما روى عن عليّ عليه السّلام: ما قاءها إلاّ وقد شربها. ولو ادّعى الإكراه قُبِلَ إذا لم يكذّبه السّاهد.

ويحد معتقد حلّ النّبيذ إذا شربه ولا يحدّ الجاهل بجنس المشروب أو بتحريمه لقرب إسلامه ولا من اضطرّه العطش إلى إساغة اللّقمة بالخمر، ومن استحلّ شيئًا من المحرّمات المجمع عليها كالميتة والدّم والرّبا ولحم الخنزير قتل ان ولمد على الفطرة، ومن ارتكبها غير مستحلّ عزّر، ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة حدّ فأجهضت فديته في بيت

المال، وقضى على عليه السلام مجهضة خوّفها عمر: على عاقلته، ولا تنافى بين الفتوى والرّواية.

ومن قتله الحدّ أو التّعزير فهدر، وقيل: في بيت المال. ولوبان فسوق الشّهود بعد القتل ففي بيت المال لأنّه من خطأ الحاكم.

## الفصل الخامس: في السرقة:

ويتعلق الحكم بسرقة البالغ العاقل من الحرز بعد هتكه بلا شبهة ربع دينار أو قيمته سرًا من غير مال ولده ولا سيّده وغير مأكول عام سنت، فلا قطع على الصّبى والمجنون بل السّاديب، ولا على من سرق من غير حرز، ولا من حرز هتكه غيره ولو تشاركا في المتك وأخرج أحدهما قطع المخرج، ولا مع توهم الملك ولو سرق من المال المشترك ما يظته قدر نصيبه فزاد نصابًا فلا قطع وفي السرقة من مال الغنيمة نظر، ولا فيما نقص عن ربع دينار ذهبًا خالصًا مسكوكًا، ولا في الماتك قهرًا وكذا المستأمن لو خان لم يقطع، ولا من سرق من مال ولده وبالعكس أو الأم يقطع، وكذا من سرق المأكول المذكور وان استوفى الشرائط وكذا العبد، ولو كان العبد من الغنيمة فسرق منها لم يقطع.

### وهنا مسائل:

لا فرق بين إخراج المتاع بنفسه أو بسببه مثل إن شدّه بحبل أو يضعه على دابّة أو يأمر غير مميّز بإخراجه.

الثّانية: يقطع الضّيف والأجير مع الإحراز من دونه وكذا الزّوجان، ولوادّعى السّارق المبة أو الإذن أو الملك حلف المالك ولا قطع.

المثّالثة: الحرزما كان ممنوعًا بغلق أو قفل أو دفن فى العمران أو كان مراعى على قول والجيب والكمّ الباطنان حرز لا الظّاهران.

الرّابعة: لا قطع في الشّمر على شجرة وقال العلاّمة ابن المطهّر رحمه الله: إن كانت الشّجرة داخل حرز فهتكه وسرق الشّمرة قطع.

الخامسة: لا يقطع سازق الحرّوإن كان صغيرًا فإن باعه قيل: يقطع لفساده في الأرض لا حدًا، ويقطع سارق المملوك الصغير.

السّادسة: يقطع سارق الكفن والأولى اشتراط بلوغ النّصاب، ويعزّر النبّاش ولو تكرّر وفات الحاكم جاز قتله.

السّابعة: نثبت السّرقة بشهادة عدلين أو الإقرار مرّتين مع كمال المقرّ وحرّيته واختياره، ولو ردّ المكره السّرقة بعينها لم يقطع ولو رجع بعد الإقرار مرّتين لم يسقط الحدّ ويكفى في الغرم مرّة.

الثَّامنة: يجب إعادة العين أو مثلها أو قيمتها مع تلفها ولا يغنى القطع عن إعادتها.

السَّاسعة: لا قطع إلّا بمرافعة الغريم، ولوقامت البيّنة فلوتركه أو وهبه المال سقط وليس له العفو بعد المرافعة، وكذا لوملك المال بعد المرافعة لم يسقط ويسقط بملكه قبله.

العاشرة: لو أحدث في النصاب قبل الإخراج ما ينقص قيمته فلا قطع ولو أخرجه مرارًا قيل: وجب القطع.

الحادية عشرة: الواجب قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له الرّاحة والإبهام، ولو سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم وترك العقب وفي الثّالثة عبس أبدًا وفي الرّابعة يقتل، ولو ذهبت عينه بعد السّرقة لم تقطع اليسار ويستحبّ حسمه بالزيت المغلق.

الثّانية عشرة: لوتكرّرت السّرقة فالقطع واحد ولوشهدا عليه بسرقة ثمّ شهدا عليه بأخرى قبل القطع فالأقرب عدم تعدد القطع.

## الفصل السادس: في المحاربة:

وهى تجريد السلاح برًّا أو بحرًا ليلاً أو نهارًا لإخافة النّاس فى مصر وغيره من ذكر أو أنشى قوى أو ضعيف لا الطليع والرّد، ولا يشترط أخذ النّصاب ويثبت بشهادة عدلين وبالإقرار ولو مرّة، ولا تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض.

والحدة القتل أو الصلب أو قطع يده اليمني ورجله اليسرى ، وقيل: يُقتل إن قَتلَ ال

قودًا أو حدًّا. وإن قتل وأخذ المال قطع مخالفًا ثمّ قتل وصلب، وإن أخذ المال لا غير قطع مخالفًا ونفى، ولو اقتصر على شهر السلاح على الفرقة على والم يأخذ مالاً اقتص منه ونفى، ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة نفى لا غير، ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحدّ دون حق الآدمى وتوبته بعد الظّفر لا أثر لها فى حدّ أو غرم أو قصاص، وصلبه حيثًا أو مقتولاً على اختلاف القولين، ولا يترك أزيد من ثلا ثة ويُنزل ويجهز، ولو تقدّم غسله وكفنه صلى عليه ودفن، وينفى عن بلده ويكتب إلى كلّ بلد يصل إليه بالمنع من مجالسته ومؤاكلته ومبايعته، ويمنع من بلاد الشّرك فإن مكّنوه قوتلوا حتى يخرجوه.

واللّص محارب يجوز دفعه ولو لم يندفع إلّا بالقتل كأن هدرًا ، ولو طلب النّفس وجب دفعه إن أمكن وإلّا وجب الهرب، ولا يقطع المختلس ولا المستلب ولا المحتال على الأموال بالرّسائل الكاذبة بل يعزّر، ولو بنّج أو سقى مرقدًا وجنى شيئًا ضمن وعزّر.

# الفصل السّابع: في عقوبات متفرّقة:

فسنها إتيان البهيمة: إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة عزّر وأغرم ثمنها وحرم أكلها إن كانت مأكولة ونسلها ووجب ذبحها وإحراقها، وإن كانت غير مأكولة لم تذبح بل تخرج من بلد الواقعة وتباع، وفي الصدقة به أو إعادته على الغارم وجهان والتعزير موكول إلى الإمام وقيل: خسة وعشرون سوطاً وقيل: كمال الحدوقيل: القتل. ويثبت بشهادة عدلن ربالإقرار مرّة إن كانت الذابّة له وإلا فالتعزير إلا أن يصدّقه المالك.

ومنها وطء الأموات: وحكمه حكم الأحياء وتغلّظ العقوبة إلّا أن تكون زوجته فيعزّر ويثبت بأربعة على الأقوى أو الإقرار أربع.

ومنها الإستمناء باليد: ويوجب التعزير، وروى: أنّ علياً عليه السّلام ضرب يده حتّى احرّت وزوّجه من بيت المال، ويثبت بشهادة عدلين والإقرار مرّة.

ومنها الارتداد: وهو الكفر بعد الإسلام أعاذنا الله ممّا يوبق الأديان، ويقتل إن كان عن فطرة ولا تـقـبـل تـوبته وتبين منه زوجته وتعتد للوفاة وتورث أمواله وإن كان باقياً، ولا حكم لارتداد الصبى والمجنون والمكره ويستتاب إن كان عن كفر فإن تاب وإلا قتل، ومدة الإستتابة ثلاثة أيّام في المروى، ولا يزول ملكه عن أمواله إلا بموته ولا عصمة نكاحه إلا ببقائه على الكفر بعد خروج العدة وهي عدة الطلاق، ويؤدى نفقة واجب النفقة من ماله و وارثهما المسلمون لا بيت المال ولولم يكن وارث فللإمام، والمرأة لا تقتل وإن كانت عن فطرة بل تحبس دائماً وتضرب أوقات الصلوات وتستعمل في أسوأ الأعمال وتلبس أخشن النيّاب وتطعم أجشب الطعام إلى أن تتوب أو تموت، ولو تكرّر الارتداد قتل في الرّابعة وتوبته الإقرار بما أنكره ولا يكفي الصّلاة، ولو جن بعد ردّته لم يقتل ولا يصح له تزويج ابنته قيل: ولا أمته.

ومنها: التفاع عن التفس والمال والحريم بحسب القدرة معتمدًا على الأسهل، ولو تتل كان كالشهيد، ولو وجد مع زوجته أو مملوكه أو غلامه من ينال دون الجماع فله دفعه، فإن أتى الدفع عليه فهو هدر، ولو قتله في منزله فادّعى إرادة نفسه أو ماله فعليه البيّنة أنّ الدّاخل كان معه سيف مشهور مقبلاً على ربّ المنزل، ولو اطّلع على قوم فلهم زجره فإن امتنع فرموه بحصاة ونحوها فجنى عليه كان هدرًا، والرّحم يزجر لا غير إلّا أن تكون مجرّدة، فيجوز رميه بعد زجره ويجوز دفع الدّابّة الصّائلة عن نفسه فلو تلفت بالدّفع فلا ضمان، ولو أدّب الصّبى وليّه أو الزّوجة زوجها فماتا ضمن ديتهما في ماله على قول، ولو عض على يد غيره فانتزعها فندرت أسنانه فهدر وله التّخلص باللّكم والجرح ثمّ السّكين والخنجر متدرّجًا إلى الأيسر فالأيسر.

. . .

# دليل الموضوعات العام

# كتاب الحدود

|    |                                      | فقه الرَّضا(١)                      |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ۲۲ | ٣_باب الحدّ في السّحق                | ـ باب النوادر في الحدود             |
| ٣٣ | _باب الحدّ في نكاح البهائم و         | المقنع في الفقه (٥)                 |
|    | ـ باب الحدّ في القيادة والجمع بين    | _ باب السزّنـا واللّواط ومـا يجب في |
| 40 | γ أهل الفجور                         | ذلك من الحد                         |
|    | - باب الحدّ في الفريسة والسّب        | _ باب حـدٌ القـاذف ومـا يجب في      |
| 40 | ١٦ والتَّعريض                        |                                     |
|    | ١٢ - بــاب الحــدّ في السكــر وشرب   | _باب حدّ السّرقة                    |
| ٤٠ | المسكر                               | ـ بـاب شرب الخمـر والغنـاء ومـا     |
| 23 | ١٤ _ باب الحدّ في السّرقة والخيانة و | عب في ذلك                           |
|    | 10                                   | چې يې دند                           |
|    | الانتصار (٤٧)                        | _باب المارهي                        |
| ٤٩ |                                      |                                     |
| 41 | ۱۹ _مسائل الحدود                     | _باب الحدود                         |
|    | الكافي في الفقه (٦٣)                 | المقنعة في الاصول                   |
| OF | _فصل في حدّ الزّنا                   | <br>والفروع (٣١)                    |
| ۸r | ٢٣ ـ فصل في اللّواط وحدّه            | ـ باب الحدود والآداب                |
|    | ٣١                                   | _باب الحدّ في اللّواط               |

| 177 | _ في اللّواط والسّحق                            | ٧٢    | فصل في حدّ الخمر والفقّاع          |
|-----|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| ۱۲۳ | _ في القيادة                                    |       | _فصل في القذف وحدّه                |
|     | جواهر الفقه(١٢٩ )                               |       | ـ فصل فيها يوجب التّعزير           |
| ١٣١ | _مسائل يتعلّق بالحدود                           |       | النّهاية (٧٩)                      |
|     | اللُهذّب(١٣٧ )                                  | ۸۱    | ـ كتاب الحدود                      |
| 149 | ـ باب الحدود                                    |       | - باب ماهية الزنا وما به يثبت      |
| 18. | ـ باب الزّنا وأقسام الزّنا                      | ۸۱    | ذلك                                |
| 180 | _باب ما به يثبت حكم الزّنا و                    | ۸۳    | ـباب أقسام الزّناة                 |
| 187 | _ باب كيفيّة إقامة الحدّ في الزّنا              | ٨٨    | ـ باب كيفيّة إقامة الحدّ في الزّنا |
| 189 | _ باب الحدّ في اللّواط والسّحق و .              | ۹.    | ـ باب الحدّ في اللّواط             |
| 101 | _المساحقة                                       | 9 7   | ـباب الحدّ في السّحق               |
| ۱٥٣ | _نكاح البهاثم                                   |       | ـ بـــاب من نكـــح ميتـــة أو وطيء |
|     | ـ بــاب الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٩٤    | ېپيمة                              |
| 108 | الخمر                                           | 90    | ـ باب الحدّ في القيادة             |
| 101 | ـ باب الحدّ في السّرقة                          |       | ـ باب الحدّ في شرب الخمر والمسكر   |
| 171 | ــذكر من لا يُقام عليه الحدّ                    | 90    | من الشّراب                         |
| 751 | ـ باب صفة قطع اليد                              | 97    | ـ باب الحدّ في السّرقة             |
| 371 | ـ باب الحدّ في الفرية و                         | 1 • 1 | ـ باب الحدّ المحارب والنّبّاش و    |
| ١٧٠ | ـ باب الحدود والمحارب و                         | 1.4   | ـ باب الحدّ في الفرية و            |
|     | فقه القرآن (۱۷۲)                                |       | المراسم (۱۰۹)                      |
| 140 | ـ كتاب الحدود                                   | 111   | ـ كتاب الحدود والآداب              |
| ١٨٢ | ـباب غير المسلم يفجر بالمسلم                    | 110   | ـحدّ من شرب السكر والفقّاع         |
| ١٨٢ | ـ باب الحدّ في اللّواط والسّحق                  | 110   | _حدّ القيادة                       |
| ۱۸٤ | ـباب الحدّ في شرب الخمر                         | 110   | ـ حدّ السرق                        |
| ١٨٥ | ـ باب الحدّ في السّرقة                          |       | اصباح الشيعة (١١٧)                 |
| 191 | ـ باب الحدّ في الفرية                           | 119   | ـ كتاب الحدود                      |
| 195 | . ـ باب الزّيادات                               |       |                                    |

| 419         | ـ في بيان الحدّ في الفرية      |              | غنية النزوع (١٩٧)                     |
|-------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 771         | ـ في بيان أحكام المختلس و      | 199          | _ في حدّ الزّنا                       |
| ۲۲۲         | ـ في بيان أحكام المرتدّ و      | 7 • 7        | في حدّ اللّواط والسّحق                |
|             | ـ من يفعـل فعـلاً يملك بسببــه |              | السّراثر (۲۰۹)                        |
| ۳۲۳         | انسان أو                       |              | ـ باب ماهية الزّني وما بـ يثبت        |
| 3 77        | _ في بيان أحكام الجناية على    | 711          | ذلك                                   |
|             | شرائع الاسلام(٣٢٧)             | <b>Y 1 A</b> | ـباب أقسام الزّناة                    |
| ٣٢٩         | ـ في حدّ الزّني                | ۲۳.          | ـ باب كيفيّة إقامة الحدّ في الزّني و. |
| ٢٣٦         | ـ في اللّواط والسحق والقيادة   | 377          | ـ باب الحدّ في اللّواط و              |
| <b>የ</b> ሞአ | ـ في حدّ القذف                 | 749          | ـ باب الحدّ في السّحق                 |
| ٣٣٩         | _ في القاذف                    | 737          | ـ باب وطء الأموات والبهائم و          |
| ۳٤.         | ــالمقذوف                      | 750          | ـ باب الحدّ في القيادة                |
| 737         | ـ في حدّ الممسكر والفقّاع      | 780          | ـ باب الحدّ في شرب الخمر و            |
| 337         | ـ في حدّ السّرقة               | 404          | باب الحدُّ في السّرقة                 |
| ٣0.         | _ في حدّ المحارب               | 441          | ـ باب حدّ المحاربين و                 |
| 401         | _ في المرتدّ                   | ۲۸۰          | ـ باب الحدّ في الفرية                 |
| 400         | ـ في إتيان البهائم و           | 444          | ـ فصل في تنفيذ الاحكام                |
|             | المختصر النافع ٣٥٩             |              | ·                                     |
| 177         | _ في حدّ الزّني                | ,            | الوسيلة الى نيل الفضيلة (٣٠٧)         |
| 418         | _ في اللّواط والسّحق والقيادة  | ·            |                                       |
| ٢٢٣         | ـ في حدّ القذف                 | 4.4          | ـ فصل في بيان ماهيّة الزّني           |
| ۸۲۳         | _في حدّ المسكر                 | 717          | ـ في بيان أحكام اللّوط                |
| 779         | _ في حدّ السّرقة               | 317          | ـ في بيان أحكام السّحق                |
| 41          | -<br>في المحارب                | 317          | ـ في بيان حدّ القيادة                 |
| ۲۷۲         | -<br>_ في إتيان البهائم،       | 317          | _ في بيان الحدّ على وطء               |
|             | •                              | 710          | _ في بيان الحدّ على شرب الخمر         |
|             |                                | 717          | _ في بيان السّرقة وأحكامها            |
|             |                                |              |                                       |

|             |                               |              | الجامع للشرائع (٣٧٣)                |
|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 810         | ـ في الحدّ                    | <b>3</b> VT  | ـ باب حدّ الزّني و                  |
| 818         | ـ في حدّ الشّرب               | 77.1         | ـ في اللّواط                        |
| 670         | ـ في حدّ السرقة               | ۳۸۲          | ـ في السحق وفي الاستمناء            |
| 173         | ـ في حدّ المحارب              | .,           | _ وطء البهيمة ، حدّ القيادة وحدّ    |
| 240         | ـ في حدّ المرتد               | <b>ም</b> ለም  | شرب المسكر                          |
| 773         | _ في احكام المرتد             | <b>ም</b> ለ ٤ | ـحكم أكل الرّبا                     |
|             | اللَّمعة الدَّمشقية (٤٤١)     | ۳۸٥          | ـ باب حدّ السّارق                   |
| 2 2 2       | ـ في الزّني                   |              | <br>ـ باب حدٌ الفرية وموجب التعزيـر |
| ११०         | ـ في اللّواط والسّحق والقيادة | <b>۳</b> ۸۸  |                                     |
| १०२         | _ في القذف                    |              | قواعد الاحكام (٣٩٥)                 |
| <b>££</b> A | ـ في الشّرب                   | <b>79</b>    | _ في حدِّ الزّني                    |
| 2 2 9       | ـ في السّرقة                  | ۲٠3          | ـ في الاحصان                        |
| ٤٥٠         | ـ في المحاربة                 | ٤٠٤          | _ في كيفيّة الاستيفاء               |
|             |                               | ٤٠٥          | ــفي المستوفى                       |
|             |                               | ٤•٨          | ـ في اللَّواط والسحق والقيادة       |
|             |                               | ٤١٠          | ـ في وطء الاموات والبهائم           |
|             |                               | ٤١١          | ـ في وطء البهائم                    |
|             |                               | 113          | ـ في حدّ القذف                      |
|             |                               | ٤١٣          | القاذف_المقذوف                      |